# الاستيال

الجَامع لمذاهبٌ فقهاء الأمْصَار وَعُلمَاء الأقطار فيماتضمَنه "الموَطَّأ " مِنْ مَعَانى الرأى وَالآثار وَشْرْح ذلك عَسُرُكِيدٍ بالإيجَاز وَالاختِصَار

مَاعَلْ خَلْهِ الأَرْضِ. بَعْدَيَكَا بِاللَّهِ أَصَحُّ مِن كِتَابِ مَالِكِ "الإمَارالثَّافِينَ"

تضيف

ابن عب البر الإما المحافظ أبي عمر روسف بن عَبِ الله ابن محت ربن عبد البرالنمري الأندلسي

277 هـ لَقَدْ كَانَ أَبُوعُمُ رِبْ عَبْد البَرِّيْنَ نَحُودِ العِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ الْأَقْصَلُ الْ وَالْمُ فَصَلَ الْمُ مَنْ اللَّهُ فَعَلَ الْأَوْصَلُ الْمُعَنَّ التَّالِطُ اللَّهُ مَنْ التَّالِطُ اللَّهُ مِنْ التَّالِطُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْعَبْدُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

يُطْبَعُ لأَوَّلِ مَرَّةٍ كَامِلاً فِي ثَلاثين بُحَلَّدًا بالفهَارِسُ العِلْمِتَّةُ عَنْ خَسْ نُسْيِخٍ خَطِيَّةٍ عَزِيزَةٍ

الجُلِّ لَمُ التَّاسِعُ

وَتَّقَ أُصُولَهُ وَخَرَّجَ نصُوصَهُ وَرَقَّهُا وَقَنَّنَ مَسَائِلَهُ وَصَنَعَ فَهارِسَهُ

الدكنورع المغطأم فلعجي

دَارُالوَعْٽِ حَلْبٌ ـ القَـاهِرَة

دَار قتيبَة الطِلبَاعَةِ وَالنَشْرِ دمشق ـ بَيْروُت

# الإستذكار

الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ءِ الأَمْصَارِ وعُلَمًا ءِ الأَقْطَارِ فِيمَا تَضَمَّنَهُ المُوطَأُ مِنْ مَعانِي الرَّأْي وَالآثارِ وَشَرْح ذَلكَ كُلَّهُ بِالإيجازِ والاختصارِ

### المجلدالتاسع ۱۷ - السسزكياة

يشمل أحاديث الموطأ من حديث رقم (٥٣٦) إلى (٥٩٢) ويستوعب النصوص من فقرة (١٢٢٠١) إلى (١٣٧١٥)

# الطبعة الأولى القاهرة المحرم ١٤١٤ المصادف تموز (يوليو) ١٩٩٣ جميع حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق

ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه ، أو تخزينه ، أو تسجيله بأي وسيلة علمية مستحدثة ، أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو تعليقاته العلمية أو تصويره دون موافقة خطية من محققه

كما أن متن الكتاب الذي وثقه المحقق عن خمس نسخ خطية موصوفة في تقدمة الكتاب. هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في سورية ، ومصر ، والمملكة العربية السعودية ، ودولة البحرين ، والإمارات العربية المتحدة ، وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر سنين دأبا ، وكل من يأخذ المتن أو أي جزء منه ويشوه في هذا التحقيق العلمي المتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ الخطية للكتاب والله الموفق .

#### هاتف يطلب الكتاب من: - المدينة المنورة: مكتبه العلوم والحكم ATTTTOT 2094501 - الرياض: مكتبة الرشد - الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع £ . 0140£ 7709901 - حدة: دار القبلة 71017 - دمشق: دار قتيبة - حلب: دار الوعى العربي **TT. 11** - القاهرة: دار الأقصى 979104 - القاهرة مكتبة التربية الإسلامية 4747.0 - القاهرة: دار التراث ٢٢ ش الجمهورية 4915144 - القاهرة : دار الوفاء ٤١ ش شريف **797199V** TOTTT. - المنصورة : دار الوفاء - كراتشى: جامعة الدراسات الإسلامية LINOOL £1. 791 - البحرين: مكتبة ابن تيمية V1 . . TT - الدوحة: دار الثقافة

# كتاب الزكاة

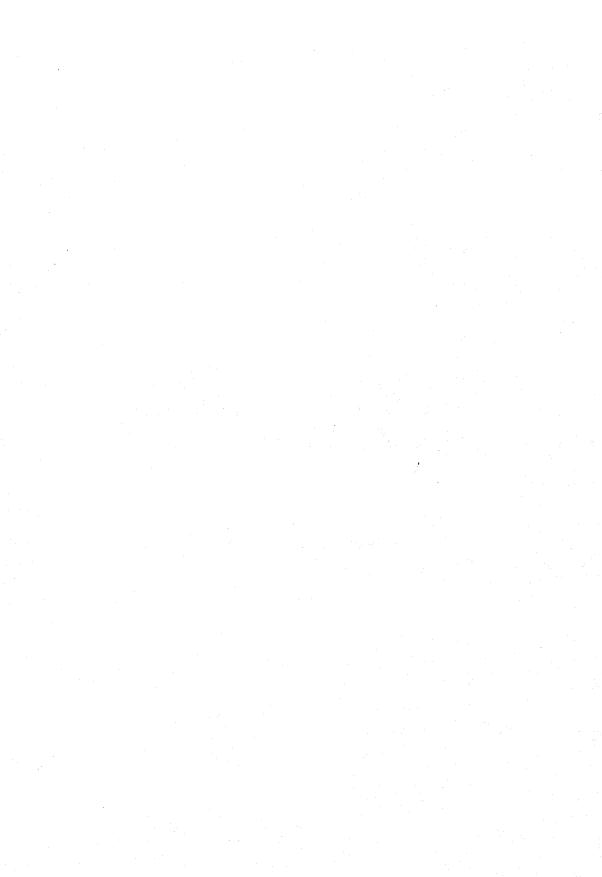

### (١) باب ما تجب فيه الزكاة (\*)

٣٦٥ - مَالِكُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدرِيُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّه سَيِّةُ : «لَيْسَ فيمَا دُونَ

(١) النقود: نصاب الذهب (٩٦) غراما، ونصاب الفضة ٦٤٢ غراما عند الجمهور، و( ٧٠) عند الجنفية. ومقدار الزكاة الواجب في النقود إذا بلغت النصاب هو ٩٦٪، ويقدر نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد بما يساوي اثنتا عشرة لبرة (جنبها) انكليزية، التي كل منها يزن ثمانية غرامات ونصاب، الأوراق النقدية يقدر بسعر صرف نصاب الذهب وهو (٩٦) غراما، ومن الفضة ( ٧٠) غراما لارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الحاجيات، ويساوي في عملة هذا الزمان أول المحرم ١٤١٣ه = خمسون ألف ليرة سورية ، أو ثلاثة آلاف وخمس مئة جنبه مصري، أو أربعة آلاف ريال سعودي، أو ما يعادل ألف دولار أمريكي.

ولا تجب الزكاة على الأوراق النقدية إلا ببلوغها النصاب الشرعي، وبحولان الحول، وبالفراغ من الدين، وبأن يكون النصاب فاضلا عن الحاجات الأصلية لمالكه من نفقة وكسوة وأجرة سكنى، والأسهم تعامل بقيمتها الحقيقية في البيع والشراء، ونصابها كالمال، أو يكمله، وزكاتها ٥ر٢٪ أيضا عندما يحول عليها الحول مع أرباحها، والسندات محرمة شرعا لاشتمالها على الفائدة الربوية وبالرغم من تحريمها، فإنه تجب زكاتها كل عام، لأنها دين مرجو.

- (٢) المعادن والركاز: فيها الخمس على اختلاف في تعريفها عند أصحاب المذاهب الأربعة، ولا يشترط بلوغ النصاب.
- (٣) عروض التجارة : حطام الدنيا من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع =

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٨٧ - يتعلق هذا الباب بنصاب الأنواع المختلفة التي تجب فيها الزكاة وهي: النقود ، المعادن والركاز ، عروض التجارة ، الزروع والثمار ، والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ( والخيل عند أبى حنيفة فقط خلافا لصاحبيه).

خَمْسِ ذَوْد صَدَقَةً. وَلَيْس فيمَا دُونَ خَمْسِ أُواَق صَدَقَةً. ولَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ أُواَق صَدَقَةً. ولَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أُوسُقٍ صَدَقَةً ». (١)

٥٣٧ - مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي

= والثياب ونحو ذلك مما أعد للتجارة، وشروط زكاتها: بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة، ونصابها: قيمتها في البلد الذي فيه المال، وزكاتها ٢٥٥٪.

(٤) نصاب الزروع والثمار: قال الجمهور والصاحبان: نصاب الزروع والثمار أن تبلغ خمسة أوسق أي (٨٢٥) كغ أو (٥٠) كيلة مصرية، وعند أبي حنيفة فقط: النصاب ليس بشرط لوجوب العشر، فيجب العشر في كثير الخارج وقليله، وهذه الكمية تكون مصفاة من تبنها، وأما ما ادخر في قشره كالأرز، فنصابه عشرة أوسق، ويضم ثمر العام بعضه لبعض، وفيه العشر إن سقي بلا مؤونة كالأمطار أو شرب من ماء قريب منه، ونصف العشر إذا سقى بالنواضح.

(٥) نصاب الأنعام: نصاب الإبل خمس إبل، وأول نصاب البقر ثلاثون، وأول نصاب الغنم أربعون على تفصيل سيأتي في الأبواب والمسائل التالية.

(۱) الموطأ : ٢٤٤، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ١١٥، وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة رقم (١٤٤٧)، باب "زكاة الورق". فتح الباري (٣١.:٣)، وفي مواضع أخرى من كتاب الزكاة. وأخرجه مسلم في أول كتاب الزكاة حديث (٢٢٢٧) من طبعتنا ص (٣:٤)، باب "ليس فيما دون خمسة أوسُق صدقة". وهو برقم (١-"٩٧٩")، ص (٢٧٣٠٢) من طبعة عبد الباقي، كما أخرجه أصحاب السنن الأربعة كلهم في الزكاة: أبو داود حديث (١٥٥٨)، باب " ما تجب فيه الزكاة " (٢٤:٢)، والترمذي حديث (١٦٢٦، ٢٢٧)، باب " ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب" (٣:٢٦)، والنسائى (٥: ١٧١)، باب "ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب" (٣:٢٦)، والنسائى (٥: ١٧١)، باب "ركاة الإبل"، وابن ماجة حديث (١٧٩٣)، باب "ما تجب فيه الزكاج من الأموال" ويها صدقة"، وفي سنن البيهقي الكبرى (٤:٤)، باب «العدد الذي إذا بَلغَتُهُ الإبل كان فيها صدقة"، وفي سنن البيهقي الكبرى (٨٤:٤).

صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ، ثُمُّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّهِ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أُوسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةً. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُواقِي مِنَ الْورِقِ صَدَقَةً . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُوْدِ مِنَ الإبل صَدَقَةً » (١).

\*\*\*

٥٣٨ – مَالِكُ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ في الصَّدَقَةِ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ في الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.

\*\*\*

١٢٢٠١ - قالَ مَالكُ : وَلاَ تَكُونُ الصَّدْقَةُ إِلاَّ في ثَلاَثةِ أَشْياءَ: في الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، والمَاشِيَةِ.

رواية عَمْرو بَنِ يَحْيَى، عَنْ أبيه، عَنْ أبي سَعِيد الخدريّ في هَذا البَابِ مِنْ رواية عَمْرو بَنِ يَحْيَى، عَنْ أبيه، عَنْ أبي سَعِيد وَمِنْ رواية مُحمد بْنِ يَحْيَى ابْنِ عَمارة والد عَمْرو بْنِ يَحْيَى عَنْ أبي سَعِيد صَحيح، ولا مَطْعَنَ لأَحَد فيه.

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٤٤، وأخرجه البخاري في الزكاة ح (١٤٨٤) باب "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" صدقة" عن مسدد فتح الباري (٣٠:٣٥) وفي باب " ليس فيما دون خمس ذود صدقة" فتح الباري (٣٢٢:٣) عن عبد الله بن يوسف، والنسائي في الزكاة - باب " زكاة الورق" عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، (ثلاثتهم) عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به.

١٢٢٠٣ - وَأُمَّا رَوَايَةُ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعةً فَمَعْلُولَةُ (١) لاَ تَصِحُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنَ أَبِي سَعِيدٍ، وإنَّما هِيَ لِيَحْيَى بْنِ عمارةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وإنَّما هِيَ لِيَحْيَى بْنِ عمارةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وإنَّما هِيَ ليَحْيَى بْنِ عمارةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وقَدْ بَيْنًا ذَلِكَ فَى "التَّمْهيدِ"(٢).

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، ح (۱۵۹۹) باب "ليس فيما \_\_ون خمس ذود صدقة" فتح الباري (۳۲۲:۳)، عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني وأعاده في باب "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ح الرحمن بن أبي صعصعة الباري (۳: ۳۵) عن مسدد، عن يحيى، عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة.
- (٢) قال المصنف في التمهيد (١١٣:١٣): هكذا الحديث عند جميع الرواة عن مالك في الموطأ أيضا لمالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي على مثله سواء.

وهذا الإسناد عند أهل العلم بالحديث أصح من الأول. لأنه اختلف على محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، في حديثه. ولم يختلف على عمرو بن يحيى (ابن عمارة) الحديث ليحيى بن عمارة، والد عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري محفوظ، ولم يرو هذا الحديث أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبى سعيد الخدري.

وحديثه الصحيح عنه ما رواه يعيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري. وأما محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وأبوه، وأخوه عبد الرحمن، فليسوا بالمشاهير، ولم يخرج أبو داود، ولا البخاري، حديث مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة هذا في الزكاة، للاختلاف عليه فيه، وخرجا حديث عمرو بن يحيى عن أبي سعيد من رواية مالك وغيره.

ومن اضطراب هذا الحديث واختلاف إسناده ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا حمزة بن محمد، قال:حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق:قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وكانا ثقة، عن =

الله السُّنَّة الثَّابِيَ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ هذهِ السُّنَّة الثَّابِتَة مِنْ رِوَايَة أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ دونَ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ دونَ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ دونَ سَعَيدٍ الخُدْرِيِّ دونَ سَعَيدٍ الخُدْرِيِّ دونَ سَعَيدٍ الخُدْرِيِّ دونَ سَائر الصَّحَابَة.

١٢٢٠٥ وَالَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الأَعْلَبُ المَعْرُوفُ، إِلاَّ أُنِّي قَدْ وَجَدْتُها مِنْ رَوَايَة مُحمد بْنِ مِنْ رَوَايَة مُحمد بْنِ مِنْ رَوَايَة مُحمد بْنِ مَسلم الطائفي عَنْ عَمْرِو بَنِ دِينارٍ عَنْ جَابِرٍ كِلاَهُما عَنْ النّبِيِّ عَلَيْهِ (١). وَقَدْ ذَكَرْتُهما بإسْنادَيْهما في "التّمْهيد" (٢).

<sup>=</sup> يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وعباد بن قيم، وكانا ثقة، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس أذود) من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق (من التمر) صدقة.

وأخبرنا محمد بن إبراهيم. قال: أخبرنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله على ، يقول : لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق، ولا فيما دون خمس من الإبل.

قال أبو عمر: اتفق أبو إسحاق. والوليد بن كثير، على مخالفة مالك في هذا الحديث، فجعله عن محمد هذا، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد، وجعله مالك عن محمد عن أبيه، عن أبي سعيد، وهو عند أكثر أهل العلم بالحديث وهم من مالك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قال عنهما المصنف: "وليسا بصحيحين".

<sup>(1) (11: 1/1- 1/1).</sup> 

١٢٢٠٦ وَحَدِيثُ جَابِرٍ إلمذكُورُ أَكْثَرُ بَياناً وَأَكْثَرُ فَائِدَةً في النَّصَّ.

١٢٢٠٧ - قالَ عَمْرُو بْنُ دِينارِ: كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

١٢٢٠٨ وَهَذَا أَعَمُّ فَائِدَةً وَلاَ خِلاَفَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ فِيهِ لِينٌ فَإِنَّ إِنْ إِجْمَاعَ العُلَمَاءِ عَلَى القَولِ بِهِ تَصْحيحٌ لَهُ.

١٢٢٠٩ وَأُمَّا قَولُهُ :" لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَودٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةً" الذُّودُ : وَاحِدُ الإِبِلِ، تَقُولُ: لَيسَ فيما دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ أُو خَمْسِ جمالٍ أُو خَمْسٍ نُوقٍ صَدَقَةً. وَالذَّودُ وَاحِدٌ، وَمَنْهُ قِيلَ: الذَّودُ إِلَى الذَّودِ إِبل (٢).

· ١٢٢١ - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الذُّودَ قطعة مِنَ الإِيلِ مَا بَيْنَ الثَّلاثِ إِلَى العَشْرِ.

<sup>(</sup>۱) حديث جابر في سنن ابن ماجه، في الزكاة (١٧٩٤) باب "ما تجب فيه الزكاة من الأموال" (١٠٤)، وما ذكره المصنف عنه حجته فيه: أن ما انفرد به محمد بن مسلم الطائفي من بين أصحاب عمرو بن دينار فليس بالقوى.

وحديث معمر عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة في مصنف عبد الرزاق ( ١٣٩:٤) ، ح(٧٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) مثل مشهور في مجمع الأمثال للميداني (٢٧٧:١) المثل رقم (١٤٥٦)، ويضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتى يؤدي إلى الكثير.

١٢٢١١ - وَالأُوَّلُ عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَأَشْهَرُ.

١٢٢١٢ قالَ الحُطيئةُ (١):

وَنَحْنُ ثَلاثَةُ وَثلاثُ ذَود

لَقَد عَالَ الزَّمانُ عَلى عيالي (٢)

١٢٢١٣ - أي مال عليهم.

١٢٢١٤ - وَالأَكْثَرُ أَنَّ الذُّودَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنَ الثَّلاَثَةِ إِلَى العَشرَةِ.

1۲۲۱٥ قالَ أَبُو حَاتِم، وَتَركُوا القَياسَ في الجمع، فَقَالُوا: "ثَلَاثُ ذَود" لِثَلاثٍ مِنَ الإبلِ، وَ "أُرْبَعُ ذَودٍ، وَعَشر ذود" كَما قَالواً: "ثلاثُ مِائةٍ وَأُرْبَعُ مَائةً" عَلَى غَيرِ قِياسٍ.

وَالْقِيَاسُ "ثَلَاثُ مِئِينَ وَمِئَاتٍ"، وَلاَ يَكَادُونَ يَقُولُونَ ذَلِكَ.

١٢٢١٦ - قالَ ابْنُ قُتيبةً: "ذَهَبَ قَومٌ إلى أَنَّ الذُّودَ وَاحِدٌ، وَذَهبَ آخِرُونَ إلى أَنَّ الذُّودَ وَاحِدٌ، وَذَهبَ آخِرُونَ إلى أَنَّ الذُّودَ جَميعٌ، واحْتج لهُ بأنَّهُ لِلهُ بأنَّهُ لاَ يُقالُ خَمسُ ذَود كِما لاَ يُقالُ خَمسُ ثَوبِ.

١٢٢١٧ - قَالَ أَبُو عُمْرَ: لَيسَ قَولُهُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ "خَمسُ ثوبٍ"،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في (٧١٦٥:٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الديوان : ٢٧٠، وفيه : لقد جار الزمان.

وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الشُّيُوخِ لاَ يَرْوُونَهُ إِلاَ فِي خَمْسِ ذَودٍ عَلَى التَّنْوِينِ لاَ عَلَى الإِضَافَة، وَعَلَى هَذَا يَصِحُ مَا قَالَهُ أَهْلُ اللَّغَة.

١٢٢١٨ قال أبو عُمر: الصَّدَقَةُ المَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الخدريّ وَغَيرِهِ فِي هَذا البَابِ، هِيَ الزَّكَاةُ المَعْرُوفَةُ، وَهِيَ الصَّدَقَةُ المَفْرُوضَةُ، سَمَّاهَا اللَّهُ صَدَقَةً وَسَمَّاهَا زَكَاةً.

١٢٢١٩ - وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِم صَدَقَةً تُطَهَرهُم وتَزكيهِم بِهَا﴾ (٣٠ من سورة التوبة).

. ١٢٢٢ - وقالَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاءِ والمُسَاكِينَ... ﴾ الآية (٦٠ من سورة التوبة) يَعْني الزُّكاة.

١٢٢١ - وقالَ: ﴿وأُقِيمُوا الصَّلاَة وآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٤٣ من سورة البقرة).

١٢٢٢ - وقَالَ ﴿ الذِّينَ لا يُؤْتُونَ الزُّكَاةَ ﴾ (٧ من سورة فَصَّلَت).

١٢٢٢٣ - فَهِيَ الصَّدَقَةُ، وَهِيَ الزَّكَاةُ. وَهَذا مَا لاَ تَنَازُعَ فِيهِ، وَالحَمْدُ

١٢٢٢٤ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ على أَنَّ مَا كَانَ دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الإِبلِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ. وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ عُلَماءِ الْمُسْلِمِينَ.

١٢٢٢٥ - وَأَفَادَنَا قَولهُ: "لَيسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَودٍ صَدَقَةً" فَائِدَتَيْنِ:

إحْدَاهُما إِيجَابُ الزِّكَاةِ فِي الخَمْسِ فَمَا فَوْقَهَا، وَنَفِي الزِّكَاةَ عَمَّا فِي دُونِهَا وَلَا خِلاَّفِ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةً.

١٢٢٢٦ - وَاسْمُ الشَّاةِ يَقَعُ عَلَى وَاحِدَةً مِنَ الغَيْمِ، وَالغَنَمُ: الضَّأَنُ وَالمعزُ.

١٢٢٢٧ - وَهَذَا أَيضًا إِجْمَاعٌ مِنَ العُلمَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبلِ إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدةٌ، وَهِيَ فَرِيضَتُهَا، فَإِذَا بَلَغَتِ الإِبلُ عَشرةً فَفِيها شَاتَانِ.

الله المراب عنه المراب المراب

١٢٢٢٩ - وَأُمَّا قَولُهُ (عليه السَّلامُ): "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أُواَقٍ مِنَ الوَرقِ صَدَقَةً"، فَإِنَّهُ إِجْماعٌ مِنَ العُلَماءِ أيضاً.

١٢٢٣ - وَفِيهِ مَعْنَيَانِ يَقْتَضِيان فَائِدَتَيْنِ، كُمَا ذَكَرْنَا فِيمَا قَبْلُ فِي الإَبِلِ، إِحْدَاهُمَا: نَفْيُ الزَّكَاةِ عَمَّا دُونَ خَمْسِ أُواَقٍ، والثَّانِية: إِيَجَابُها فِي هَذَا المَّذَار وَفِيمَا زَادَ عَلَيه بحسَابِها.

١٢٢٣١ - هَذَا مَا يُوجِبُهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لِعَدَمِ النَّصِّ عَنِ الْعَفْوِ مِنْهَا فِيما بَعْدَ الْخَمْسِ الأُواقي حَتَّى تَبْلُغَ مِقْداراً، فَلَمَّا عَدمَ النَّصِّ فِي ذَلِكَ، وَجَبَ القَولُ بِإِيجابِها فِي القَلِيلِ وَالكَثِيرِ بِدَلاَلَةِ الْعَفْوِ عمَّا دُونَ الخَمْسِ الأُواقي لأنَّهُ إِيجابٌ لَهَا فِي الْخَمْسِ فَمَا فَوْقَهَا، وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ العُلماءِ، وَسَنَذْكُرُ القَائِلِينَ بِهِ وَالخِلاَفَ فِيهِ فِي هَذَا البَابِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٢٢٣٢ - وَالْأُوقِيَّةُ (١) عِنْدَهُم أُرْبَعُونَ درْهمًا (٢) كَيْلاً لاَ خِلاَفَ فِي ذَكَ.

١٢٢٣٣ – وَالْأَصْلُ فِي الْأُوقِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبيدٍ، قالَ: الْأُوقَيَّةُ اسْمٌ لُوزْن سِلْعَة أُرْبَعُونَ دِرْهمًا كَيْلاً.

١٢٢٣٤ - وَالنَّشُ<sup>(٣)</sup> نِصْفُ الأوقيَّةِ، وَالنَواةُ<sup>(٤)</sup> وَزَنَّها خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَيْلاً.

١٢٢٣٥ - وَمَا قَالِهُ أَبُو عُبِيدٍ (٥) ذَلِكَ هُوَ قَولُ جُمهورِ العُلماءِ.

١٢٢٣٦ - قَالَ أَبُو عُبِيد (٢): كَانَتِ الدَّرَاهِمُ غَيرَ مَعْلُومَة إِلَى أَيَّامٍ عَبْدِ المَّرَاهِمِ وَزْنَ سَبْعَة مِثَاقِيلَ. المَلِك بْنِ مَرْوَانَ فَجَمَعَها، وَجَعَلَ كُلُّ عَشْرَة مِنَ الدُّراهِمِ وَزْنَ سَبْعَة مَثَاقِيلَ.

الدَّرُهُمُ مِنْ أَرْبَعةِ دَوَانِقَ جيد. قَالَ: فاجْتَمَعَ رَأَيُ عُلماءِ ذَلِكَ الوَقْتِ لِعَبْدِ المَلكِ وَدَرِهُمُ مِنْ ثَمانِية دَوانِقَ زيف وَدَرْهُمُ مِنْ أُرْبَعةِ دَوَانِقَ جيد. قَالَ: فاجْتَمَعَ رَأَيُ عُلماءِ ذَلِكَ الوَقْتِ لِعَبْدِ المَلكِ عَلَى أَنْ جَمَعُوا الأَرْبَعَةَ الدُّوانِقِ إلى الثمانية، فصارت اثني عَشرَ دَانِقاً، فَجَعَلُوا الدَّرْهُمَ: سِتَّةَ دَوَانِقَ وَسَمَّوهُ كَيْلاً، فاتَّفْقَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنْ كُلُّ مِانَتي

<sup>(</sup>١) الأوقية تساوي ١٢٧ غراما.

<sup>(</sup>٢) الدرهم = ١٧٥ ر٣ غراماً.

<sup>(</sup>٣) النش = ٤ر٦٣ غراما.

<sup>(</sup>٤) النواة = ١٦ غزاما تقريباً

<sup>(</sup>٥) في غريب الحديث (١٩١:١)

<sup>(</sup>٦) في (ك) : "أبو إبراهيم"، وهو خطأ، والنص في "الأموال" لأبي عبيد (٤٠٥).

درْهُم زكاةً، وَأَنَّ أُرْبَعِينَ درْهُمَّا أُوقيَّةً، وأَنَّ فِي الخَمْسِ الأُواقِي الْتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّةِ: " لَيَسِ فِيما دُونَها صَدَقَةً" مِائَتِي درْهُم لا زيادة. وَهِيَ نِصابُ الصَّدَقَة.

١٣٢٣٨ - قَالَ أَبُو عُمرَ (١): الأوقيَّةُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى لَمْ يَجُزُ أَنْ تَكُونَ مَجْهُولَةَ المَبْلَغِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فِي الوَزْنِ ثُمَّ يُوجِبُ الزَّكَاةَ عَلَيها. وَلَيسَ يَعْلَمُ مَبِلْغَ وَزُنها. مَبْلُغَ وَزُنها.

وَوزْن الدِّينارِ درْهَمانِ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ

عَلَيه في البلدانِ، وكَذَلِكَ درْهَمُ الوزنِ اليَّومَ أَمْرُ مُجْتَمَعٌ عَلَيه مَعْرُوفٌ بِالآفاقِ، اللهُ أَنَّ الوَزْنَ عِنْدَنا بِالأَنْدَلُسِ مُخَالِفٌ لِوَزْنَهِمْ، فَالدَّرْهَمُ الكَيْلُ عِنْدَهُم هُوَ عِنْدَنا بِالأَنْدلسِ درْهَمٌ وَأُرْبَعَةُ أَعشارِ درهَمٍ لأَنَّ دَرَاهِمَنَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى دَخل أَرْبَعِينَ وَمَائة مِنْها فِي مِائة كيل مِنْ دَرَاهِمهم.

المَلك وعُلماء عَصْرِهِ نَقصُوا شَيْناً مِنَ الأصْلِ، وَإِنَّما أَنْكَرُوا وَكَرِهُوا الجَارِي المَلك وعُلماء عَصْرِهِ نَقصُوا شَيْناً مِنَ الأصْلِ، وَإِنَّما أَنْكَرُوا وكَرِهُوا الجَارِي عِنْدَهُم مِنْ ضَرب الرَّوم فَرَدُّوها إلى ضَرب الإسْلام. فَعَلَى مَا ذَكَرْنا فِي الدَّرْهُم عَنْدَهُم مِنْ أَنَّهُ دِرْهُم وَخُمْسانِ تَكُونُ المَاثَتا دِرْهُم كَيْلاً مِائتي دِرْهُم وَثَمَانِينَ دِرْهُما بِدَرْهُمِنا، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الدَّرْهُمَ المَعْهُودَ بِالمَشْرِقِ وَهُو المَعْهُودُ بِالكَيْلِ وَلَمَا المَوْرِ هُو بِوَزْنِنا اليَومَ بِالأَنْدَلُسِ دِرْهُم وَنِصْف، وَأَظُنُّ ذَلِكَ بِمصْر وَمَا وَالآها.

١٢٢٤١ - وَأُمَّا أُوزَانُ أَهْلِ العِراقِ فَعلى مَا ذَكَرْتُ لَكَ لَمَّ تَخْتَلِفُ عَلَينا

<sup>(</sup>١) في التمهيد (١٤٤:٢٠): ما حكاه أبو عبيد يستحيل لأن الأوقية...

كُتُبُ عُلَمائِهِم أَنَّ دِرْهُمَهُم درهم وَأَرْبِعة أعشار درهم بِوَزْننا.

١٢٢٤٢ - وَهَذَا مَوْجُود فِي كُتُبِ الكُوفِيِّنَ وَالبَغْدَادِيِّينَ إلى عَصْرِنا هَذَا وَيُسَمُّونَها في وَثَائِقهمْ : وَزُنَ سَبْعة .

١٢٢٤٣ - وَقَدْ حَكَى الأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ أَنَّهُ ذَكَرَ اخْتِلَافَ الدِّينار وَالدِّرْهُم فِي اليَّمَنِ وَنَاحِيةٍ عَدن، فَقالَ: قَدِ اصْطَلَحَ النَّاسُ عَلَى دَرَاهِمِنا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهِم فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ لَطِيفٌ.

١٢٢٤٤ - قَالَ: وَأُمَّا الدُّنَّانِيرُ فَلَيْسَ فِيها اخْتِلاَفٌ.

مُجَوَّدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

اللُّغة عنه المَّرَق اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْدِ الْمَدِيثِ الْمَرَقِ"، فإنَّ أَهْلَ اللُّغة قَالُوا: الوَرِقُ وَالرّقة هِيَ الدَّراهِمُ المَصْرُوبَةُ، وَلاَ يُقالُ عَنْدَهُم لِمَا عَدَاها منَ النُّقُودِ وَالمَسبُوكِ وَالمَصْنُوعِ وَرِقاً وَلاَ رقةً وَإِنَّما يُقالُ لَهُ فَضَّةً، وَالفَضَّةُ اسْمُ جَامِعً لذلك كُلّه.

١٢٢٤٧ - وَأُمَّا الْفُقَهَاءُ: فَالْفِضَّةُ وَالْوَرِقُ عِنْدَهُم سَوَاءً. وَاخْتَلَفُوا فِيما زَادَ وَلَا مَن الْفَضَّةِ. فَقَالَ أَكْثَرُهُم: مَا زَادَ عَلَى المَائتي درْهُم الْخَمْسَ الأواقِ المَذكُورَةِ مِنَ الْفَضَّةِ. فَقَالَ أَكْثَرُهُم: مَا زَادَ عَلَى المَائتي درْهُم الورقِ فَبِحِسابِ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ رُبْعُ عُشْرِهِ قَلَّ أُو كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رُبْعُ عُشْرِهِ قَلَّ أُو كُثُرَ.

١٢٢٤٨ عَذَا قُولُ مَالِكِ، وَاللَّيْثِ، والشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنْيِفَةَ، مِنْهُم أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ، وَهُوَ قُولُ ابْنِ أَبِي لَيلَى وَالثَّورِيِّ، وَالأُوزَاعِيِّ وَأَخْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ راهويه، وَأَبِي ثَورٍ، وَأَبِي عُبِيدٍ، وَابْنِ عُلِيَّةً، وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابنِ عُمَرَ.

١٢٢٤٩ - رَوى سُفْيانُ الثَّوريُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السبيعيِّ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمَرة، عَنْ عَلِيٍّ: فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارْ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دَينَارْ، وَفِي كُلِّ مِأْتَتِي دَرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمَا زَاد فَبِالْحَسابِ(١).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٤:٣)، والأموال(١٨٠٤)، والمحلى(٢٩:٦))، والمغني(٣:٥)، ومسند زيد (٨٩:٢)، والمجموع(١٧:٦).

١٢٢٥ - وَرَوى ابْنُ عُيَيْنَة وَغَيْرُهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ جَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ جَابِرِ الحذاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فِي كُلِّ مِائتي درْهُم خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَما زَادَ فَبِالحِسابِ(١).

١٢٢٥١ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعيُّ (٢)، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ مِثْلُهُ.

١٢٢٥٢ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَكْثَرُهُم أَهْلُ العِرَاقِ: لاَ شَيْءَ فِيما زَادَ عَلَى المَائتي درْهَم حَتَّى تَبْلُغَ الزَّيادَةُ أُربَّعِينَ درْهَماً، فَإِذَا بَلَغَتْها كَانَ فِيما زَادَ عَلَى المَائتي درْهَم حَتَّى تَبْلُغَ الزَّيادَةُ أُربَّعِينَ درْهَم تتمم سِتَّة دراهِم، وَمَا فَيها درْهَم تتمم سِتَّة دراهِم، وَمَا زَادَ عَلَى العِشْرِينَ دينار مِنَ الذَّهَبِ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ حَتَّى تَبْلُغَ أُربَّعَةَ دَنَانِيرَ.

۱۲۲۵۳ – هَذَا قُولٌ يُروى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( رضي الله عنه )رَوَاهُ اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيرُهُ عَنْ يَحْيى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيد ، عَنْ أنس ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٣) .

٤ ١٢٢٥ وَبِه قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَطَاوُوسٌ، وَعَطَاءٌ، وَالشَّعبيُّ، وَابْنُ شِهَابِ الزهريُّ، وَمَكْحُولٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينارٍ، وَالأُوزُاعِيُّ، وَأَبُو حَنيفَةَ، وَزُفَرُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنا.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧٢:٤)، الأثر (٧٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) آثار أبي يوسف: ٨٨، وآثار محمد بن الحسن ٥٣، ومصنف ابن أبي شيبة (١٢٤:٣)، والمحلى (٦٩:٦).

<sup>(</sup>٣) الأموال: ٢٢٤.

١٢٢٥٥ واحْتِجُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ قَالَ بِقُولِهِ لِهَذَا المَذْهِبِ بِما رَوَاهُ الْحَسَنُ ابْنُ عَمَارَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السبيعيِّ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمِرةَ، وَالحَارِثُ الْأَعْورُ، عَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه)عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: " قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ؛ فَهَاتُوا صدقة الرِّقة رُبْعَ العُشْرِ مِنْ كُلِّ مَائتي درِهُم ضَدَقَة الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ؛ فَهَاتُوا صدقة الرِّقة ربْعَ العُشْرِ مِنْ كُلِّ مَائتي درِهُم شَيْءٌ خَسْمَةُ دَرَاهِمَ وَمِنْ كُلِّ عَشْرِينَ ديناراً نِصْفَ دينار، وليسَ فِي مائتي درِهُم شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيها الحَولُ فَفِيها خَمْسَةُ دَراهِمَ فَما زَادَ حَلَى عَلَيها الْحَولُ فَفِيها خَمْسَةُ دَراهِمَ فَما زَادَ وَقِي كُلِّ أَرْبَعِينَ درِهُما درِهُمَ ، وَفِي كُلِّ أَرْبُعَة دَنَانِير تَزِيدُ عَلَى العِشْرِينَ ديناراً وَعَشْرِينَ دينارا فَيَكُونُ فِيها دينار ، وَفِي أُرْبُعَةٍ وَعَشْرِينَ دينارا نصْفُ دينارٍ وَدرِهُم .

١٢٢٥٦ هَكذا رَوى هَذا الحَدِيثَ مَنْ أُولَهُ إِلَى آخِرِهِ الحَسنَ بْنُ عمارةً، عَنْ عَلْيً، عَنْ عَلِيً، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

١٢٢٥٧ - وَرَواهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحابِ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَلِيًّ مِنْ قَولِهِ، لَمْ يَذْكُروا فِيهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الزكاة (۱۵۷۲)، باب " زكاة السائمة" (۱۹۹:۲)، عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، قال زهير: أحسبه عن النبي على . وابن ماجه في الزكاة – باب زكاة الورق والذهب عن علي بن محمد، ببعضه، وعبد الرزاق في المصنف (۱۹:۵)، الأثر (۷۰۷۷).

٢٢ - الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٩ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ.

الله عليا (رضي الله عنه) وكذلك رواه الثوريُّ وعَيرُهُ لَمْ يَتَجاوَزُوا بِه عَلِيا (رضي الله عنه) ولا سَاقُوهُ المساقَ الَّذِي سَاقَهُ الْحَسَنُ بْنُ عمارةً، ولا يُحْفَظُ هَذا التَّلْخِيصُ الذي ذكرةُ الحَسَنُ بْنُ عمارةً، إلاَّ مِنْ أَقَاوِيلِ التَّابِعِينَ: عَطاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيره.

١٢٢٥٩ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَيضًا خِلاَفُ هَذَا الْحَديثِ أَنَّهُ قَالَ: فَمَا زَادَ عَلَى الْمَائتي درِهُم فَبِالحسَابِ(١).

. ١٢٢٦ - كَما رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَنْ ذَكَرْنا مَعَهُ (٢).

١٢٢٦١ - وَقَدِ احْتَجُّ بَعْضُ الكُوفِيِّنَ لِمِذْهَبِهِ هَذَا مِنْ جِهَةِ النَّظْرِ، بأَنْ قَالَ: مَا زَادَ عَلَى المَائتي درِهُم إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أُرْبَعِينَ درِهْمًا مُخْتَلُفٌ فِيهِ؛ لاَ يَثْبُتُ بِاخْتِلاَف.

١٢٢٦٢ قالَ: وَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى الأَرْبِعِينَ الزَّائِدَةِ عَلَى المَائتي درِهُم. فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَما زَادَ عَلَى المَائتي درِهُم فَبِالحِسابِ كَمَا قَالَ فِيمَا زَادَتْ: فَفِي كُلِّ مَائَتَيْن شَاةً.

١٢٢٦٣ قالَ: وَلَمَّا أَجْمِعُوا عَلَى الأوقاصِ (٣) في الماشيّة وَاخْتَلَفُوا فِي

<sup>(</sup>۱) تقدم فی (۱۲۲٤۹).

<sup>(</sup>٢) تقدم في (١٢٢٥٠)، و (١٢٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) (الأوقاص)= واحدها وقص، وهو ما بين الفريضتين من الإبل والغنم.

العَيْنِ وَجَبَ رَدُّ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيهِ مِنْ أُوْقَاصِ المُواشِي.

١٢٢٦٤ قَالَ: وَهَذَا مَعْنَى قَولِه: "فَبِالحِسَابِ" إِذْ زَادَتْ تَزِيدُ إِذَا زَادَتْ أُرْبَعَينَ فَبِالحِسَابِ" إِذْ زَادَتْ أَرْبَعَينَ أَرْبُعَينَ فَبِالحِسَابِ فِي كُلِّ أُرْبُعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمُ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ إِذَا زَادَتْ أُرْبُعَةً وَنَانِيرَ.

17770 قال أَبُو عُمَر: هَذَا غَيرُ لاَزِمٍ، لأَنَّ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَصُولُ، وَالأَصُولُ لاَ يُقَاسُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَلاَ يُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. وَأَصْلُ الكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ غَيرُ صَحِيح، لأَنَّ الحَسنَ بْنَ عمارة لاَ يَلْتفت أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ إلى حَديثه لضَعْفه (١).

العداد في الحسن بن عمارة بن المضرّب البجلي الكوفي الفقيد، كان على قضاء بغداد في خلافة أبي جعفر المنصور: وقال يحيى بن معين: لا يُكْتَب حديثه، وقال في موضع آخر: ليس حديثه بشيء، وفي موضع ثالث: ضعيفٌ. وقال عليّ بن المديني،: ما أحتاج إلى شعبة فيد، أمْرُهُ أبْيَن من ذلك، قبل له: يَغْلُط. فقال: أي شيء كان يَغْلُط؟ وذهبَ إلى أنّه كان يَضَع الحديث.

وقال أبو حاتِم، ومُسلم، والنِّسائيُّ، والدَّارقُطني: متروك الحديث.

وقال النُّسائيُّ في موضع آخر: ليسَ بثقَّة، ولا يُكْتُب حديثُهُ.

وقال زكريا بن يحيى السَّاجِيُّ: ضعيفُ الحديث، متروك، أجمعَ أهلُ الحديث على ترك حديثه.

وقال إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني: ساقطُ.

وقال صالح بن محمد البغداديُّ: لا يُكْتَبُ جَديثُهُ.

وقال عمرو بن عليّ: رجلٌ صالح، صدوق، كثير الخطأ والوهم، متروك الحديث.

وقال أبو أحمد بن عَدِيّ بعد أن روى طرفاً صالحاً من حديثه: ما أقرب قصّته إلى =

١٢٢٦٦ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاووسٍ فِي هَذَا البَابِ قُولٌ ثَالِثٌ رَوَاهُ ابْنُ جريحٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حجيرٍ، عَنْ طَاووسٍ، قالَ: إِذَا زَادَتِ الدَّرَاهِمُ عَلَى مِائتي درِهُم عَنْ هِشَامٍ بْنِ حجيرٍ، عَنْ طَاووسٍ، قالَ: إِذَا زَادَتِ الدَّرَاهِمُ عَلَى مِائتي درِهُم فَلَا شَيْءَ فِيها حَتَّى تَبْلُغَ أُرْبَعَ مِائَةِ درِهُم.

١٢٦٦٧ قَالَ أَبُو عُمَّرٌ: كَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْخَبَر : " فِي المَاثَّتِي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمً"، كَما جاءَ فِي الْخَبَر: "فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةً، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ".

١٢٢٦٨ - وَلاَ أَعْلَمُ أَحدًا قَالَهُ كَما رَواهُ ابْنُ جريعٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حجيرٍ، عَنْ طَاووسٍ.

١٢٢٦٩ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جريجٍ، عَنْ هِسَامٍ بْنِ حجيرٍ، عَنْ هِسَامٍ بْنِ حجيرٍ، عَنْ طَاووسٍ خِلاَفَ ذَلِكَ عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ طَاووسٍ عَنْ أُبِيهِ : والَّذي رَوى ابْنُ طَاووسٍ، عَنْ أُبِيهِ أَنَّهُ إِذَا زَادَتِ الدَّرَاهِمُ عَلَى مِائتَيْنِ فَلاَ شَيْءَ فِيها حَتَّى تَبْلغَ أُرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتِ الدُّنَانِيرُ عَلَى عَشْرِينَ دينارٌ فَلاَ شَيْء فِيها حَتَّى تَبْلغَ أُرْبَعَةً أُرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتِ الدُّنَانِيرُ عَلَى عَشْرِينَ دينارٌ فَلاَ شَيْء فِيها حَتَّى تَبْلغَ أُرْبَعَةً

<sup>=</sup> ما قال عَمرو بن عليّ:إنّه كثير الوَهْم والخطأ، وقد روى عن الأثمة من الناس كما ذكرتُهُ -: سُفيان النَّوري، وسفيان بنْ عُبَيْنَة، وابن إسحاق، وجرير بن حازم، وذكر آخرين، ثم قال: وشُعبة مع إنكاره عليه أحاديث الحكم قد روى عنه - كما ذكرتُهُ- وقد قمتُ باعتذار بعض ما أمليت أنَّ قوماً شاركوا الحسن به عُمارة في بعض هذه الروايات، وقد قبل: إن الحسن ظن عُمارة كان صاحب مال فَحَولًا الحَكَم إلى منزله، فاستفاد منه وخصه بما لم يخص غيره، على أن بعض رواياته عن الحكم، وعن غيره، غير محفوظات، وهو إلى الضَّعْف أقرب منه إلى الصَّدْق.

ترجمته في :علل أحمد (٢:٢٠١) التاريخ الكبير (٣٠٣:٢:١)، الجرح والتعديل ترجمته في اعلل أحمد (٣٠٣:١)، المجروحين (٢٢٩:١)، الميزان (١٤:١)، المجروحين (٢٢٩:١)، الميزان (٣٠٣:١)، تهذيب التهذيب (٣٠٦:٢).

دَنانِيرَ عَلَي مَا رُويَ عَنْ عُمَرَ، وسَعِيدِ بْنِ المسنيَّبِ، وَمَنْ ذَكَرْنا مَعَهُما، وهذا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ طَاووسِ<sup>(١)</sup>.

١٢٢٧٠ - ذكرَ عَبْدُ الرَّزاقِ (٢)، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسنِ، قَالَ: مَا زَادَ عَلَى المائتيْنِ فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءُ حَتَّى يَبْلُغَ أُربَّعِينَ درِهمًا كيْلاً.

١٢٢٧١ - قالَ: وَقَالَهُ ابْنُ جريجٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرو بْن دِينارٍ وَعَنْ هِشامِ بْن حجيرٍ، عَنْ طَاووُسٍ مِثْلَهُ.

المَّا عَوْلُهُ عَلَيْهُ الْمَا قَولُهُ عَلَيْهُ اللهِ الْمَالَةِ عَمَّا كَانَ دُونَ هَذا المَقْدَارِ. وَالثَّاني وُجُوبُ الزُّكَاةِ عَمَّا كَانَ دُونَ هَذا المَقْدَارِ. وَالثَّاني وُجُوبُ الزُّكَاةِ عَمَّا كَانَ دُونَ هَذا المَقْدَارِ فَمَا فَوْقَهُ.

النّبي العُلماء بِصَاعِ النّبي العُلماء بِصَاعِ النّبي العُلماء بِصَاعِ النّبي عَلَيْهُ، وَالصّاعُ أَرْبَعَةُ أُمْدادٍ بَدَّه عَلَيْهُ، وَمُدُّهُ زِنَةُ رَطْلٍ وَثُلَثٍ وَزِيادَةَ شَيْءٍ لَطِيفٍ بِالرّطْلِ البَغْدَادِيِّ، وَهُوَ رَطْلُ النّاسِ في آفاقِ الإسْلامِ اليَومَ، وَعَلَى هذا جُمْهُورُ العُلماء.

١٢٢٧٤ - وَإِلَى هَذَا رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ حِينَ نَاظَرَهُ مَالِكٌ فِي المَدِّ وأَتَاهُ بِمَدَّ أَبِناءِ المُهاجِرِين وَالأُنْصَارِ بِمَا ذَكَرَهُ ورَّاثُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ بِالْمَدِينَةِ. وكَانَ هُوَ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٨٩:٤)، الأثر (٧٠٧٨) الفقرة الثانية منه.

<sup>(</sup>٢) في المصنف (٨٩:٤)، الأثر (٧٠٧٨) الفقرة الأولى منه.

<sup>(</sup>٣) الصاع = ٢٧٥١ غراماً، والوسق = (١٦٥) كيلو غراما، أما المد فهو (٦٨٧)غراما.

وَأُصْحَابُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُونَ فِي زِنَةٍ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ رطْلانِ. وَيَقُولُونَ فِي الصَّاعِ، وَالصَّاعِ، وَالصَّاعِ مَا قَالَهُ أَهْلُ الحِجازِ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلثٌ، والمدُّ رطلُّ وَثَلثٌ.

١٢٢٧٥ - وَقَدْ بَيَّنًا الآثارَ بِما ذَهَبَ إليهِ أَهْلُ الحِجازِ فِي رِواَيَةِ المدَّ وَالصَّاعِ في "التَّمْهيد" (١).

١٢٢٧٦ وقَد اخْتُلفَ في مَعْنى زِنَة المد الذي مبْلغهُ رطْلُ وثُلثُ؛ فَقِيلَ: هُو بِالماءِ وقيلَ: هُو بالبرِّ المتوسطِ فَمَبلغَ الخَمْسةِ الأوسُقِ أَلْفُ مَدُ وَمَانتي مُد بِاللّه المدنيِّ مُد النبيِّ عَلَى الذي وَرِثَهُ أَهْلُ الحِجَازِ، وَهِيَ بِالكَيْلِ وَمَانتي مُد بِاللّه المدنيِّ مُد النبيِّ عَلَى حسابِ كُلِّ قَفِيزٍ ثَمَانِيةٌ وأُربَّعُونَ القرطبيِّ عِنْدنا خَمْسةُ وَعَشْرُونَ قَفِيزاً عَلَى حسابِ كُلِّ قَفِيزٍ ثَمَانِيةٌ وأُربَّعُونَ مَدا ، وَإِنْ كَانَ القَفِيزُ اثْنَيْنِ وَأُربَّعِينَ مُدا كَما زَعَمَ جَماعَةٌ مِنَ الشَّيُوخِ عِنْدَنا، فَهِي ثَمَانيةٌ وَعَشَرُونَ قَفِيزاً، وَنُصْفُ قَفِيزٍ، أَوَ أُربَّعَةُ أَسِباعِ قَفِيز، ووَزْنُ جَمِيعِها ثَلاثِينَ رطُلاً.

المُعْوطُ عِنْدِي وَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ النَّصَابُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ النَّصَابُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ قَفِيراً بِكَيلِ قُرْطُبةً هَوَ هَذا المَقْدَارُ الَّذِي لاَ تَجبُ الزُّكَاةُ فيما دُونَهُ، وَتَجِبُ فِيهِ وَفَيما دُونَهُ كَيْلاً بحساب ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عُشَرَهُ.

١٢٢٧٨ - وَأُمَّا قَولُهُ: "مِنَ التَّمْر" فَهُو عِنْدِي جَوابُ السَّائِلِ سَأَلَهُ عَنْ نِصابِ زَكَاةً التَّمرِ فَأَجَابَهُ ، وَسَمعَ المُحَدِّثُ "التَّمرَ" فَذَكَرَهُ عَلَى حَسبِ مَا

<sup>.( \ £</sup> A: Y . ) ( \ )

سمعه

١٢٢٧٩ - وَلَيْسَ ذِكْرُ التَّمْرِ بِمانِعٍ مِنْ جَرِي الزُّكَاة في غَيرِ التَمْرِ بِدَلِيلِ الآثارِ وَالإَجْماعِ، وَحَدِيثِ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى، وَهُوَ أَصَحُّها لَيْسَ فِيهِ الآثارِ وَالاَعْتِبارِ وَالإِجْماعِ، وَحَدِيثِ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى، وَهُوَ أَصَحُّها لَيْسَ فِيهِ ذَكْرُ التَّمْرِ وَلاَ غَيره، وَعُمُومُ لَفْظِهِ يَقْتَضِي أُنَّ كُلُّ مَا يُوسَقُ إِذَا بَلغَ خَمْسَةً أُوسُقٍ فَفِيه الزُّكَاةُ تَمْراً كَانَ أُو حَبًا.

١٢٢٨- وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً، عَنْ مُحمد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبانَ،
 عَنْ يَحْيى بْنِ عمارَةً، عَنَ أبي سَعِيدٍ الخدريِّ أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ : "ليسَ فِي
 حَبِّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حتَّى يبْلغَ خَمْسَةَ أُوسُقٍ"، الحَديثُ (١).

١٢٢٨١ - وَسَنذُكُرُ الْحُبُوبَ الَّتِي تَجِبُ فِيها الزُّكَاةُ وَالثَّمارُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٢٢٨٢ - وَأُمَّا قُولُ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَالِكِ بْنِ أُنَسٍ " أَنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْحَرثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ" فَهُو َ إِجْماعٌ مِنَ الْعُلَماءِ أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَة، لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي جُمْلَةٍ ذَلِكَ وَيَخْتَلِفُونَ فِي تَفْصِيلهِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ عَنْهُم فِي أَبُوابِهِ مِنْ هَذَا الكِتابِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي (٢ : ٣٥) شرح معاني الآثار، وصححه بن حبان (٣٢٨١) بهذا الإسناد.

١٢٢٨٣ - وَالحَرْثُ يَقْتَضِي كُلُّ مَا يَزْرَعُهُ الآدَمِيُّونَ، وَيَقْتَضِي الثِّمارَ وَالكَرُومَ.

١٢٢٨٤ - وَلِلْعُلَمَاءِ فَيمَا تَجِبُ فِيهِ الزُّكَاةَ مِنَ الثُّمَارِ وَالْحُبُوبِ اخْتِلاكُ كَثِيرٌ سَنُبَيِّنُ وُجُوهَهُ فِي مَواضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وكَذَلِكَ عُروضُ التَّجَارَةِ.

\*\*\*

## (٢) باب الزكاة في العين من الذهب والورق<sup>(\*)</sup>

٥٣٩ مَالِكُ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزَّبَيْر؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمال عَظيم. هَلْ عَلَيْه فِيهٍ زِكَاةً؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : إِنَّ مُحَمَّد عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمال عَظيم. هَلْ عَلَيْه فِيهٍ زِكَاةً؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ، زِكَاةً. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الْحولُ.

(\*) المسألة - ٢٨٨ - قال الشافعية: حَولان الحول شرط لوجوب الزكاة على التحديد، فلو نقص الحول ولو لحظة فلا زكاة. إنما يشترط حَولان الحول في غير زكاة الحبوب، والمعادن، والركاز، وعروض التجارة، لأن ربح التجارة يزكى على حول أصله بشرط أن يكون الأصل نصابا، فإن كان أقل من نصاب ثم كمل النصاب بالربح، فالحول من حين التمام، ولو كان النصاب كاملا في أول الحول، ثم نقص في أثنائه، ثم كمل بعد ذلك فلا زكاة إلا إذا مضى حول كامل من يوم التمام.

وقال الحنفية: يشترط كمال النصاب في طرفي الحول، سواء بقي في أثنائه كاملا أم لا، فإذا ملك إنسان نصابا في بدء الحول، ثم استمر كاملا لنهاية الحول، من غير أن ينقطع قاما في الأثناء، أو يذهب كله في أثناء العام، وجبت الزكاة، وتجب أيضا إن نقُص في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه.

وحولان الحول شرط في غير زكاة الزرع والثمار، أما فيهما فتجب الزكاة عند ظهور الثمرة.

وقال المالكية: حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في العين كالذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام، وليس بشرط في المعدن والركاز والزروع والثمار، وإنما تجب في ذلك بطيبه وهو ما بلغ حد الأكل منه، واستغنى عن السقي، ولو لم يحل الحول.

وقال الحنابلة: يُشْتَرَط لوجوب الزكاة مضي الحول ولو تقريبا فتجب الزكاة مع نقص الحول نصف يوم، وذلك في زكاة الذهب والفضة والمواشي وعروض التجارة، ولا يشترط في غيرها من الثمار والزروع والمعادن والركاز. والمعتبر وجود النصاب في جميع الحول، ولا يضر النّقض البسير كنصف يوم أو ساعات، فلو نقص النصاب في أثناء الحول وجب =

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد: وكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَعْطَى الناس أَعْطَيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَانُهُ زَكَاةً ذَلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ: لَا. أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا (١).

. عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةً، عَنْ أُمُورَ بُنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةً، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ عُثِمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَني: هَلْ عِندَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزِّكَاةُ ؟ قَالَ، فَإَنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ

= بدء حول جديد إلا في النتاج وأرباح التجارة فإنها تُضَمَّ إلى أصلها، لأنها تبع له ومتولدة منه، والأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات، ويعثر ضبطها، وكذلك النتاج، وقد يوجد ولا يشعر به، فالمشَقَة فيه أتم لكثرة تكرره.

وانظر في هذه المسألة: المهذب (۱:۳۱)، المجموع (٣٢٨:٥)، مراقي الفلاح ص (١٢١)، الدرّ المختار ص (٣١:٢)، فتح القدير(١:٠٥)، بدائع الصنائع (٢:٥١)، المبسوط (١٠١،٥)، وما بعدها، القوانين الفقهية ص (٩٩، ١٠١)، الشرح الصغير (١-٥٠)، بداية المجتهد (١-٢٦٦-٢٦)، شرح الرسالة (٣٢٦:١)، المغني (٢-٣٢٦)، الفقه على المذاهب الأربعة (١:٣٥٥-١٥٥)، الفقه الإسلامي وأدلته (٢:٣٤٥-٧٤٤).

(١) الموطأ: ٢٤٥-٢٤٦. ومن طريق مالك روى الشافعي بعضه في الأم (١٧:٢)، ومصنف عبد الرزاق(٧:٤) والأموال لأبي عبيد(٤١١)، وسنن البيهقي الكبرى (٩:٤)، ومعرفة السنن (٨٠٤٩)، وكشف الغمة (١٨٥٠١).

مِنْ عَطَائِي زَكَاةً ذلكَ المال. وَإِنْ قُلْتُ: لاَ. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي (١١).

﴿ ٤٥ - مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زِكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٢).

النَّبيّ عَيْنَ . رَوَاهُ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجالِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمرةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبيّ عَيْنَ .

الزُّكَاةَ، مُعَاوِيةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ (٣). وَالْأَعْطِيةِ الْأَعْطِيةِ الزُّكَاةَ، مُعَاوِيةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ (٣).

١٢٢٨٦ قَالَ أَبُو عُمَر: أمَّا أمْرُ الْمَكَاتَبِ فَمَعْنَى مُقَاطَعَتهِ أَخْذُ مَالٍ مُعجَّلٍ مِنْهُ دُونَ مَا كُوتِبَ عَلَيهِ لِيعجلَ بِهِ عَتْقَهُ، وَهِيَ فَائِدَةٌ لاَ زَكَاةً عَلَى مُسْتَفِيدِها حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيها.

١٢٢٨٧ - وسَيَأْتِي القَولُ فِي وُجُوهِ مَعَانِي الفَائِدةِ فِي الزُّكَاةِ فِيما بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) الموضأ: ۲٤٦، ومصنف عبد الرزاق (۷۸:٤)، وسنن البيهقي الكبرى(۱۰۳:٤)، ومعرفة السنن والآثار (٤١١)، والمحلى (٢٣٥:٥)، والأموال (٤١١)، والمغني (٢٣٥:٢)، والمجموع (٣٢٤:٥).

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٢٤٦، ومن طريق مالك رواه الشافعي في الأم (١٧:٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٩:٤)، ومعرفة السنن والآثار (٨٠٥٣:٦).

١٢٢٨٨ - وَأُمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثمانَ، وَابْنِ عُمَرَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلُهُ(١).

١٢٢٨٩ - وَعَليهِ جَماعَةُ الفُقها ، قَدِيماً وَحَدِيثاً لاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي مَال مِنَ العَيْنِ وَلاَ فِي مَاشِيةٍ زكاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَوَّلُ ، إِلاَّ مَا رُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ مَعاوِيةً أَيضًا.

١٢٢٩٠ - فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَباسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ حبان (٢)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ، قَالَ: يُزكيه يَومَ يسْتَفيدُهُ (٣).

١٢٢٩١ - ذكرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغيرُهُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حسانَ.

١٢٢٩٢ - وَرَواهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ قَتادَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ عَبَّدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.

١٢٢٩٣ - وَلَمْ يَعْرِفِ ابْنُ شِهَابٍ مَذْهَبَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْعُطِيةِ الزَّكَاةَ: مُعاوِيةً". يُرِيدَ أَخَذَ مِنْها نَفْسَها فِي حِينِ العَطَاءِ لاَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْها عَنْ غَيرِها مِمَّا حالَ عَلَيهِ الحَوَّلُ عِنْدَ رَبَّهِ المُستَحِقُ لِلْعَطِيَّةِ.

١٢٢٩٤ وَأُمًّا وَجْهُ أُخْذِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ - رضي الله عنهما- مِنَ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٨:٣)، والمحلى (٨٥:٦)، والمجموع (٣٢٤:٥).

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن حبان، ولم يكن به بأس. التمهيد (١٥٦:٢٠).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣: ١٦٠)، وفيه وفي التمهيد (١٥٦:٢٠): "حين".

الأعْطية زكاةً فيما يقرُّ صَاحِبُ العَطاء أنَّهُ عنْدَهُ مِنَ المَالِ الَّذِي تَلْزَمُ فيهِ الزُّكَاةُ بِمُرُورِ الْحَوْلِ وَكَمَالِ النَّصَابِ، فَفِيهِ تَصَرُّفُ النَّاسِ فِي أَمْوالِهِمَ الْتِي تَجَرِّي فِيها الزُّكَاةُ. وَفِيهِ أَنَّ زَكَاةَ العَيْنِ كَانَ يَقْبضُها الخُلفاءُ كما كَانوا يَقْبضونَ زَكاةَ الخُبُوبِ وَالمَاشِيَةِ، وَيُعامِلُونَ النَّاسَ فِي أُخْذِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِم مِنَ الزُّكَاةِ مُعَاملَةً مَنْ لَهُ دَيْنٌ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِم مِنَ الزُّكَاةِ مُعَاملَةً مَنْ لَهُ دَيْنٌ قَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ لَهُ عند مال يَقْتَطعُهُ منْهُ.

١٢٢٩٥ وَلاَ أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الفُقها ، قَالَ بِقُولِ مُعاوِيَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي اطراحِ مُرورِ الحَوْلِ إِلا مَسْأَلَةً جَاءَتْ عَنِ الأُوْزَاعِيِّ: إِذَا بَاعَ العَبْدَ أُو الدَّارَ فَإِنَّهُ يُرْكِي الثَّمنَ حِينَ يَقَعُ فِي يَدِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَهْرٌ مَعْلُومٌ فَيُؤَخِّرُهُ حَتَّى يُزكِّيهُ مَعْ مَالِه.

١٢٩٦ - قَالَ أَبُو عُمَّرٌ: هَذَا قَولُ ضَعِيفُ مُتَنَاقِضٌ؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِي ثَمَنِ الدَّارِ وَالعَبْدِ الزُّكَاةُ سَاعَةً حَصَل بيدهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ ذَلِكَ إلى شَهْرِهِ المعْلُوم؟ وَإِنْ كَانَ لاَ تَجِبُ الزُّكَاةُ فِي ثَمَنِ الدَّارِ وَالعَبْدِ إِلا بَعْدَ اسْتِتْمامِ حَولٍ كَامِل مِنْ يَومٍ قَبْضِهِ فَكَيْفَ يُزكي مَا لاَ يَجِبُ عَلَيهِ فِيهِ زَكَاةً فِي ذَلِكَ الوَقْت.

١٢٢٩٧ - وَسَنُبيِّن مَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ المَذَاهِبِ في الفَوائِد مِنَ العَيْنِ وَمَنَ المَاشِيةِ أَيضًا، وَفِي تَعْجِيلِ الزُّكَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا كُلُّ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

١٢٢٩٨ - قَالَ مَالِكُ: السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيها عِنْدَنَا، أَنَّ الزِكَاةَ تَجِبُ فِي مِائَتَيْ درْهَمٍ.

١٢٢٩٩ - قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ في عِشْرِينَ دِينَارًا، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، وَكَاةً. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتها عِشْرِينَ دِينَارًا، وَازِنَةً، فَفِيها الزُّكَاةُ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، الزُّكَاةُ.

. ١٢٣٠ - قالَ أَبُو عَمَرَ: لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ شَيْءٌ مِنْ جِهَةٍ نَقْلِ الآحادِ العُدُولِ الثِّقَاتِ الأَثْبَات.

١٢٣.١ وقَدْ رَوى الحَسَنُ بْنُ عمارةَ عَنْ أَبِي إسْحاقَ السبيعيِّ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضمرةَ، وَالحَارِثُ الأَعْوَرُ، عَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيًّ أَرضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيًّ أَنْهُ قَالَ: " هَاتُوا زِكَاةَ الذَهِبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِيناراً نِصْفَ دِينار "(١).

١٢٣.٢ - كَذَلِكَ رَواهُ أَبُو حَنِيفَةً فِيمَا زَعَمُوا، وَلَمْ يَصِعُ عَنْهُ، وَلَو صَعُ لَمُ يَكُنُ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ أَيضًا حُجَّةً وَالْحَسَنُ بْنُ عمارةَ مَتْرُوكُ لَمْ يَكُنُ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ أَيضًا حُجَّةً وَالْحَسَنُ بْنُ عمارةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ (٢)، أَجْمَعُوا عَلَى تَرَكِ حَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ وكَثْرَةٍ خطئه.

١٢٣.٣ وَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمارَةَ: عَبْدُ الرِّزَّاقِ (٣).

١٢٣.٤ ورَواهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِم، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهانَ هَكَذَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمارةً.

١٢٣٠٥ وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ لاَّبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمَرَة عَنْ عَلِيٌّ.

<sup>(</sup>۱) تقدم في (۱۲۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم في (١٢٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) في المصنف (٨٩:٤).

١٢٣٠٦ - قُولُهُ: فِي عِشْرِينَ دِيناراً مِنَ الذَّهِبِ نِصْفُ دِينارِ" كَذَلِكَ رَوَاهُ الْخُقَاظُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَلِيًّ، لاَ مِنْ قَولِ النَّبِي ﷺ، مَنْهُم :سُفْيانُ الْثُورِيُّ، وَغَيرُهُ مِنْ أُصْحابِ أَبِي إِسْحاقَ.

١٢٣٠٧ - ذَكَرَهُ وكِيعٌ، قالَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَاصِمِ الْنِ ضمرةَ، عَنْ عَلِيًا رضي الله عنه.

١٢٣٠٨ - وَأَجْمَعَ العُلماءُ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً فَالزَكَاةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ بِمرُور الحَوَّلِ: رُبْعُ عُشْرُهِ. وَذَلِكَ دِينَارٌ وَاحِدٌ.

١٢٣٠٩ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَيسَ فِما دُونِ عِشْرِينَ دِيناراً زَكَاةً مَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُها مِائتي دِرْهَمٍ.

درْهَم (٢) وَفِيما تساوي مِنَ الذَّهَبُ وَإِنْ يَكُنْ وَزَنْهُ عَشْرِينَ دِيناراً فالذي عَليهِ دَرْهُم (٢) وَفِيما تساوي مِنَ الذَّهَبُ وَإِنْ يَكُنْ وَزَنْهُ عَشْرِينَ دِيناراً فالذي عَليه جُمْهُورُ العُلماءِ أَنُ الذَّهَبَ تَجِبُ فِيهِ الزُّكاةُ إِذَا بَلَغَ وَزَنْهُ عَشْرِينَ دِيناراً وَجَبَتُ فِيهِ الزُّكاةُ إِذَا بَلَغَ وَزَنْهُ عَشْرِينَ دِيناراً وَجَبَتُ فِيهِ زَكَاةُ نِصْفُ دِينارٍ مَضْرُوبًا كَانَ أُو غَيْرَ مَضْرُوبٍ إِلاَّ الحُليُّ الْمَتَّخَذَ لِلنِّسَاءِ فِيهِ زَكَاةُ نِصْفُ دِينارٍ مَضْرُوبًا كَانَ أَو غَيْرَ مَضْرُوبٍ إِلاَّ الحُليُّ الْمَتَّخَذَ لِلنِّسَاءِ فَيهُ حُكْمٌ عَنْدَ العُلماءِ يَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ. وَمَا عَدَا الحُلي مِنَ الذَهبِ فَيهِ فَالزُكَاةُ وَاجِبةٌ فِيهِ عِنْدَ جُمهورِ العُلماءِ إِذَا كَانَ وَزَنْهُ عِشْرِينَ دِيناراً يَجِبُ فِيهِ فَالزُكَاةُ وَاجِبةٌ فِيهِ عِنْدَ جُمهورِ العُلماءِ إِذَا كَانَ وَزَنْهُ عِشْرِينَ دِيناراً يَجِبُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) الدينار يزن ٢٥٥ع غراما ذهبا.

<sup>(</sup>٢) الدرهم = ٩٧٥ر٢ غراما فضة.

رُبْعُ عُشْرِهِ بِمُرُورِ الْحَوْلُ وَسَواءٌ سَاوى مانتي درْهَم كَيْلاً أَمْ لَمْ يُساوِ، وَمَا زَادَ عَشْرِينَ عَشْرِينَ مِثْقَالاً فَبحِسَابِهِ ذَلِكَ بِالقَلِيلِ وَالْكثيرِ، وَمَا نَقَصَ مِنْ عَشْرِينَ دِيناراً فَلاَ زَكَاةً فيه سَواءٌ كَانَتْ مِائتي درْهَم أُو أَكْثَرَ، وَالْمَرَاعَاةُ فيه وَزْنُهُ نَفْسُهُ مَنْ غَير قيمَتِهِ.

١٢٣١١ - فَهذا مَذْهَبُ مَالِكِ، والشَّافِعيِّ، وأَصْحابِهما، واللَّيْ بْنِ سَعْدِ وَالشَّورِيِّ فِي أَكْثَرِ الرِّواياتِ عَنْهُ وَأَحْمَدَ وَإِسْحاقَ وَأَبِي ثَورٍ وَأَبِي عُبيدٍ. وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنِ الأُوزَاعِيِّ.

١٢٣١٢ - وَهُوَ قُولُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بِالحِجَازِ وَالعِرَاقِ، منْهُم: عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمدُ بْنُ سِيرينَ.

١٢٣١٣ وَهُو قُولُ أَبِي حَنِيفَةً، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحمد إِلاَّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً فِي الْعَيْنِ ذكروا أوقاصًا (١)كَالمَاشِيةِ، فَقَالُوا: لأَ شَيْءَ فِيما زَادَ عَلَى الْعَشْرِينَ مِثْقَالًا حَتَّى تَبْلُغَ أُرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ، وَلاَ فِيما زَادَ عَلَى الْعَشْرِينَ مِثْقَالًا حَتَّى تَبْلُغَ أُرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ، وَلاَ فِيما زَادَ عَلَى الْمَانَتَيْ دَرْهَم حَتَّى تَبْلُغَ أُرْبَعِينَ دَرْهَمًا فَيَكُونُ فِيها سِتَّةُ دَرَاهِم وَيَكُون فيي الأَرْبِعَة مِثَاقِيلَ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطاً.

١٢٣١٤ - وَهُوَ قُولُ إِبْرَاهِيمَ النخعيِّ عَلَى اخْتلافٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ لأَنَّهُ قَدْ رُويَ عَنْهُ: وَمَا زَادَ عَلَى المِائتي درِهُم فَبِالحِسَابِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأوقاص: ما بين الفريضتين.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٩٠:٤)، الأموال (٤٢١)، آثار أبي يوسف (٨٩)، آثار محمد(٥٣)، المجموع (٦٠:٦)، المحلى (٦٠:٦)، والمغني (٦:٣)

١٢٣١٥ - ورواه عن عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما، ولا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعة مثاقيل (١١). على اختلاف في ذلك عن الأوزاعي .

١٢٣١٦ وقالَ آخَرُونَ: لَيْسَ فِي الذَّهَبِ زِكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ صَرْفُها مائتي دِرْهَمٍ فَفِيها رُبْعُ العُشْرِ، وَلَو كَانَ وَزَنُها أَقَلُ مِنْ عَشْرِينَ دِيناراً وِدَارِيةً وَلَمْ يَبْلُغْ صَرْفُها مائتي درْهَمٍ لَمْ عَشْرِينَ دِيناراً إِدارِيةً وَلَمْ يَبْلُغْ صَرْفُها مائتي درْهَمٍ لَمْ تَجْبُ فِيها زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أُرْبَعِينَ دِيناراً، فَإِذَا بَلَغَتْ أُرْبَعِينَ دِيناراً فَفِيها دِيناراً وَلاَ يُعْرِفُ وَلاَ القِيمَةُ إِذَا بَلَغَتْ أُرْبَعِينَ دِيناراً.

١٢٣١٧ - هَذَا قَولُ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَنْهُ فِي الحَديثِ المَذْكُورِ عَنْ سَالِمٍ وَعَبْد الله ابْني عَبْد الله بْنِ عُمَرَ فِي نُسْخَة كِتَابِ الزُّكَاةِ، إِلاَّ أَنَّ أَهْلَ العَلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَولِ ابْنِ شِهابٍ وَرَأيهِ. قَالُوا: وكَثِيراً كَانَ يُدْخِلُ رَأَيهُ فِي الحَديثِ.

١٢٣١٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ أَنَّهُ مِنْ رَأَيهِ. كَذَلِكَ ذَكَرَهُ عَنْهُ معمرٌ وَغَيرهُ.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (۸۸:٤)، الأموال (٤٢٢)، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ۱۳۰، المحلى (٢٠:٦)

وَسُلِيمانُ بْنُ حربٍ.

. ١٢٣٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ خِلاَفُ ذَلِكَ.

١٢٣٢١ - ذَكَرَ سنيدٌ وَغَيرُهُ عَنْ مَحمدِ بْنِ كثيرٍ وَعَنِ الأُوزَاعِيِّ، عَنِ الرُّورَاعِيِّ، عَنِ الرُّورِيِّ، قالَ: إِذَا كَانَ يَدْخُلُ عشرُونَ دِينَاراً فَفِيها نِصْفُ دِينَارٍ، وَإِذَا كَانَتْ أُربَعة وعشرون ديناراً فَفِيها زِيَادَةُ دِرْهَم فِي كُلِّ أُربَعة دَنَانِير درْهَم وَمَا دُونَ الأُربَعة فَلاَ زَكَاةً فِيهِ (\*).

١٢٣٢٢ - وقَالَتْ طَانِفَةً : لَيْسَ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يبلغَ أُربَّعين دِيناراً سَواءٌ سَاوى مَا دُونَ الأُربَّعِينَ مِنْها مِائتي درِهُم أُم لَمْ تُساو، فَإِذَا بَلَغَتَ

<sup>(\*)</sup> المسألة ٢٨٩-: الزيادة على النصاب: لاشي، فيها عن أبي حنيفة حتى تبلغ أربعين درهما، فيكون فيها درهم، ثم في كل أربعين درهما درهم، ولا شيء فيما بينهما. كذلك لا زكاة في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير. وهذا هو الصحيح عند الحنفية، لقوله عليه السلام: "من كل أربعين درهما درهم".

وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه، وإن قلّت الزيادة، لقوله على المائتين فزكاته بحسابه، وإن قلّت الزيادة، لقوله على المائل العشر من كل أربعين درهما درهما، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك" وهذا هو المعقول.

وانظر في هذه المسألة :اللباب (١٤٩:١)، الدر المختار (٤٣:٢) فتح القدير (١٠٠١) المغنى (٦:٣)، الشرح الصغير (٦٢٠:١).

أربعينَ ديناراً سَاوى مَا دُونَ الأربَعِينَ منْها فَفِيها رَبْعُ عُشْرِها دينارٌ واحِدٌ، ثُمُّ مَا زادَ فَبحساب ذَلكَ.

١٢٣٢٣ - هَذَا قُولُ الحَسَنِ البَّصريِّ، وَرِواَيَةٌ عَنِ الثَّوريِّ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ دَاوُدَ بْن عَلَيٍّ.

١٢٣٢٤ - قَالَ أَبُو عَمرُ: الأربَّعُونَ دِيناراً مِنَ الذَهَبِ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ عُلما عِ الْسُلِمِينَ فِي إِيجابِ الزُّكاةِ فِيها. وَذَلِكَ سُنَّةٌ وَإِجْماعٌ لاَ يراعِي أَحَدٌ مِنَ العُلما عِ السُّلْمِينَ فِي إِيجابِ الزُّكاةِ فِيها. وَذَلِكَ سُنَّةٌ وَإِجْماعٌ لاَ يراعِي أَحَدُ مِنَ العُلما عِ فِيه قِيمةً، وَإِنَّما الاخْتِلافُ فِيما دُونها.

الوازنة رأيْتُ فيها الزُّكَاةَ وَإِنْ نَقْصَتْ إِذَا كَانَ النَّقْصَانُ يَسِيراً . فَقَدْ خَالْفَهُ الوَازِنةِ رَأَيْتُ فيها الزُّكَاةَ وَإِنْ نَقْصَتْ إِذَا كَانَ النَّقْصَانُ يَسِيراً . فَقَدْ خَالْفَهُ السَّافِعيُّ فِي ذَلِكَ، فقالَ: إِذَا نَقَصَتْ شَيْئًا مَعْلُومًا وَإِنْ قَلَّ لَمْ يَجِبْ فِيها زِكَاةً.

المُورِيُّ، وَالأُوزَاعِيُّ، وَالأُوزَاعِيُّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، والثَّورِيُّ، وَالأُوزَاعِيُّ، وَأَبُو تَورِ، وَأَحْمَدُ وَجُمهورُ الفُقهاءِ؛ لِقَولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْس أُواقِ صَدَقَةٌ".

١٢٣٢٧ - قَالَ أَبُو عُمَر: يحتملُ أَنْ يَكُونَ قَولُ مَالِكٍ فِي النُّقْصانِ اليَّسِيرِ نَحو مَا تَخْتَلِفُ فِيه المُوازِينُ. فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلاَ وجَهَ لِمَنْ عَابَ قُولهُ فِي ذَلِكَ.

١٢٣٢٨ - وَالقُولُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي عِشْرِينَ دِيناراً نَاقِصَةٍ تَجُوزُ بِجَوازِ الوازنَة كَقُولِه فِي المائتي درهم سَواءً.

١٢٣٢٩ - وَقُولُ سَائِرِ العُلماءِ فِي ذَلِكَ كَقُولِهِم فِي المائتي درْهُم عَلى مَا ذَكَرْنا، وَبَاللَّه التَّوفيقُ.

وازِنةً، وَصَرْفُ الدَّراهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيةً دَراهِمَ بِدِينَارِ: أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِيهَا الزُّكَاةُ. وَالنَّمَ تَجِبُ الزُّكَاةُ في عَشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. أَوْ مائتَيْ درهُمَ فَإِنَّهُ يَذْهِبُ إِلَى وَالنَّمَ الدُّنَانِيرِ وَالدَّراهِمِ في الزُّكَاةَ وَلاَ يرى ضَمّها بِالقِيمَة، وَإِنَّمَا يرى ضمّها بِالأَجْزَاء فَيكُونُ النَّصَابُ مِنْ هَذَه وَمِنْ هَذِه عَلَى الأَجْزَاء وَيُوجِبُ الزُّكَاةَ فِيهما وَيعتبرُ ضَمّهما بِالأَجْزَاء إِنَّ ينزلَ الدِّينار بِعَشْرة دَرَاهِمَ على مَا كَانَتْ عَلِيهِ قَدِيمًا فِي المُدينَة ؛ فَمَنْ كَانَتْ عَنْدَهُ عَشْرة دَنَانِيرَ وَمَائَةُ درُهُم وَجَبَتْ عَلَيهِ الزُّكَاةُ كَما وَخَمْسِينَ درْهُما وَجَبَتْ عَلَيهِ الزُّكَاةُ وَمِي التَّسَعْمَة عَشْرة دَراهُمَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلِيهِ الزُّكَاةُ كَما وَخَمْسِينَ درْهُما وَجَبَتْ عَلَيه لَاكُونَ وَمِائَةُ وَيَسْعِينَ درْهُما وَدِينارٍ وَاحِدٍ، وَفِي وَخَمْسِينَ درْهُما وَدِينارٍ وَاحِدٍ، وَفِي التَّسْعَة عَشْرَ ديناراً وعَشَرة دَرَاهِمَ عَلَى الْجَبُ في مائَةٍ وَخَمْسِينَ درْهُمَا وَدِينارٍ وَاحِدٍ، وَفِي التَسْعَة عَشْرَ ديناراً وعَشَرة دَرَاهِم.

١٢٣٣١ - فَعلى هَذَا مِنَ الأَجْزَاءِ ضَمَّ الدُّنَانِير وَالدَّرَاهِمِ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الرُّكَاة (\*).

<sup>(\*)</sup> المسألة : ٢٩٠٠ : تجب الزكاة بالإجماع في الذهب إذا كان عشرين مثقالاً (ديناراً) قيمتها مائتا درهم. أما مادون العشرين مثقالاً، فلا زكاة فيه إلا أن يتم بورق (فضة) أو عروض تجارة.

وأجمع العلماء على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ مائتي درهم، فلا زكاة فيه لعدم بلوغ النصاب، وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتها ولا تقديرها بالفضة، قال على: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة".

١٢٣٣٢ - وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ البصريِّ، وَإِبْراهِيمَ النخعيُّ، وَقتادَةَ، وَروايَةً عَنِ الثَّوريُّ، وَبِهِ قَالَ: تضمَّ بِالقِيمَةِ عَنِ الثَّوريُّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَأُصْحابُه إِلاَّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ: تضمَّ بِالقِيمَةِ فِي وقتِ الزُّكاةِ.

١٢٣٣٣ - قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحمدٌ كَقَولِ مَالِكٍ : تضم بِالأَجزاءِ. عَلَى مَا فَسَرُنا.

١٢٣٣٤ - وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم الشَّعبيُّ: يَضَمُّ الْأَقَلُّ مِنْهَا إلى الأَكْثرِ بِالقِيمَةِ وَلاَ يُضَمُّ الأَكْثَرُ إلى الأَقَلَّ.

١٢٣٣٥ - وَهُوَ قَولُ الأوزاعيِّ فِي رِواَيَةٍ مُحمدِ بْنِ كثيرٍ عَنْهُ. وَرَوَاهُ الأشجعيُّ عَن الثَّوريِّ.

١٢٣٣٦ - وَروي سنيدٌ، قالَ: أُخْبرنا مُحمدُ بْنُ كَثيرٍ فِي رَجُلٍ لَهُ تَسْعَةُ دَنانِيرَ وَمَائَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهمًا؟ قالَ: يحسبُ كُلِّ ذَلِكَ وَيزكيهِ عَلَى أَفْضَلِ الحَالَيْنِ فِي الزّكاةِ.

١٢٣٣٧ - قَالَ ٱبُو عُمَرُ: يَعْني بِالقِيمَةِ عَلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ لِلْمَسَاكِينِ مِنْ رَدِّ قِيمة الدَّرَاهِم وَيعملُ بِالأَفْضلِ مِنْ ذَلكَ للْمَساكِينِ. مِنْ ذَلكَ للْمَساكِينِ.

١٢٣٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثُّورِيِّ أَنَّهُما تُضَمَّانِ بِالقِمَيةِ لِقَولِ أَبِي حَنِيفَةَ: وَلاَ يُراعى الأُحُوطُ لِلمساكِينِ

فِي الضّمُّ فيضمُّ عليهِ.

١٢٣٣٩ وَقَالَ آخَرُونُ: تُضَمُّ الدُّنانِيرُ إلى الدُّراهِمِ بِقِيمَتها كَانَتْ أَقَلُّ مِنَ الدُّراهِمِ أَو أَكْثَرَ، وَلاَ يضمَّ الدُّراهِم إلى الدُّنانيرِ، قَلْتُ أُو كَثُرَتْ، لأنَّ الدُّراهِمَ أَصْلُ وَالدُّنَانِيرِ فَرْعٌ، لأنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الدُّنَانِيرِ حَديثٌ وَلاَ فِيها إِجْماعٌ حَتَّى تَبْلُغَ أُرْبُعِينَ دِيناراً عَلى حَسبِ مَا ذَكَرْنا في ذَلِكَ عَنِ العُلماءِ.

· ١٢٣٤ - وَقَالَ آخرُونَ :إِذَا كَانَ عِنْدُهُ نِصَابٌ مِنْ وَرِقٍ زِكْى قَلِيلُ الذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ. وكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عِنْدُهُ نِصَابٌ مِنْ ذَهَبٍ زِكِّى مَا عِنْدَهُ مِنَ الوَرِقِ.

١٢٣٤١ - وَقَالَ أَخَرُونَ مِنْهُم ابْنُ أَبِي لَيلَى، وَشَرِيكُ القَاضِي وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِح بْنِ حِيّ، والشَّافِعيّ، وَأَبُو ثَورٍ، وَدَاوُدُ: لاَ يَضُمُّ ذَهبًا إلِى فَضَّةٍ وَلاَ فَضَّةً إِلَى النَّصَابِ. إلى ذَهَبٍ وَيَعْتَبِرُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما كَمَالَ النَّصَابِ.

١٢٣٤٢ - وَإِلَى هَذَا رَجِعَ أُحْمدُ بْنُ حَنْبلٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ يخبرُ عَنْهُ. وَقَالَ: هَوَ النَّظَرُ الصَّحِيحُ.

اللهِ عُمَر : حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا المَذْهَبَ قَولُ رَسُولِ اللهِ عَمْر : حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا المَذْهَبَ قَولُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

١٢٣٤٤ - وَقُولُ الجُمهورِ الذينَ هُمُ الحُجَّة عَلَى مَنْ خَالْفَهُم لِشُذُوذ مِ عَنْهُمْ: لَيسَ فِيما دُونَ عِشْرِينَ دِيناراً زكاةً.

١٢٣٤٥ - فَهَذهِ سِتَّةُ أَقُوالٍ فِي صِفَةِ الوَرِقِ وَالذَّهَبَ فِي الزَّكَاة إِذَا نَقَصَ كُلُّ وَاحدِ مِنْهُما عَنِ النِّصَابِ.

١٢٣٤٦ قَالَ مَالِكُ ، فِي رَجُلِ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةً ، أَوْ غَيْرُهَا فَتَجَر فِيها، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوَّلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزُّكَاةُ: أَنَّهُ يُرْهَا فَتَجَر فِيها، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوَّلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزُّكَاةُ: أَنَّهُ يُزكِّيها. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْها الْحَوَّلُ بَيوم وَاحِدٍ ، أَوْ بَعدَ مَا يَحُولُ عَلَيْها الْحَوَّلُ بِيَوم وَاحِدٍ . ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيها حَتَّى يَحُولُ عَلَيْها الْحَوَّلُ ، مِنْ يَحُولُ عَلَيْها الْحَوَّلُ ، مِنْ يَوْم زُكِيَتُ (\*).

قال الحنفية: يضم الربح الناتج عن التجارة، والولد أو النماء في الماشية، والمال المستفاد من غير التجارة كالإرث والهبة إلى أصل رأس المال، إذا كان مالكاً للنصاب، في أول الحول الذي هو وقت انعقاد سبب إيجاب الزكاة، ويقي في أثناء الحول شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول، ليضم المستفاد إليه، وكان آخر الحول بمقدار النصاب، ويزكى الجميع في تمام الحول؛ لأن المستفاد من جنس الأصل وتبع له؛ لأنه زيادة عليه؛ إذ الأصل يزداد به ويتكثر، والزيادة تبع للمزيد عليه، والتبع لا يفرد بالحكم حتى لا ينقلب أصلاً. أما المستفاد بعد الحول، فلا يضم إلى الأصل في حق الحول الماضي بلا خلاف. والسوائم المختلفة الجنس كالإبل والغنم لا تضم إلى بعضها. والنقدان يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.

وقال المالكية: يضم الربح الناتج عن التجارة، وغلة المكترى للتجارة لأصل المال الذي نتج عنه في أثناء الحول، ولو كان الأصل أقل من نصاب.

وأما المال المستفاد بدون تجارة كالإرث والهبة، فلا يضم إلى أصل رأس المال في الحول، ولو كان نصاباً، بل يبدأ به حولاً جديداً من يوم ملكه.

وأما الماشية المستفادة بإرث أو هبة ونحوهما فتضم الى الماشية التي عنده إن كانت نصاباً، ولا تضم لها إن كانت أقل من نصاب.

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٩١- : اتفق فقها على المناهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يضم أيضا عند الحنفية خلافا لغيرهم المال المستفاد من غير االتجارة كعطية وإرث إلى أصل المال، ويتضح ذلك فيما يأتى:

١٣٤٧ - وقَالَ مَالِكُ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجرَ فِيها فَحَالَ عَلَيْها الْحُولُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عَشرينَ دِينَاراً: أَنَّهُ يُزكِّيها مَكَانَهَا. وَلاَ يَنْتَظِرُ بِها أَنْ يَحُولَ عَلَيْها الْحَولُ، مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

١٣٤٨ - قالَ أَبُو عُمَر : قَولُهُ فِي الخَمْسةِ الدَّنَانِيرِ وَالعَشرةِ الدُّنَانِيرِ وَالعَشرةِ الدُّنَانِيرِ سَواءٌ فِي إِيجابِ الزُّكاةِ فِي رَبْعِ المَالِ يَحُولُ عَلَى أَصْلِهِ الْحَولُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الأصلُ نِصابًا قِياساً عَلَى نَسْلِ المَاشِيَةِ الَّتِي تُعدُّ عَلَى صَاحِبِها وَيكملُ النِّصَابُ

<sup>=</sup> ورأى الشافعية: في الأصح: أن الربح وولد العرض وثمره كثمر الشجرة وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره، هو مال تجارة يضم لأصل رأس المال، وأن حوله حول الأصل؛ ولو كان الأصل دون نصاب؛ لأن الربح ونحوه جزء من الأصل، فحوله حول الأصل تبعاً كنتاج الماشية السائمة.

وأما المال المستفاد من غير التجارة؛ فلا يضم إلى مال التجارة في الحول، وإنما له حول مستقل من يوم ملكه.

ومذهب الحنابلة: كالشافعية تقريبا إلا في اشتراط كون الأصل نصاباً، فقالوا: إذا كان في ملك إنسان نصاب للزكاة، فاتجر فيه، فنمى، أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول، فحول النماء مبني على حول الأصل؛ لأنه تابع له في الملك، فتبعه في الحول كنتاج الماشية. وأما المال المستفاد من غير التجارة فلا يضم إلى حول الأصل، بل له حول مستقل من يوم ملكه.

وانظر في هذه المسألة: بدائع الصنائع (١٣:٢)، فتح القدير (٥٢٩:١) الدر المختار (٣١:٢) تبيين الحقائق (٢٨:١)، الدسوقي على الشرح الكبير (٤٦١:١)، بداية المجتهد (٢٦٢:١)، مغنى المحتاج (٣٩٩:١)، المغنى (٣٧:٣).

بِها، وَلاَ يُراعى بها حُلُولُ الحَوَّلِ عَلَيها، وَرَبْحُ المَالِ عِنْدَهُ كَأُصْلِهِ خِلاَقًا لِسَائِرِ الفَوائد.

١٣٤٩ - وَإِنَّمَا حَمَلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى قِيَاسِ رَبْحِ المَالِ عَلَى نَسْلِ المَّشِيَةِ، وَقُوَّةُ ذَلِكَ الْأُصْلِ عِندهُ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ، لأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ السَّعَاةَ يَعُدُّونَ السَخَالَ مَعَ الأُمَّهَاتِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ مِنْ زَكَاةِ كَانَ يَأْمُرُ السَّعَاةَ يَعُدُّونَ السَخَالَ مَعَ الأُمَّهاتِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ مِنْ زَكَاةِ المُواشِي وَبَاقِي الاخْتِلافِ فِي ذَلِكَ الأصل هُناكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٣٥٠ - وَقُولُ مَالِكِ (رحمه الله) في ربْح المال الذي ليسَ بنصاب لمْ يُتَابِعْهُ عَلَيهِ غَيرُ أصْحابِهِ. وقَاسَهُ عَلَى مَالاً يُشْبَهُهُ في أُصْلِهِ وَلاَ فَرْعِهِ وَهُوَ لَيْتَابِعْهُ عَلَيهِ أَصْلٍ عَلَى أُصْلٍ وَالأَصُولُ لاَ يُرَدُّ بَعْضُها إلى بَعْضٍ وَإِنَّما يُرَدُّ إلى الأُصْلِ فَرْعُهُ، وَبِاللّهِ التَّوفِيقُ.
 إلى الأصْلِ فَرْعُهُ، وَبِاللّهِ التَّوفِيقُ.

١ ٢٣٥١ - [قَالَ أَبُو عُبيد القَاسِمُ بْنُ سلام: لاَ نَعْلَمُ أَحَداً قالَ هَذا القَولَ- قولَ مَالِكٍ وَلاَ فَرُقَ أَحَدُ بَيْنَ رِبْحِ المَالِ وَغيرِهِ مِنَ الفَوائِدِ غيرهُ.

١٢٣٥٢ - قالَ: وَأَمَّا سُفْيانُ وَأَهْلُ العراقِ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الحِجازِ عَنْ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ بِقَولِه فَلَيسَ عِنْدَهُم فَرقٌ بَيْنَ رَبْحِ المَّالِ وَسَائِرِ الفَوائِدِ مِنْ هَبَةٍ أُو مِينَ قَالَ بِقَولِه فَلَيسَ عَنْدَهُم فَرقٌ بَيْنَ رَبْحِ المَّالِ وَسَائِرِ الفَوائِدِ مِنْ هَبَةٍ أُو مِينَ قَالَ بِعَدْ أَنْ لاَ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيادَةُ فِي مِثْلِهَا الزَّكاة.

١٢٣٥٣ - قال: وكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَنَا نَرَى أُنَّ مَا فِي المَالِ وَالنَّتَاجِ كَغَيْرِهَا مِنَ الفَوائِدِ لأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ هِبِةً مِنْ هِباتِ اللَّهِ وَسَبَبُهُ الَّذِي نَعتبره عِبَادَة] (١١).

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (١٢٣٥١) حتى آخر الفقرة (١٢٣٥٣) ساقط من (س)، ثابت في (ك).

١٢٣٥٤ - قَالَ أَبِوُ عَمرَ: اخْتِلاَفُ العُلماءِ في النّتاجِ لاَ يُشْبِهُ اخْتِلاَفَهُمْ في ربْحِ المَالِ وَسَترى ذَلِكَ فِي بَابِ زَكَاةِ المُواشي إِنْ شَاءَ اللّهُ.

١٢٣٥٥ - وَالذي قَالَهُ أَبُو عَبَيدٍ فِي رَبْحِ المَالِ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ لَمْ يَتَابِعْهُ عَلَيهِ إِلاّ أَصْحَابِهُ فَلَيسَ كَمَا قَالَ، وَقَدْ قَالَ بِقَولِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ الأُوزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَورٍ، وَطَائِفَةً مِنَ السَّلُفِ.

١٢٣٥٦ - قالَ الوليدُ بْنُ يَزِيدَ : سَمعْتُ الأُوزَاعِيُّ يَقُولُ: أَمَّا الفَائِدَةُ الَّتِي يُعْطاهَا الرَّجُلُ وَلَيسَ عنْدَهُ أَصْلُها.

١٢٣٥٧ - وَقَالَ أَبُو ثَورٍ: إِذَا كَانتِ الفَائِدَةُ رِبِّحًا زَكَّاهَا مَعَ الأَصْلِ وَإِلاَ لَمْ يُزكِّهِ.

١٢٣٥٨ - وكَذَالِكَ قالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلٍ فِي ذَلِكَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لأَ زُكَاةَ فِي المَالِ المُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْلُ. قالَ: وَالْمُسْتَفَادُ مِنَ العَطَاءِ وَالْهِبَةِ، وَنَحْو ذَلِكَ، وَأُمَّا رِبْحُ المَالِ فَلَيْسَ بِمُسْتَعَادٍ،

١٢٣٥٩ - قالَ أَبُو عُمرً: هَوُلاَءِ كُلُهُم، لاَ يُوجِبُونَ فِي الرَّبْعِ زَكَاةً حَتَّى يَكُونَ أَصْلُهُ نِصَابًا، وَإِنَّمَا أَنْكُرَ أَبُو بَكُرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي قَولِ مَالِكٍ - قَولَهُ فِيما دُونَ النَّصَابِ يَتَّجِرُ بِهِ فَيَصِيرُ نِصَاباً قَبْلَ الْحَولُ بِأَيَّامٍ.

١٢٣٦. وَمَا أَظُنُهُ أَنْكُرَ مَا يَكُونُ مِنَ الرَّبِعِ فِي النَّصابِ كَمَا قَالَ مَا لِكُ: خَمْسَةُ دَنانِير أو عَشْرَةُ دَنَانِير فَيَتَّجِرُ فِيها فَتَتِمُ عِنْدَهُ الحَوْلَ نِصاباً فَيُرْكِيها. فَلاَ يَقُولُ غَيْرُ مَالِكٍ وَأُصْحابُهُ واللَّهُ أَعلَمُ إلا مَا ذَهَبَ إليهِ فَيُزكيها. فَلا يَقُولُ غَيْرُ مَالِكٍ وَأُصْحابُهُ واللَّهُ أَعلَمُ إلا مَا ذَهَبَ إليهِ

الأُوزْاعِيُّ فِي مُراعَاةِ نِصْفِ النِّصَابِ دُونَ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ عَلَي مَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ عَلَي مَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

المسْجِدَ المَّنْ عَبْدِ عَبْدِ عَنْ مُعاذِ ، عَنِ ابْنِ عَون ، قالَ: أَتَيْتُ المَسْجِدَ وَقَدْ قُرِئَ كِتَابُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقالَ لِي صَاحِبٌ لِي: لَو شَهدْتَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقالَ لِي صَاحِبٌ لِي: لَو شَهدْتَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَرْباحِ التُّجارِ أَنْ لاَ تعْرضَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيها الْحَوَّلُ.

١٢٣٦٢ - حَدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قطنِ بْنِ فُلانٍ، قالَ: مَرَرْتُ بُواسط زَمَنَ عُمرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فَقَالُوا: قُرِئ عَلَينا كِتابُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أُرباحِ التُّجارِ شَيْئًا حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَولُ.

١٢٣٦٣ - وَرَوى هشيمٌ، قالَ: أُخْبرنا حُميدُ الطَّوِيلُ قَالَ: كَتَبَ عُمرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: ألا تَأْخُذُوا مِنْ أُرْباحِ التُّجَّارِ شَيْئًا حَتَّى يَحُولَ عَلَيها الحَولُ.

١٢٣٦٤ - وَذَكَرَ الساجِيُّ، قالَ: حدَّثنا مُعاذٌ، عَنِ ابْنِ عَونٍ، قالَ: كَتَبَ عُمرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي أَرْباحِ التُّجَّارِ أَنْ لاَ يعرضَ لَهُم فِيها حَتَّى يَحُولَ عَليها الحَولُ.

١٢٣٦٥ - قال آبُو عُمَر: هَذا قَولُ الشَّافِعِيِّ فِي رَبْعِ المَالِ وَسَائِرِ الفَوائِدِ كُلُها يُسْتَأْنَفُ الحَولُ فِيها عَلى مَا وَردتْ بِهِ السُّنَّةُ.

١٢٣٦٦ - وَقَالَ جُمهورُ الصَّحَابَةِ : إِنَّهُ لاَ زَكَاةً فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَليهِ الْحُولُ.

١٢٣٦٧ - قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْه عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وكِراءِ الْمَسَاكِينِ. وكتابَة الْمُكاتَبِ: أَنَّهُ لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، الزُّكَاةُ. قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُ. مِنْ يَوْم يَقْبِضُهُ صَاحِبُه (١).

١٢٣٦٨ قال أبو عُمَر: أمَّا إِجَارَةُ العَبِيد، وكراءُ المساكِين، وكتابَةُ المُكاتَبِ فَقَدْ وافَقَهُ الشَّافِعيُّ عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ قُولُ أُبِي حَنِيفَةً وسَائِرِ الفُقهاءِ إلى مَعَانِي تَأْتِي فِي بَابِ زَكَاةِ الدَّيْنِ مِنِ اشْتِراطِ الفُقْد فِي حِينِ العَقْد عَلَى الرّبع أو غَيره والمكْترى ملى ثُمَّ يَتَأُخُرُ قَبَضَهُ مِنْ قِبَلِ رَبِّه.

١٢٣٦٩ - وَأَمَّا تَفْصِيلُ جُملة أَقُوالِ العُلماءِ فِي الفَوائِدِ غَير مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرَّبْح وَمَا ذكرَ مَعَهُ ف .

. ١٢٣٧ - قالَ مَالِكُ: تُضَمُّ الفَوائِدُ مِنَ الدُّنَانِيرِ وَالدُّرَاهِمِ فِي الحَولِ إلى النَّصابِ مِنْها. وَمَنْ مَلكَ عِنْدَهُ مِنْ أُحَدِهما نِصاباً، ثُمَّ أُفادَ نِصاباً أُو دُونَ نِصاب قَبْلَ الحَولِ فَإِنَّهُ يُزكِّي كلاً عَلى حَولِهِ. وَهَذا عِنْدَهُ بِخِلافِ الفَوائِدِ فِي المَاشِيَة، وَهُو قَولُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْد.

١٣٣١ - وَرَوى ابْنُ وَهْبِ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قالَ: إِنَّمَا يُزكَّى مَا أُضِيفَ إلى المَالِ مِنَ المَاشِيَةِ وَأُمَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ فَإِنَّهُ يسْتَأْنَفُها حَولاً مِنْ يَومِ اسْتَفَادَها.

<sup>(</sup>١) الموطأ :٢٤٦.

١٢٣٧٢ - قَالُ أَبُو عُمَر: هَذَا كُلُهُ إِنَّما هُوَ لِمِنْ بِيدِهِ نِصَابٌ حَتَّى يَسْتَعِيدَ مَا اسْتَفَادَ، وَأُمَّا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنانِيرِ أُقَلُّ مِنَ النَّصَابِ فَإِنَّه لا خِلاَفَ أَنَّهُ يضمُّ إلِيهِ مَا يَسْتَفِيدُ حَتَّى يَكُمُلُ النِّصَابُ فَإِذَا كَمُلَ لَهُ نِصَابٌ خِلافَ أَنَّهُ يضمُّ إليهِ مَا يَسْتَفِيدُ حَتَّى يَكُمُلُ النِّصَابُ فَإِذَا كَمُلَ لَهُ نِصَابُ اسْتَفَادَ خَمْسِينَ درْهَمًا، ثُمُّ اسْتَفَادَ خَمْسِينَ درْهَمًا، ثُمُّ اسْتَفَادَ مَا النَّصَابُ بِيدِهِ حَولا، كَرَجُل اسْتَفَادَ خَمْسِينَ درْهَمًا، ثُمُّ اسْتَفَادَ مَا النَّصَابُ بِيدِهِ حَولاً الْمُتَينِ أَو أَكْثَرَ، فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ مِنْ يَومِ كَمُلَ لَهُ النَّصَابُ بِه حَولاً.

١٢٣٧٣ - هَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ وَإِنَّمَا الخِلافُ فِيمَنْ بِيَدِهِ نِصَابٌ مِنْ فِضَّةٍ أُو ذَهَبًا. أُو ذَهَبًا.

١٢٣٧٤ - فَمَذْهَبُ مَالِكِ مَا وَصَفْنا أَنَّهُ يُزَكِّي كُلُّ مَالٍ عَلَى حَولِهِ حَتَّى يَنقصَ إِلَى مَا لا زَكاةَ فِيهِ فإذَا اسْتفادَ إِلَى ذَلِكَ لَمْ يتمَّ بِهِ لَهُ النَّصابُ اسْتأنفَ مِنْ يَومِئِذٍ الحَول هذا كُلَّهُ في غَيرِ التَّاجِرِ.

١٢٣٧٥ - وَقَدْ مَضَى القَولُ فِي رِبْعِ المَالِ وَيَأْتِي فِي بَابِ زِكَاةِ العُرُرضِ المَّولُ فِي زِكَاةِ العُرُرضِ القَولُ فِي زِكَاةِ التِّجارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٢٣٧٦ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَأَصْحَابُهُ، والثَّورِيُّ فِيما يَسْتَفِيدُهُ التَّاجِرُ وَغَيرُهُ.

١٢٣٧٧ - قَالَ: الفَائِدَةُ فِي الْحَولِ تُضَمَّ إلِى النَّصابِ مِنْ جِنْسِهِ فَتُزكَّى بِحَولِ الأُصْلِ. وَالرَّبْحُ عِنْدَهُم وَغَيرُ الرَّبْحِ سَوَاءٌ.

١٢٣٧٨ - قَالُوا: لاَ يُزكى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فِي أُولُ الْحَول نِصَابُ وَفِي

آخِرِهِ نِصَابٌ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَجبَبتْ عَلَيهِ الزُّكَاةُ وَلاَ يُسْقِطُها عَنْهُ نَقْصٌ يَدْخلُ المَالَ مَنْ طَرَفَي الحَول.

١٢٣٧٩ قالُوا: وَلُو هَلَكَ بَعْضُ النَّصابِ فِي دَاخِلِ الْحَولِ ثُمَّ اسْتَفَادَ وَحَالَ عَلَيهِ الخُولِ ثَمَّ اسْتَفَادَ وَحَالَ عَلَيهِ الحَولُ وَعِنْدَهُ نِصابٌ فَعَلَيهِ الزُّكَاةُ.

. ١٢٣٨ - قَالُوا: وَلَو هَلَكَ المَالُ كُلُّهُ ثُمُّ اسْتَفَادَ نِصابًا اسْتَقبلَ بِهِ حَولاً.

١٢٣٨١ - وَهُوَ قُولُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسنِ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً.

١٢٣٨٢ - قالَ حجاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ: رَأَيْتُ أَهْلَ الكُوفَةِ مُتَّفِقِينَ عَلَى ذَلِكَ.

١٣٨٣ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدهُ الدَّنَانِيرُ الَّتِي لاَ تَجِبُ فِيها الزُّكَاةُ فَيفيدُ إلِيها حتَّى يتمَّ النَّصابُ فقالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَهُ نِصفُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزُّكَاةُ فَلْيُتْرِكَ حَتَّى يفِيدَ، وَإِنْ كَانَ دُونَ النَّصْفِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيهِ حَتَّى يَجُولُ الْخَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ.

١٢٣٨٤ - قَالَ ٱللهِ عُمْرَ: تَفْسِيرُ قَولِهِ أَنَّهُ: إِنْ تَجرَ في عَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَمَا فَوْقَهَا فَأْتَى الْحَولُ وَقَدْ كَمُلَ النِّصَابُ فَعَلَيهِ الزُّكَاةُ. وَإِنْ تَجرَ فِي خَمْسَةِ دَنَانِيرَ أَو فِيما دُونَ الْعَشرةِ فَكَمُلَتْ نِصَابًا عِنْدَ تَمامِ الْحَولِ لَمْ تَجِبْ عَلَيهِ زِكَاةً.

١٢٣٨٥ - وَهَذَا قُولٌ لاَ يُعَضِدُه أَثَرٌ وَلاَ نَظرٌ.

١٢٣٨٦ - وَقَالَ الْحَسنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حِيَّ: إِذَا كَانَ لَهُ مِائتي دِرْهُم مِنْ يَبْعُ أَوْ غَيْر رَبْعٍ فَحَالَ عَلَيهِ الْحَولُ مِنْ رَبْعٍ أَوْ غَيْر رَبْعٍ فَحَالَ عَلَيهِ الْحَولُ

وَهُما عِنْدَهُ زِكَاهُما جَمِيعًا، فَإِذَا ذَهَبَ الْحَولُ وَقَدْ ذَهَبَ مِنَ المَالِ الأُولِ شَيْءٌ، فَلَيسَ فِيهِ وَلاَ فِي الآخِرِ شَيْءٌ، ويستقبلُ حَولاً مِنَ اليَّومِ الَّذِي أَفَادَ المَالَ الثَّانِي، لأَنَّهُ إِنَّما زكى الثاني بالأُولِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقُ مِنَ الأُولِ مَا تَجِبُ فِيهِ الرَّكَاةُ لَمْ يَبْقُ مِنَ الأُولِ مَا تَجِبُ فِيهِ الرَّكَاةُ لَمْ يَكُنْ فِي الآخِرِ زكَاةً إِلاَّ بِحَولِهِ.

١٢٣٨٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَجِبُ عَلَى مَنْ مَلكَ مَالاً صَدَقَةً إِلاَّ أَنْ يَملكَ الْحَولَ أَدْنَى نَقْصٍ يَملكَ الْحَولَ كُلُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الرَّكَاةُ فإنْ دَخلَ المَالَ فِي بَعْضِ الْحَولِ أَدْنَى نَقْصٍ وَلَو سَاعَةً يستقبلُ بَعْدَ أَنْ يَتَمَّ لَلهُ النَّصَابُ حَولاً كَامِلاً.

١٢٣٨٨ - وقَالَ مَالِكُ، فِي الذَّهَبِ وَالْورِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرِكَاءِ: إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْنًا. أَوْ مِائَتِيْ دَرْهَمٍ فَعَلَيهِ فِيها الزُّكَاةُ. وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُمْ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْنًا. أَوْ مِائَتِيْ دَرْهَمٍ فَعَلَيهِ فِيها الزُّكَاةُ وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْض، جَمِيعًا، مَا تَجِبُ فِيهِ الزُّكَاةُ، وكَانَ بَعْضَهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْض، أَخَذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا أَخَذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ إِذَا كَانَ فِي حِصَّةٍ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا أَخَذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ إِذَا كَانَ فِي حِصَّةٍ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا أَخَذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لَوَلَقَ مَا اللّه عَلَيْهِ قَالَ: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أُواق مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ".

١٢٣٨٩ - قَالَ مَالِكُ: وَهَذَا أُحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ (١).

١٢٣٩ - قَالَ ٱبُو عُمَرَ: قَولُهُ: "وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ الخَلافَ في ذَلكَ.

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٤٨.

١٢٣٩١ - وَالْخِلَافُ فِيهِ أَنَّ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الشُّرِكَاءَ فِي النَّهُمِ النَّهُمِ وَالورِقِ وَفِي الزَّرْعِ وَفِي المَاشِيةِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أُحَدُهُمْ مَالله بِعَينِهِ أَنَّهُم يُزكُّونَ زكاةَ الوَاحِدِ، وَتلزمُ جَمِيعَهُم فِي مِاثتي درِهْم وَفِي خَمْسَة أُوسْق وُفِي خَمْسَ أُوسْق وُفِي خَمْسَ ذَوْد وَفِي أُربَّعِينَ شَاةً الزُّكَاةُ .

١٢٣٩٢ - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُ فِي الكِتابِ المِصْرِيِّ المُعرُوفِ بِالجَديدِ قياسًا عَلَى الخُلطاءِ فِي الماشِيَة (١).

١٢٣٩٣ - وَأَمَّا قَولُهُ فِي الكِتابِ العِرَاقيِّ فَكَقَولِ مَالِكٍ، وَقَالَ: الخُلطاءُ لاَ تَكُونُ في غَيرِ المَاشِيَةِ.

١٢٣٩٤ - وَسَيَاتِي القَولُ فِي زَكَاةٍ الخُلطَاءِ فِي بَابِ زَكَاةٍ المَاشِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٢٣٩٥ - وَقُولُ الكُوفِيِّينَ، أَبُو حَنيفَةَ وَأُصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ كَقُولِ مَالِكٍ، قَالَ : يُعْتَبَرُ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى حِدَةٍ

١٢٣٩٦ - وَهُوَ قُولُ أَبِي ثُورٌ.ٍ

١٢٣٩٧ - وَمَا احْتَجُ بِهِ مَالِكُ مِنْ قَولِهِ (عليه السلام): " لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أُواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةً " حُجَّةً صَحِيحَةً، لأنَّهُ خِطَابٌ لِلمُفْرِدِ وَالشَّريكِ.

<sup>(</sup>١) انظر باب (١٣) مسألة صدقة الخلطاء.

١٢٣٩٨ - وَقُولُ مَالِك : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبُ أَوْ وَرِقُ مُتَفَرَّقَةً بِأَيْدِي أَنَاسٍ شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغي لَهُ أُنْ يُحْصِيهَا جَمِيعًا. ثَمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِها كُلِّها (١).

١٢٣٩٩ - قَالَ أَبُو عَمَرَ: هَذَا إِجْمَاعُ مِنَ العُلمَاءِ إِذَا كَانَ قَادِرِاً عَلَى ذَلِكَ وَلَكَ وَلَكَ مَنَ العُلماءِ إِذَا كَانَ قَادِرِاً عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تَكُنْ دُيُونًا وَلاَ قراضًا ينتظرُ أَنْ تقضى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٤٨.

## (٣) باب ما جاء في المعادن ٠٠٠

٣٤٠ – مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيِعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ؛ أَنَّ

(•) المسألة – ٢٩٢ – قال الشافعية: المعدَنُ ما يُستخرَجُ من مكانَ خلقه الله تعالى فيه ، وهو خاص بالذهب والفضة ، ويجب فيه ربع العُشر إن كان ذهبًا أو فِضة ، بشرط كَوْنِهِ نصابا ، بدون حَولان الحول .

وقال الحنفية: المعدن والركاز بمعنى واحد، وهو كل مال مَدُفون تحت الأرض، وفوقوا بينهما بأنّ المعدن هو ما خَلَقهُ اللّه تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، والركاز أو الكَنْزُ هو المالُ المدفون بفعل الناس الكُفّار، ثم فَرقوا بين المعادن إلى ثلاثة أنواع: ( جامد يذوب وينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، ويلحق به الزّبق) وهذا يجب فيه الخُمسُ، وإن لم يبلغ نصابًا، و ( جامد لا يذوب كالكحل والزرنيخ)، و ( مائع ليس بجامد كالقار وهو الزفت والنفط وهو البترول) ولا زكاة في النوعين الآخرين.

وقال المالكية: المعدن غير الركاز ، وهو ما خلقه الله في الأرض مِنْ ذهب أو خضة أو نحاس ، وما إلى ذلك ويحتاج إخراجه إلى عمل وتصفية ، والواجب فيه ربع العُشرِ إن كان نصابا.

وقال الحنابلة: المعدن غير الركاز، والمعدنُ هو ما استُنبطَ مِنَ الأرضِ وكان من غير جنسها سواء كان جامداً أو ماتعاً، وكل ما خرج من الأرض من ذهب أو فضة أو حديد أو زئبق أو نفط ففيه الزكاة فوراً أي من وقت الإخراج، هذه الزكاة ربع العُشر، ونصاب المعادنِ هو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالاً ومن الفضة مائتي درهم، ولا يُشترط له الحول لحصوله دفعة واحدة.

ودليلهم عموم قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبَّتُم ، ومما أُخْرَجْنا لَكُم منَ الأرْض ﴾ .

وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج (٣٩٤:١ - ٣٩٦) ، المهذب ( ١٦٢:١ ) ، فتح القدير (٣٠٠١ - ٣٩٥) ، الدر المختار (٣٠٠ - ٦٥ ) بدائع الصنائع (٢: ٥٠ – ٦٨ )، المبسوط (٢: ٢١١) ، القوانين الفقهية ص (٢٠٠) ، بداية المجتهد (٢: ٢٥٠) ، الشرح =

رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ قَطَعَ لِبلاّلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّة (١). وَهِيَ مِن ° نَاحِيَةِ الْفُرع (٢). فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنَهَا، إِلَى الْيَوْمِ، إِلا الزُّكَاةُ (٣).

مُتُصِلاً مَسْنَداً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي "التَّمهيد" (٤) مِنْ قَطِعٌ فِي " المُوطَّأَ، وقَدْ رُوِيَ مَتْصِلاً مَسْنَداً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي "التَّمهيد" (٤) مِنْ رِوايَةِ الدَّرَاوَرْدِيٍّ عَنْ رَبِيعة ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحمنِ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ بلالِ بْنِ الحَارِثِ المُزنيِّ، عَنْ أُبِيدٍ، عَنِ الخَارِثِ بْنِ بلالِ بْنِ الحَارِثِ المُزنيِّ، عَنْ أُبِيدٍ، عَنِ النَّالِ بْنِ الحَارِثِ المُزنيِّ، عَنْ أُبِيدٍ، عَنِ النَّالِ بْنِ الحَارِثِ المُزنيِّ، عَنْ أُبِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيدٍ، عَنِ النَّرَاورديُّ أَيضًا.

١٢٤٠١ وَجُمْلَةُ قُولِ مَالِكٍ فِي مُوَطَّتِهِ أَنَّ المعادِنَ مُخَالِفَةُ الرِّكازِ، لأَنَّها لاَ ينالُ مَا فِيها وَإِنَّما فِيها الزِّكَاة

<sup>=</sup> الصغير (٢٠٠١، ٢٥٦)، الشرح الكبير(٢٠٦١-٤٩١)، المغني (٢٠٧١-٢٩)، الفقد على المذاهب الأربعة (٢٠١٢-٢١٥)، الفقد الإسلامي وأدلته (٢٠٥٧٧-٧٥٥).

<sup>(</sup>١) (معادن القُبَلِيَّة): هي المعادن التي تُستَخْرجُ منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس، منسوبة إلى قبَل، وهي ناحية من ساحل البَحْر بينها وبين المدينة خمسة أيام.

<sup>(</sup>٢) (الفُرْع): هو موضع بين نَخْلة والمدينة.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في كتاب الزكاة رقم (٨)، باب " الزكاة في المعادن" (٢٤٨:١)ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في" الأم" (٤٣:٢)، باب "زكاة المعادن" وهو مرسل عند جميع الرواة ووصله أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ح(٣٠٦٢)، باب " في إقطاع الأرضين"، (٣٠٦٢- ١٧٤)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١٥٢:٤).

<sup>.(</sup>YTY:T) (£)

وَهِيَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةَ الزَّرِعِ يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَصلَ النَّصابُ وَلاَ يستأنفُ بِهِ الحَول، وَلاَ زَكَاةَ عِنْدَهُ فِيما يَخْرُجُ مِنَ المعْدِنِ إِنْ كَانَ ذَهَبًا حَتَّى يَبْلُغَ عِشرِينَ دِينَارًا أَو مائتَيْ دَرِهُم فَما زَادَ فَعلى حِسابِ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالوَرق.

١٢٤٠٢ وَقَرُّقَ مَالِكُ بَيْنَ مَعادِنِ أَهْلِ الصَّلْحِ، وَمَعادِنِ أَرْضِ العنْوة؛ فقالَ: المَعادِنُ فِي أَرْضِ الصَّلْحِ لأَهْلِها يَصنعُونَ فِيها مَا شَاءُوا ويُصالحُونَ فِيها عَلَى مَا شَاءُوا مِنْ خُمْسٍ أَو غَيرِهِ. وَمَا فُتِحَ عنْوةً فَهُوَ لِلسَّلْطانِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ، وَعَلَى العَامِلِ فِيهِ الطَّالِبِ لِفَائِدَتِهِ زَكَاةً مَا يحصلُ بِيدِهِ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِصابًا عَلَى سُنَةً الزُّكَاة فِي الذَّهَبِ وَالوَرِقِ.

الخُمْسَ فِي الرِّكَازِ لاَ فِي المعْدِنِ. وَالرَّكَازِ بِهِ "و" قَاصِلَة؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المعْدِنِ وَمَا الحُمْسَ فِي الرِّكَازِ لاَ فِي المعْدِنِ وَالرِّكَازِ بِهِ "و" قَاصِلَة؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المُعْدِنِ وَالرِّكَازِ بِهِ "و" قَاصِلَة؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المُعْدِنِ وَالرِّكَازِ بِهِ "و" قَاصِلة؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المُعْدِنِ.

٤ - ١٢٤ - وَقَالَ أَشَهَبُ عَنْ مَالِكِ: الذَّهَبُ الثَّابِتُ فِي الأَرْضِ يُؤْخَذُ بِغَيرِ

١) جزء من حديث أوله: " العجماء جرحها جُبارٌ، والبير جبَارٌ، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". أخرجه البخاري في كتاب الديات.حديث(٦١٩)، باب "المعدن جُبار". فتح الباري (١٣-٥٤)، ومسلم في كتاب المعدود رقم (٥٤)، باب "جُرْح العجماء" ص (١٣٣٤) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام. حديث (٦٤٢)، باب "ما جاء أنَّ العجماء جُرْحُها جُبارٌ وفي الركاز الخُمْس" (٣:٣٥)، وأبو داود في الديات، باب "العجماء والمعدن والبير جبارً". والنسائي في الزكاة، باب "المعدن"، وابن ماجه في الأحكام، باب "مَنْ أصاب ركازا". وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١٥٥٥)، وفي السنن الصغير له (١٩٠٤).

عَمَلٍ هُوَ رِكَازٌ، وَفِيهِ الخُمسُ.

١٢٤٠٥ وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ: فِي ذَهَبِ المعْدِنِ وَفَضَّتِهِ الخُمْسُ وَلاَ شَيْءَ فِي مَنْهُ غَيرهما.

٦ ٤٠٦٠- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَأُصْحَابُهُ : فِي الذَّهَبِ وَالفِضَةِ وَالحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ الخَارْجِ مِنَ المعْدِنِ الخُمْسُ كَالرِّكَازِ.

١٢٤٠٧ - قالُوا: وَمَا كَانَ فِي المعدنِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةً بَعْدَ إِخراجِ الخُمْسِ اعْتبرَ كُلُّ واحد فيما حصلَ بِيدهِ مِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزُّكَاةُ فَزَكَاهُ لِتَمامِ الحَولِ.

١٢٤٠٨ - وَهُوَ عِنْدَهُم فَائِدَةٌ تضمُّ فِي الْحَولِ إِلَى النَّصابِ مِنْ جِنْسِها. وَهُوَ قَولُ الثَّورِيِّ.

١٢٤٠٩ قَالُوا: وكُلُّ مَا ارْتكزَ بِالأَرْضِ مِنْ ذَهَبٍ أَو فِضَةٍ وَغَيرِها مَنَ الْجَوَاهِرِ فَهُو رَكازُ، وَفِيهِ الخُمْسُ، فِي قَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ عَلَي ظَاهِرِ قَولِهِ: " وَفي الرِّكازَ الْخُمْسُ".

الله المعدن المعدن المعدن المعدن عَطف على قوله: " المعدن المعدن

١٢٤١١ - وَاخْتَلَفَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةً فِي الزَّبْقِ يخرِجُ مِنَ المعادِنِ. فَمَرَّةً قَالَ: لِيسَ فيه شَيْءٌ كَالقير والنَّفْط.

١٢٤١٢ - وَاخْتَلُفَ قُولُ الشَّافِعِيِّ فِيما يَخْرُجُ مِنَ المعادِنِ فَقَالَ مَرَّةً بِقُولِ مَالِكٍ،

١٢٤١٣ - وَهُوَ قَولُهُ العراقيُّ،

١٢٤١٤ - وَقَالَ بِمِصْرَ: مَا يَخْرِجُ مِنَ المعادِنِ فَهُو فَائِدَةٌ يُستأنفُ فِيها الْحَوَّلُ(١).

١٢٤١٥ - وَهُوَ قُولُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَابْنِ أَبِي ذِنُّبٍ.

١٢٤١٦ - وَمَرَّة قالَ الشَّافِعِيُّ : أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي المعَادِنِ وَخيْرُ على القَول فيها.

١٢٤١٧ - وَاخْتَارَ المَزْنِيُّ أَنْ يَكُونَ مَا يَخْرُجُ مِنَ المعْدُنِ فَائِدَةً يُسْتَأَنَّفُ بها حَوَّلً .

مُواَتِ الأُرْضِ يقطعُهُ مَنْ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الغنى وَالنَّفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ أَو عَملهِ، مَوَاتِ الأُرْضِ يقطعُهُ مَنْ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الغنى وَالنَّفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ أَو عَملهِ، وَهُو كَالفَيْءِ يَضعُهُ حَيْثُ رَآهُ فِيما هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ أَعَمُّ نَفْعًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَهُو كَالفَيْءِ عَلَى قَدْرِ مَا يَقُومُ بِهِ المَرْءُ وَعُمَّالُهُ.

<sup>(</sup>١) الأم (٤٣:٢) باب زكاة المعادن.

17٤٢١ - وَلاَ خِلافَ بَيْنَ العُلماء أَنَّ الإمامَ لاَ يَجُوزُ لَهُ إِقْطاعُ مَا قَدْ مُلكَ بِإِحْيَاءٍ أَو غَيرِهِ مِمَّا يصحُ بِهِ المُلكُ. ومَسارِحُ القَومِ التي لاَ غِنى لَهُمْ عَنْها لإَبلِهِم ومَواشِيهِمْ لاَ يَجُوزُ لِلإمامِ أَنْ يقطعَها أَحَداً ، لأَنَّها تَجْرِي مَجْرى الملك المعينِ.

الله على الدَّهْنَاءَ رَجُلاً قَالَتْ لَهُ عَلَيْهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ الدَّهْنَاءَ رَجُلاً قَالَتْ لَهُ عَيْلَة: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ مقيدُ إِبلِ بني تَمِيم وَهذهِ نِساءُ بَنِي تميم مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. فَارْتَجَعهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ (١).

المُعْبُقُ وَالتَّنَافُسُ وَالْحَدُلُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمامِ إِقْطَاعُ مَا فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالتَّنَافُسُ وَالْعَبْطُةُ يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدًا وَهُوَ يَفْصِلُ عَنْهُ وَلِلنَّاسِ فِيهِ مَنَافِعُ لِحَدِيثهِ (عليه السلام) أَنَّهُ أَقْطَعَ رَجُلاً ماءً لِيس بالكثيرِ فَقِيلَ لَهُ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّما أَقْطَعْتَهُ السلام) أَنَّهُ أَقْطَعَ رَجُلاً ماءً ليس بالكثيرِ فَقِيلَ لَهُ: يَارَسُولَ اللَّهَ إِنَّما أَقْطَعْتَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الخراج والمارة، ح(٣٠٧٠) باب " في إقطاع الأرضين" (١٧٧:٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة، ح(٣٠٦٤)، باب "إقطاع الأرضين"(١٧٤-١٧٥) والترمذي في الأحكام (١٣٨٠) باب "ما جاء في القطائع" (٦٥٥:٣)، وقال:غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم.

## (٤) بابزكاة الركاز (\*)

مَالكُ عَن ابْنِ شهاب، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب؛ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرِّيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: " فِي

\*) المسألة : ٢٩٣- قال الشافعية: الركاز هو دَفِين الجاهلية، ويجب فيه الخُمس حالا بشروط الزكاة من حرية وإسلام وبلوغ نصاب، وكونه من الذهب والفضة، فإن لم يكن دفين الجاهلية ، ووجد عليه علامة تدل على إسلاميته، أو لم يعلم أهو جاهلي أم إسلامي، فهو لمالكه أو وارثه إن عُلِم، لأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه، وإن لم يعلم مالكه فلقطة، يعرفه الواجد كما يعرف اللقطة الموجودة على وَجْه الأرْضِ.

وإذا وجد الركاز في أرضٍ علوكة فهو لمالك الإرض إن ادعاه، وإلا فهو لمن علم عمن سبقه من المالكين.

وقد تقدم في المسألة السابقة أنَّ مذهبَ الحنفية: المعدنُ والركّاز بمعنى واحد، ويجبُ فيه الخمسُ إذا وُجدَ في أرضٍ لا مالكَ لها، ويلحق به كل ما يوجد تحت الأرض من أمتعة من سلاح وآلات وثياب ونحو ذلك ، لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة.

من سلاح والمن وليب ولعو دلك ، ولا تصييب بلود من نهب أو فضة، ويجب الخُمسُ فيه مُطلقا، ويُصرف الخُمسُ فيه المنائم في المصالح العامة، ولا يشترط فيه النصاب. ومذهب الحنابلة أن المعدن غير الركاز، واعتبروا أن الركاز دفين الجاهلية، أي أنه مالُ

الكفار المأخوذ في عَهْد الإسلام قلُّ أو كَثُرَ، ويلحق به علامة الكفار، وفيه الخُسْ.

فإن وجد عليه علامة إسلامية كآية قرآن أو اسم النبي على أو أحد من خلفاء المسلمين، فهو لقطة تجري عليه أحكامها، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه.

وخمس الركاز يودع في بيت المال ويصرف في المصالح العامة.

وإنْ وُجِدَ الركاز في دار الحرب: فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لهم، وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده، كما لو وجده في مواطن في أرض المسلمين.

الرِّكَازِ الْخُمسُ"(١).

الزّكاة مُخْتصراً، وَذَكَرَهُ مَالِكُ فِي كِتَابِ الزّكاة مُخْتصراً، وَذَكَرَهُ مَالِكُ فِي كِتَابِ الزّكاة مُخْتصراً، وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الغِقُولِ بِتَمَامِه، عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ أُبِي سَلَمَةً وَعَنْ سَعِيد، عَنْ أُبِي هُرَيْرَةَ أُنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: " العَجْماءُ جُبارُ، والبِئرُ جُبارُ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الرّكاذِ الخُمْسُ ".

١٢٤٢٥ - قالَ مَالِكُ: وتَفْسِيرُ الجُبارِ أَنَّهُ لاَدِيَةَ فِيهِ.

١٢٤٢٦ - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوطَّئِهِ، قالَ: أُخْبرنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ. قالَ: الجُبارُ الهدرُ. والعجْماءُ: البَهِيمَةُ.

الأمْرُ الذي لاَ اخْتلافَ فيه عنْدَنَا. والذَّي المَمْ الذي لاَ اخْتلافَ فيه عنْدَنَا. والذَّي سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّكَازَ إِنَّما هُوَ دِفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّة. مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالَ وَلَمْ يُتَكَلِّفْ فِيهِ نَفَقةً وَلاَ كَبِيرُ عَمَل ولاَ مَوْونَة فِي فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمال وَتُكلِفَ فِيهِ نَفَقةً ولاَ كَبِيرُ عَمَل ولاَ مَوْونَة فِي فَأَمًّا مَا طُلِبَ بِمال وَتُكلِفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَل فَأَصِيبَ مَرَّةً، وَأَخْطِئَ مَرَّة، فَلَيْسَ بِرِكَاز ِ

١٢٤٢٨ - يُرِيدُ مَالِكٌ بِقَولِهِ هَذَا أَنَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ اللهُ الله الله المادن.

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٤٩، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٢٠:٢) باب " زكاة الركاز"، والبخاري في الزكاة (١٤٩٩)، باب " في الركاز الخمس"، فتح الباري (٣٦٤:٣) ومسلم في الحدود، باب "جرح العجماء"، وقد تقدم في الباب السابق (٢٤٠٣). (٢) الموطأ : ٢٥٠.

١٢٤٢٩ - وَأَمَّا قَولُهُ عليه السلام: " فِي الرِّكَازِ الخُمْسُ": فَإِنَّ العُلماءَ اخْتَلَفُوا فِي الرِّكاز وَفِي حُكْمِهِ.

. ١٢٤٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ مَالِكٍ فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ فِي "الْمُوطَأَ" مَا نبينُ بِهِ في الْمُوطَأَ" مَا نبينُ بِهِ فيه المعْنى.

١٢٤٣١ - وَقَالَ مَالِكُ: الرِّكَازُ فِي أَرْضِ العَرَبِ لِلْوَاجِدِ، وَفِيهِ الْخُمْسُ.

١٢٤٣٢ - قالَ: وَمَا وجدَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضِ الصُّلْحِ فَإِنَّهُ لأَهْلِ تِلْكَ البِلاَدِ وَلاَ شَيْءَ لِلْوَاجِدِ فِيهِ.

١٢٤٣٣ - قالَ: وَمَا وجدَ فِي أَرْضِ العنْوةِ فَهُوَ لِلْجماعَةِ الَّذِينَ اقْتَحَمُوها وَلَيْسَ لِمَنْ أَصَابَهُ دُونَهُم وَيُؤْخَذُ خُمَسُهُ.

١٢٤٣٤ - قالَ ابْنُ القَاسِمِ : كَانَ مَالِكُ يَقُولُ فِي العُرُوضِ وَالجَوَاهِرِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْجَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَنَحوهِ يُوجَدُ رِكَازًا أَنَّ فِيهِ الخُمْسَ. ثُمَّ رَجَعَ فقالَ: لاَ أرى فِيهِ شَيْئًا. ثُمَّ آخر مَا روينا عَنْه أَنْ قالَ: فِيهِ الخُمْسُ.

١٤٣٥ - قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: كُلُّ مَا وَجَدَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي خِرَبِ الْجَاهِلِيَّةِ طَاهِرةً أُوَ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أُرْضِ الْعَرَبِ الَّتِي افْتَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ أُمُوالِ الجَاهِلِيَّةِ ظَاهِرةً أُو مَدُفُونَةً فِي الأَرْضِ فَهُوَ الرِّكَازُ، ويَجْرِي مجْرى الغَنَائِمِ، ثُمَّ يَكُونُ لِمَنْ وَجَدَهُ أُرْبَعَةُ أُخْمَاسِهِ وَيَكُونُ سَبِيلُ خُمْسِهِ سَبِيلَ خُمْسِ الغَنيمَةِ، يَجْتَهِدُ فِيهِ الإمامُ عَلَى مَا يراهُ مِنْ صَرْفِهِ فِي الوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ مَصالِحِ الْمُسْلِمِينَ.

١٢٤٣٦ - قالَ: وَإِنَّمَا حُكْمُ الرِّكَازِ كَحُكْمِ الغَنيِمَةِ لأَنَّهُ مَالُ كَافِرٍ فَوَجَدَهُ مُسلمٌ فَأَنزلَ بِمَنْزِلَةٍ مَنْ قَاتَلَهُ وَأَخَذَ مَالَهُ؛ فَكَانَ لَهُ أُرْبَعَةُ أُخْمَاسِهِ.

١٢٤٣٧ - وَقَالَ الثَّورِيُّ فِي الرِّكَازِ يُوجَدُ فِي الدَّارِ: أَنَّهُ لِلْواجِدِ دُونَ صَاحِبِ الدَّارِ، وَفِيهِ الخُمسُ.

١٢٤٣٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: الرِّكَازُ فِي الذَّهَبِ وَالفَضَّةِ وَغَيرِهما فِيما كَانَ مِنْ دَفْنِ الجَاهِلِيَّةِ أَو البَدْرةُ أَو القُطيْعةُ تَكُونُ تَحْتَ الأَرْضِ، فَتُوجدُ بلا مُؤنَةٍ؛ فَهُوَ رِكَازٌ، وَفِيهِ الخُمْسُ.

١٢٤٣٩ - وَقُولُ الطُّبريِّ كَقُولِهم سَواءً.

١٢٤٤ قالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَمُحمدٌ فِي الرَّكازِ يُوجَدُ فِي الدَّارِ: انَّهُ لِصَاحِبِ الدَّارِ دُونَ الوَاجِدِ، وَفِيهِ الخُمْسُ.

١٢٤١ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هُوَ لِلْواجِدِ وَفِيهِ الْخُمْسُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي فَلاةٍ فَهُوَ للْوَاجِدِ مِنْ قبلِهم جَميعًا وَفِيهِ الْخُمْسُ.

١٢٤٤٢ - وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُم بَيْنَ أَرْضِ الصُّلْحِ وَأَرْضِ العَنْوَةِ، وَسُواءً عِنْدَهُم أَرْضُ العَنْوَةِ، وَسُواءً عِنْدَهُم أُرْضُ العَرَبِ وَغَيرِها، وَجَائِزٌ عِنْدَهُم لِوَاجِدِهِ أَنْ يَحْبِسَ الخُمْسَ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ المَسَاكِينَ دُونَ أَنْ يَدْفَعَهُ لِلسُّلُطانِ.

١٢٤٤٣ - قالَ أَبُو عُمَرَ : وَجْهُ هَذَا عِنْدِي مِنْ قَولِهِم أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَحَدِ المُسَاكِينِ وَأَنَّهُ إِلاَ يمكنُ السُّلطانُ إِنْ صَرَفَهُ عَلَيهِم أَنْ يَعُمَّهُم بِهِ.

١٢٤٤٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: الرِّكَازُ مِمًا افْتُتِح عَنْوةً أو صُلْحًا لِلْوَاجِدِ، وَفِيهِ الْخُمْسُ. وَالرِّكَازُ مَا كَانَ مِنْ دَفْنِ الجَاهِلِيَّة.

١٢٤٤٥ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الركاز دَفْنُ الجَاهِلِيَّةِ العُرُوضُ وَغَيرها، وَفِيهِ الْخُمْسُ، وَسَواءٌ وَجَدَهُ فِي أُرْضِ العنْوةِ أَو الصَّلْحِ بَعْدَ أَنْ لاَ يَكُونَ في ملكِ أحد فَإِنْ وجد في ملكِ غَيرِهِ فَهُو لَهُ إِنِ ادَّعاهُ، وَفِيهِ الْخُمْسُ وَإِنْ لَمْ يدَّعه فَهُو للوَاجد، وَفيه الْخُمْسُ.

١٢٤٤٦ - قالَ أَبُو عُمَّرَ: مَعْنَى قَولِهِ " إِنِ ادَّعَاهُ" : أَنْ يَقُولَ:هُوَ لِي، لأَنَّهُ فِي أَرْضِي التَّي وَجَدَ فِيها.

١٢٤٤٧ - وَفِي إِجْماعِهِم عَلَى أَنَّ فِيهِ الْخُمْسَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكُهُ مَلْكُهُ مَلْكُمُ مَلَكًا تَامًا ، وَلِذَلِكَ شَاعَ فِيهِ الاخْتِلافُ المُذكُورُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

١٢٤٤٨ - وَقَدْ يحتملُ أَنْ يَكُونَ مَعْنى قَولِهِ "إِن ادَّعاهُ": أَنا وَجَدْتُهُ فِي فَيْفَاء (١١) فاسْتَخْرَجْتُهُ وَدَفَنْتُهُ فِي دَارِي أُو فِي أَرْضِي فَيَكُون لَهُ ، وَفِيهِ الْخُمْسُ.

١٢٤٤٩ قالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ أَصابَ شَيْئًا مِنْ ذَلكَ في أُرْضِ الحربِ أُو مَنازِلِهم فَهُو غَنيمةً لَهُ ولِلْجَيْشِ وَإِنَّما يَكُونُ لِلْوَاجِدِ مَالاً يَمْلكُهُ العَدُوُّ، وَمِمَّا لاَ يُوجَدُ إِلا فِي الفَيَافِي.

. ١٢٤٥ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ: الرِّكَازُ أَمْوَالُ أَهْلِ الكِتَابِ المَدْفُونَةُ فِي

<sup>(</sup>١) (فيفاء) = والجمع: فياف، وهي المفارة لا ماء فيها.

الأرْضِ، وَالذُّهَبِ بِعَيْنِهِ يُصِيبُهُ الرُّجُلُ فِي المعدنِ.

الذُّهَبِ والفِضَّةِ وَسَائِرِ الجَوَاهِرِ. وَهُوَ عِنْدَ الفُقها عَلَىٰ اللَّغةِ مَا ارْتَكَزَ بِالأَرْضِ مِنَ الذُّهَبِ والفِضَّةِ وَسَائِرِ الجَوَاهِرِ. وَهُوَ عِنْدَ الفُقها عَلَيْكًا كَذَلِكَ، لأَنَّهُم يَقُولُونَ فِي اللَّذِرةِ النِّي تُوجَدُ فِي المعْدُنِ مرتكزةً بِالأَرْضِ لاَ تنالُ بِعَمَلٍ أو سَعْيٍ أو نصب فيها الخُمْسُ ، لأنَّهُ رِكَازٌ. وَدَفْنُ الجَاهِليَّةِ لأَمْوَالِهِم عِنْدَ جَماعَةِ أَهْلِ العِلْمِ رِكَازٌ فِيهِ إِذَا كَانَ دَفْنُهُ قَبْلَ الإِسْلاَمِ، وكَانَ مِنَ الأَمُورِ العَادِيَّةِ، أَيْضًا لاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ إِذَا كَانَ دَفْنُهُ قَبْلَ الإِسْلاَمِ، وكَانَ مِنَ الأَمُورِ العَادِيَّةِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ضَرِبِ الإِسْلاَمِ فَحُكْمُهُ عِنْدَهُم حُكْمُ اللَّقطةِ لأَنَّهُ ملكُ لِمُسْلِمٍ وَأُمَّا مَا كَانَ مِنْ ضَرِبِ الإِسْلاَمِ فَحُكْمُهُ عِنْدَهُم حُكْمُ اللَّقطةِ لأَنَّهُ ملكُ لِمُسْلِمِ لاَخِلافَ بَينَهُم فِي ذَلِكَ، فَقِفْ عَلَى هَذَا الأَصْلِ، وَبِاللَّهِ التَّوفِيقُ.

## (٥) باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر (\*)

ووه - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ القَاسِم ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِي كَانَتْ تَلِي بَناتَ أَخِيها يَتَامَى فِي حَجْرِهَا .

(\*) المسألة - ٢٩٤ - قال الشافعية: تجب الزكاة في الحليّ إذا قُصدَ كَنْزُهُ وادّخاره، والأواني المصنوعة منه، أو ما يتحلّى به الرجل من حُلِيّ المرأة، وما تتحلى به المرأة من حلي الرجل كسيف، وحلي المرأة المبالغ به الذي قد يزيد على مائتي مثقال (حوالي نصف كيلو). ولا زكاة في الحلي المباح للمرأة، كخلخال وسوار ونحوهما.

وقال الحنفية: الزكاة واجبة في الحلي للرجال والنساء تبرا كان أو سبيكة ، آنية أو غيرها ، لأن الذهب والفضة مال نام ، ودليل النماء موجود: وهو الإعداد للتجارة خلقة بخلاف الثياب ، ودليلهم حديث: أن النبي عليه قال لامرأة في يدها سواران من ذهب: « هل تعطين زكاة هذا ؟ » قالت: لا قال: « أيسرك أن يُسورك الله بسوارين من نار ؟ » . حديث ضعيف رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

وقال المالكية: الحلي الذي تجب فيه الزكاة هو المُخَذَ للتجارة بالإجماع، ويعتبر بحَسَبِ وزنه دون قيمة صياغته، وكذلك الأواني والمباخر والمكحلة والمِرُودُ ولو لامرأة والمتخَذ للادخار ونوائب الزمن وحوادثه لا للاستعمال، وحليّ المرأة إذا انكسر وتهشم ولا نية في الصلاحه.

ولا زكاة عندهم في الحلي إذا اتخذه الإنسان لأجل الكراء ، سواء أكان المتخذ له رجلا أو امرأة ، ولا في الحلي الجائز للرجل كقبضة السيف المرأة ، ولا في الحلي الجائز للرجل كقبضة السيف المعد للجهاد ، والأنف والأسنان ، وحليج المصحف ، والحلي المتخذ لمن يجوز له استعماله أيضا كزوجته وإبنتته الموجودتين عنده حالا ، وكانتا صالحتين للتزين لكبرهن ، فإن اتخذه لمن سيوجد ، أو لمن سيصلح للتزين لصغره الآن ، فتجب فيه الزكاة .

وقال الحنابلة: الحلي الذي يجب فيه الزكاة هو المتخذ للتجارة ، والحلي المحرم للمرأة التي ليس لها اتخاذه ، كما إذا اتخذت حلية الرجال المحرمة ، كحلية السيف والمنطقة ، وسوار =

لَهُنَّ الْحَلْيُ . فَلا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ (١) .

الذَّهَبَ . ثُمَّ لا يُخْرِجُ مِنْ حُليِّهِنَّ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوارِيَهُ الذَّهَبَ .

١٢٤٥٢ - قَالَ أَبُو عُمَرً : ظَاهِرُ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وابْن عُمَرَ هَذان سُقُوطُ

<sup>=</sup> الرجل وخاتمه الذهب ، والمرأة ، والمشط ، والمكحلة ، وما إلى ذلك ، وكذا حلى المرأة إذا الكسر واحتاج إلى صوغ ، فإن لم يَحتَجُ إلى صَوْغ ونوتُ إصلاحه فلا زكاة فيه .

والخلاصة أن الجمهور لا يرون أن الزكاة في حلي المرأة المعتاد ، لأنه للاستعمال المباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الأنعام ، وثياب القنية للاستعمال الشخصي ، ولأن الإسلام أوجب الزكاة في المال النامي فقط .

وقال الشافعية: حيث أوجبنا الزكاة في الحلي ، واختلفت قيمته ووزنه ، فالعبرة بقيمته لا وزنه بخلاف المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا قيمته .

مغني المحتاج (٢٠:١) ، المجموع (٢٩:٦) ، المهذب (٨:١) ، فنح القدير (٢٤:١) ، الدر المختار (٢:١٤) ، المبسوط (٢٩:٢) ، الشرح الكبير مع الدسوقي (٢٠:١) ، والقوانين الفقهية ص (١٠١) ، بداية المجتهد (٢٤٢١) ، المغني (٣:٣ – ١٧) ، كشاف القناع (٢٠٢١) - ٢٧٧) ، الفقه على الأربعة (٢٠١١) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢٠٤٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في كتاب الزكاة رقم (۱۰) ، باب « ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر » ، (۲۰:۱) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في « الأم » (۲:۰:۲) باب « زكاة الحلي » ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (۱۳۸:۱) ، وفي السنن الصغير له (۲:۲٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في كتاب رقم (١١) ، باب « ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعَنبر » (٢) رواه مالك في كتاب رقم (١١) ، باب « زكاة الحلي » . وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١٣٨:٤) .

الزُّكاةِ عَنِ الْحَلْيِ بِذَلِكَ، وَترجمَ مَالِكٌ هَذَا البَّابَ.

١٢٤٥٣ - وَتَأُولًا مَنْ أُوجَبَ الزكاةَ فِي الحلي أَنَّ عَانِشَةَ وَابْنَ عُمَرَ لَمْ يُخْرِجا الزَّكاةَ مِنْ حَلْيِ اليَتامي، لأَنَّهُ لا زكاةً فِي أَمْوالِ اليَتَامي وَلاَ الصَّغارِ.

1780٤ - وَتَأُولُوا فِي الجَوارِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَذْهَبُ إلى أَنَّ العَبْدَ مَلْكُ، وَلاَ زَكَاةَ على مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي مَلْكُ، وَلاَ زَكَاةَ على المَالِكِ حتى يَكُونَ حُرًا، فاسْتَدَلُوا على مَذْهَبِ ابْنِ عُمرَ فِي ذَلكَ لائنَّهُ كَانَ يأذَنُ لِعَبِيدُهِ بالتحلي بالذهب.

١٢٤٥٥ - وَمَا تَأُوَّلُوهُ على عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ بَعِيدٌ خَارِجٌ عَنْ ظَاهِرِ حَدِيثِهِما لأَنَّ في حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يخرِجُ الزَّكاةَ مِمًّا كَانَ يحلّي بِهِ بَناته مِنَ الذَّهَبِ وَالفَضَّةِ، فَلَيْسَ فِي هَذَا يَتِيمٌ وَلاَ عَبْدٌ.

١٢٤٥٦ - وَرَوى ابْنُ عُينِنَةً عَنْ عُبيدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ كَانَ ينكحُ البنْتَ لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينارٍ يحليها مِنْهُ بِأَرْبَعِ مِائَةً دِينارٍ فَلاَ عُمَرَ أَنّهُ كَانَ ينكحُ البنْتَ لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينارٍ يحليها مِنْهُ بِأَرْبَعِ مِائَةً دِينارٍ فَلاَ يُزكيه (١١)، وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي بابِ زَكاةٍ أَمْوَالِ اليَتَامَى، إِنْ شَاءَ اللّهُ.

١٢٤٥٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ قَولُ مَالِكِ وَأُصْحَابِهِ فِي أَنَّ الْحَلْيَ الْمُتَّخَذَ لِلنَّسَاءِ لا زَكَاةَ فِيهِ، وَأَنَّهُ العَمَلُ المَعْمُولُ بِهِ فِي المَدينَةِ خَارِجٌ عَنْ قَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ :" لَيسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أُواَقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ "(٢) ، عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَاجِبةً مِنَ الوَرِقِ فِيما بَلغَ خَمْسَ أُواَقٍ مَا لَمْ يَكُنْ حَلْيًا كَانَّهُ قَالَ : الصَّدَقَةُ وَاجِبةً مِنَ الوَرِقِ فِيما بَلغَ خَمْسَ أُواَقٍ مَا لَمْ يَكُنْ حَلْيًا

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٨٠)، وسنن البيهقي الكبري (٢٣٣:٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم في أول الزكاة ، ح(٥٣٧).

مُتَّخَذاً لِزِينَةِ النِّساءِ بِدَليلِ مَا انْتشرَ فِي المدينةِ عِنْدَ عُلمائِها مِنْ أَنَّهُ لاَ زكاة فِي المَائِينةِ عِنْدَ عُلمائِها مِنْ أَنَّهُ لاَ زكاة فِي المَائِينَةِ عِنْدَ عُلمائِها مِنْ أَنَّهُ لاَ زكاة فِي المَائِينَةِ عِنْدَ عُلمائِها مِنْ أَنَّهُ لاَ زكاة فِي

مُواَلٌ يُطْلَبُ فِيهَا النَّمَاءُ كَمَا يُطْلَبُ بِالذَهَبِ وَالوَرِقِ فِي التَّصَرُّفِ بِهِمَا النَّمَاءُ ، أُمُواَلٌ يُطْلَبُ فِيهَا النَّمَاءُ كَمَا يُطْلَبُ بِالذَهَبِ وَالوَرِقِ فِي التَّصَرُّفِ بِهِمَا النَّمَاءُ ، وَمَا أَنَّهَا لاَ تُوضَعُ لِلتَّصَرُّف بِهَا عَلَمَ وَصَارَ تَارِكُ التَّصَرُّف بِهَا بَيْعًا للمُتَصَرِّف، وَلمَا أَنَّهَا لاَ تُوضَعُ لِلتَّصَرُّف بِهَا عَلَمَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٢٤٥٩ - وَقَدِ اخْتَلَفَ المَدَنِيُّونَ فِي الحَلِي المُتَّخذِ لِلرِّجالِ وَالمُتَّخَذِ لِلكِراءِ : فَالزَّكَاةُ عِنْدَ أَكْثَرِهِم فِيهِ وَاجِبةٌ وَإِنَّمَا تَسْقَطُ عَمَّا وَصَفْنَا مِنْ حَقِّ النِّسَاءِ خَاصَةً.

. ١٢٤٦ - وَاخْتَلَفَ الفُقهاءُ أَهْلُ الفَتْوى في الأَمْصار في زكاة الحَلْي.

١٢٤٦١ - فَذَهَبَ فُقهاءُ الحِجازِ؛ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ إلى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيه.

١٢٤٦٢ على أنَّ الشَّافِعِيُّ قَدْ رُويَ عَنْهُ فِي بَعْضِ أُوقَاتِهِ، قالَ: "أُسْتَخِيرُ اللَّه فِي الْحَلْيِ" (١)، وتَركَ الجَوَابَ فيه.

١٢٤٦٣ - وَخَرُّجَ أَصْحَابُهُ مَسْأَلَةً زَكَاةً الحَلْي عَلَى قَولَيْنِ:

١٢٤٦٤ - أحَدهِما: أَنَّ فِيهِ الزُّكَاةَ عَلَى ظَاهِرٍ قَولِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : "ليسَ فِيما

<sup>(</sup>١) الأم (٤١:٢) باب " زكاة الحلى".

دُونَ خَمْسِ أُواَقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةً "، فَدَلُ عَلَى أُنَّ فِي الخَمْسِ الأُواقِي وَمَا زَادَ صَدَقَةً. وَلَمْ يَخصُّ حَلْيًا مِنْ غَيرِ حَلْيٍ وكذَلِكَ قُولُهُ ﷺ فِي الذَهَبِ : "فِي أُربَعِينَ دِينَارًا دِينَارً" وَلَمْ يَخُصُّ حَلْياً مِنْ غَيرِ حَلْي.

١٢٤٦٥ - والآخر : أنَّ الأصلَ المُجْتَمعَ عَلَيهِ فِي الزَّكاةِ إِنَّما هِيَ في الأَمُوالِ النَّامِيةِ، والمطلوبِ فِيها الثّمنُ بِالتّصرُّفِ.

١٢٤٦٦ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَولُ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ فِي أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الحَلْمِي لِلنِّسَاءِ يَلْبَسْنَهُ.

١٢٤٦٧ - وَهُو قُولُ ابْنِ عُمْرُ (١)، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ، وَسَعِيد بْنِ الْمَسَيَّبِ عَلَى اخْتِلَاف عَنْهُ، وَالقَاسِمِ بْنِ مُحمد، وَعَامِرِ الشَّعبي، وَيَحيى بْن سَعِيد، وَرَبِيعَة وَأَكْثَرِ أَهْلِ المَّدِينَة.

١٢٤٦٨ - وَبِهِ قَالَ أَحْمدُ وَأَبُو عُبيدٍ.

١٢٤٦٩ قالَ أَبُو عُبيد (٢): الحَلْيُ الَّذِي يكُونُ زِينَةً وَمَتَاعًا فَهُوَ كَالاَثاث، ولَيْسَ كالرِّقة التي وَرَدَتْ فِي السُّنَّةِ يُؤْخذُ رُبعُ العُشْرِ مِنْها.

<sup>(</sup>١) المحلي (٢:٦٦)- أحكام القرآن للجصاص (١٠٧:٣) المجموع (٣٢:٦)، وسنن البيهقي الكبرى (١٣٨:٤).

<sup>(</sup>٢) الأموال (٢٤٤).

\_\_\_\_\_\_ ١٧ - كتاب الزكاة (٥) باب مالا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر ٧١

١٢٤٧٠ والرِّقةُ عِنْدَ العَرَبِ: الوَرِقُ المَنْقُوشَةُ ذَاتُ السَّكَّةِ السَّائِرةِ بَيْنَ النَّاسِ.

١٢٤٧١ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَالثَّورِيُّ فِي رِوايَةِ الأُوْزَاعِيِّ وَالحَسَنِ بْنِ حي: الزُّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي الذُّهَبِ وَالوَرِقِ كَهِيَ فِي غَيرِ الحَلْيِ.

١٢٤٧٢ - وَقَالَ مُحمَّدُ بْنُ كثيرٍ عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنِ الزهريِّ: فِي الحَلْمِي الزُكَاةُ.

١٢٤٧٣ - وَقَالَ اللَّيْثِ : مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ وَيُعَارُ فَلا زَكَاةً فِيهِ، وَمَا صنع ليقر به من الصَّدَقَة فَفيه الصَّدَقَةُ.

١٢٤٧٤ وَمَنْ أُوْجَبَ الزُّكَاةَ فِي الْحَلِي (١): عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبيرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شدادٍ، وَمَيمونُ بْنُ مهرانَ، وَمُحمدُ بْنُ سِيرِينَ، وَمُجاهِدٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيدٍ، وَالزُّهريُّ، وَمَيمونُ بْنُ مهرانَ، وَمُحمدُ بْنُ سِيرِينَ، وَمُجاهِدٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيدٍ، وَالزُّهريُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النخعيُّ (٢).

1 ٢٤٧٥ - وَجُمْلَةُ قُولِ الثَّورِيِّ فِي زَكَاةِ الحَلْيِ. قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَلْيِ وَكَاةً، مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْيَوَاقِيتِ إِلاَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ إِذَا بَلَغَتِ الْفِضَّةُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَالذَّهَبُ عِشْرِينَ دَيِنَاراً. فَإِنْ كَانَ الجَوْهَرُ الْيَاقُوت لِلتَّجَارَةِ فَفِيهِ الزُّكَاةُ.

<sup>(</sup>١) يعنى أنَّ زكاة الحَلْى: إعارته.

<sup>(</sup>٢) المجموع (٣٢:٦)، والمغنى (٩:٣).

١٢٤٧٦ - قَالَ سُفْيَانُ: وَمَا كَانَ عِنْدَهُ فِي سَيْفٍ أُو مَنْطَقَةٍ أُو قَدَحٍ مُفضضٍ أَو آنية فِضَّةٍ أُو خَاتم فيضم ذَلِكَ كُلُهُ بَعْدَ أَنْ يَحْسَبَهُ ويعرفَ وزْنَهُ فَما كَانَ مِنْهُ فِضَّةً ضَمَّهُ إلى الفِضَّة، ثُمَّ زكاهُ.

١٢٤٧٧ - قالَ الأوزاعِيُّ : يُزكَّى الحَلْيُ ذَهَبُهُ وَفِضَّتُهُ وَيتركُ جَوْهُرُهُ وَلُوضَّتُهُ وَيتركُ جَوْهُرهُ وَلُؤلُوهُ.

١٢٤٧٨ - قَالَ أَبُو عُمَّرَ: جُمْلَةُ قَولِ الشَّافِعِيِّ فِي زَكَاةِ الحَلِي قَالَ بِبَغْدَادَ (١) (وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ بْنِ مُحمد الزعفرانيُّ عَنْهُ): لاَ زَكَاةَ فِي حَلْي إِذَا اسْتَمْتَعَ بِهِ أَهْلُكَ فِي عَمَلٍ مُباحٍ.

١٢٤٧٩ - قالَ: فَإِنِ انْكَسَرَ الْحَلْيُ فَكَانَ أَهْلَهُ عَلَى إِصْلاَحِهِ وَالاسْتِمْتَاعِ بِهِ زَكَى، لأَنَّهُ قَدْ خَرجَ مِنْ حَدًّ التَّجَمُّلِ<sup>(٢)</sup>.

. ١٢٤٨ - قَالَ: وكُلُّ حلي عَلى سَيْفٍ أُو مُصْحَفٍ أُو مَنْطَقةٍ أَو مَا أَشْبَهَ هَذا فَلاَ زكاةَ فيه.

١٢٤٨١ - قَالَ: وَأَمَّا آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مضمنه فتزكى، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُتَّخَذَ لأَنَّها مَنْهيًّ عَنْها.

١٢٤٨٢ - قالَ: وكُلُّ حلية سِوى الذُّهَبِ وَالفِضَّةِ مِنْ لُؤْلُو أُو يَاقُوتٍ أُو

<sup>(</sup>١) الأم (٤١:٢)، باب " زكاة الحلي".

<sup>(</sup>٢) الأم (٢:٢٤)، باب " زكاةِ الحلي".

زَبَرْجد أو غَيرِها فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ، إِنَّما الزكاةُ فِي العَيْنِ وَهُوَ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ (١).

١٢٤٨٢ - وَقَالَ بِمِصْرَ: قَدْ قِيلَ: فِي الْحَلْيِ صَدَقَةٌ وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مَنْظُومًا اللَّهَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مَنْظُومًا اللَّهَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مَنْظُومًا بِعَيْنِهِ يُعْتَبَرُ وَزْنُهُ مَيَّزَهُ وَوَزَنَهُ، وَأُخْرِجَ الزّكاةَ مِنْهُ بِقَدْرٍ وَزْنِهِ وَاحْتَاطَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أُدَّى جَميع مَا فِيهِ.

١٢٤٨٣ - وَمَنْ قَالَ: لاَ زَكَاةَ فِي الْحَلْيِ. فَلاَ زَكَاةً عِنْدَهُ فِي خَاتم وَلاَ حَلَية سَيْفٍ وَلاَ مُصْحَفٍ وَلاَ منطقة ولاَ قلادَة ولاَ دملج.

١٢٤٨٤ - قالَ: فَإِنِ اتَّخَذَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ حَلْيِ النِّسَاءِ لِنَفْسِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزُّكَاةُ (٣).

١٢٤٨٥ - قالَ: وَلَوِ اتَّخَذَ رَجُلُ أُو أَمْرَأَةٌ إِنَاءَ فِضَّةٍ أَو ذَهَبِ زكياهُ فِي القَولَيْنِ جَمِيعًا، وَلاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الحَلْيِ إِلاَّ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ (٤).

١٢٤٨٦ - وَقَالَ أَبُو ثَورٍ مِثْلَ قَولِ الشَّافِعِيِّ البَغْدَادِيِّ.

١٢٤٨٧ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ دَنَانِيرَ أُو دَرَاهِمَ أُو فِضَّةٍ تَبْرًا أُو حَلْيًا مَكْسُورًا أَو مَصْنُوعًا أَو حَلْية سَيْفٍ أُو إِنَاءٍ أُو مُنطقةٍ فَفِي

<sup>(</sup>١) قاله الشافعيُّ في الأم (٢:١)، باب " مالا زكة فيه من الحلي".

<sup>(</sup>٢) الأم (٤١:١) ، باب " زكاة الحلي".

<sup>(</sup>٣) الأم في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) الأم (٤١:١٤-٤١) باب " زكاة الحلي".

ذَلكَ الزُّكَاةُ.

مَعَ ظَاهِرِ عَلَى اللَّهُ عَمَرَ: مِنْ حُجة مَنْ أُوْجَبَ الزُّكَاةَ في الحَلْيِ مَعَ ظَاهِرِ قَولِهِ عَلَى الرُّكَاةِ في الحَلْيِ مَعَ ظَاهِرِ قَولِهِ عَلَى الرَّقةِ رُبْعُ العُشْرِ"، وقولُهُ عَلَى اليُسِ فِيما دُونَ خَمْسِ أُواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةً".

٩٢٤٨٩ - وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ حديث عَمْرِو بْنِ شَعيبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَمْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِها مُسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَهَا: " "أَتُعْطِينَ زَكَاة هذا"؟ قالت : لاَ. قالَ: "أَيَسُرُكِ أَنْ يُسَوِّرِكِ ذَهَبِ فَقَالَ لَهَا: " "أَتُعْطِينَ زَكَاة هذا"؟ قالت : لاَ. قالَ: "أَيَسُرُكِ أَنْ يُسَوِّرِكِ لَللَّهُ بِهَا يَومَ القيامَة سوارَيْنِ مِنْ نَارٍ "؟. فَخَلَعَتْهُما، وَٱلْقَتْهِما إلِي النَّبِيِّ عَلِيٍّ ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (١).

١٢٤٩ - فَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي تَركِ زَكَاةِ الْحَلْمِ.

١٢٤٩١ - وَاحْتِجُ أَيضًا بِحَدِيثِ عَبْد الله بِنْ شداد عَنْ عَانِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ بِنَحْوِ هَذا.

١٢٤٩٢ - وَلِكِنَّ حَدِيثَ عَائِشةً فِي "المُوطَّأَ" بِإِسْقَاطِ الزُّكَاةِ عَن الحَلْي

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في الزكاة حديث (٦٣٧)، باب " ما جاء في زكاة الحلي" (٢٠٠٣-٢١)، وقال: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثني بن الصباح، وابن لهيعة، يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه شيء. وأخرجه أبو داود في الزكاة حديث (١٥٦٣)، باب " الكنز ما هو؟، وزكاة الحلي"، والإسناد الذي أورده المصنف هنا أخرجه الدار قطني (١٠٨:٢) من الطبعة الهندية ، باب "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يُعْتَق" رقم (٢).

أَثْبَتُ إِسْنَاداً وَأَعْدَلُ شَهَادةً، وَيَسْتَحِيلُ فِي العُقُولِ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ تَسْمَعُ مِثْلَهُ منْ هذا الوَعِيدِ فِي تَرْكِ زِكَاةٍ الحَلْيِ وَتُخَالِفهُ.

١٢٤٩٣ - وَلُو صَعَّ ذَلِكَ عَنْهَا عُلِمَ أَنَّهَا قَدْ عَلِمَتِ النَّسْخَ مِنْ ذَلِكَ.

١٢٤٩٤ - وَقُولُ مَالِكِ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَو حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ لا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْبُسِ فِإِنَّ عَليهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ.

١٢٤٩٥ - قال آبُو عُمَر: هَذا الاخْتِلاَفُ فِيهِ بَيْنَ العُلماءِ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيهِ إِنْ العُلماءِ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيهِ إِذَا كَانَ لا يُرادُ بِهِ زِينَةُ النَّساءِ.

١٢٤٩٦ قَالَ مَالِكُ : وَأَمَّا التَّبْرُ المَكْسُورُ الَّذِي يُريدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ ولَبْسَهُ فَإِنَّما هُوَ بِمَنْزِلَةِ المتاع، لَيْسَ فِيهِ زِكاةً.

١٢٤٩٧ - قَالَ أَبُو عَمَرَ: يُرِيدُ مَالِكٌ أَنَّهُ مُعَدُّ لِلإصْلاحِ للبسِ النِّساءِ، فَكَأَنَّهُ حَلْيٌ صَحِيحٌ مُتَّخَذُ لِلنِّساءِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلا زَكَاةَ فِيهِ لأَحَدٍ مِمَّنْ يُسْقطُ الزُكَاةَ عَنَ الحَلْي.

١٢٤٩٨ - وَالشَّافِعِيُّ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ إِذَا كَانَ مَكْسُوراً لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّبْرِ عِنْدهُ فَلاَ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عِنْدَهُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضةِ إِلاَّ أَنَ يَكُونَ حَلْياً يَصْلُحُ للزَّيْنَة وَيَكِنُ النِّسَاءُ اسْتَعْمَاللهُ(١).

١٢٤٩٩ - وَأَجْمَعُوا أَنْ لاَ زَكَاةَ فِي الْحَلْيِ إِذَا كَانَ جَوْهَراً أَو يَاقُوتًا لاَ ذَهبَ فِيهِ وَلاَ فِضَّةً، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ، فَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ وَكَانَ مُخْتَلِطًا

<sup>(</sup>١) ذكره الشافعي في الأم (٤٢:١).

بِالذَّهَبِ أَو الفِضَّةِ عُرِفَ وَزُنُ الذَّهَبِ وَالفضةِ وَزُكِّي، وَقُومَ الجَوهَرُ المدبرُ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ حَوْلًا - عَنْدَ مَالِك وَأَكْثَرِ أُصْحَابِهِ - مَعَ سَائِرِ عُرُوضِ تِجَارَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيرُ مُدبرِ زَكَّاها حِينَ يَبيعُها.

• ١٢٥٠ وَأُمًّا غَيرُ مَالِك، وَالشَّافِعِيِّ، وَالكُوفِيِّينَ، وَجُمْهُورِ العُلماءِ فَإِنَّهُم يُلْزِمُونَ التَّاجِرَ بِتَقْوِيمِ العُرُوضِ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا اشْتَرَاها بِنِيّة التِّجارةِ مُدبرًا كَانَ أُو غَيرَ مُدبرٍ ، لأَنَّ كُلُّ تَاجِرٍ يَطلِبُ الرَّبْحَ فِيما يَشْتَرِيهِ وَإِذَا جَاءَهُ الرَّبْحُ بَاعَ إِنْ شَاءَ، فَهُوَ مُدبرٌ.

١٢٥٠١ قَالَ أَبُو عُمَرً: مَنْ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنِ الْحَلِي الْمَسْتَعْمَلِ، وَعَنِ الْإِبِلِ وَالبَقَرِ الْعَوَامِلِ، فَقَدِ اضْطُردَ قِياسُهُ، وَمَنْ أُوجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحَلْي وَالبَقرِ الْعَوَامِلِ فَقَدِ اضْطُردَ قِياسُهُ أَيضًا، وَأَمَّا مَنْ أُوجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحَلْيِ وَلَمْ يُوجِبُها الْعَوَامِلِ فَقَدِ اضْطُردَ قِياسُهُ أَيضًا، وَأَمَّا مَنْ أُوجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحَلْيِ وَلَمْ يُوجِبُها فِي البَقرِ الْعَوَامِلِ وَأَسْقَطُها مِنَ الْحَلْيِ فَقَدْ أُخْطَأُ طُرِيقَ الْقِيَاسِ.

١٢٥٠٢ قالَ مَالِكُ :لَيْسَ فِي اللَّوْلَوْ، وَلاَ في المسْكِ وَلاَ الْعَنْبَرِ وَكَا أَدُ \*).

١٢٥٠٣ قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا اللَّوْلَوُ وَالمسْكُ والعنْبِرُ فَلاَ خَلاَفَ أَنَّهُ لا

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٢٩٥ - قال الشافعية: لا زكاة في العنبر، ولا في المسك، ولا غيره مما خالف الركاز والحرث والماشية والذهب والورق، وليس في السمك واللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر شيء في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: في العنبر الخُمُسُ، وكذلك في =

زكاةً فِي أُعْيَانِهِا كَسَائِرِ العُروضِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَذَاهِبِ سَائِرِ العُلماءِ فِي التَّجارَةِ بالعُروضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. التَّجارَةِ بالعُروضِ فِي بَابِ زَكَاةٍ العُروضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٢٥٠٤ قَالَ ٱبُو عُمَر : واخْتَلَفُوا فِي العنْبَرِ واللُّؤلؤ هَلْ فيهما الخُمْسُ
 حِينَ يَخْرِجانِ مِنَ البَحْر أُولا؟.

١٢٥٠٥ - فَجُمْهُورُ الفُقهاء عَلَى أَنْ لاَ شَيْءَ فيهما.

١٢٥٠٦ وَهُوَ قُولُ أَهْلِ اللَّدِينَةِ، وأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَاللَّيْثِ، والشَّافِعِيِّ،
 وَأَحْمدَ، وَأَبِي ثُورِ، وَدَاوُدَ.

١٢٥٠٧ - وَقَالَ أَبُو يُوسفَ فِي اللَّؤَلُو وَالعَنْبِرِ وَكُلِّ حليةٍ تَخْرُجُ مِنَ اللَّؤلُو وَالعَنْبِرِ وَكُلِّ حليةٍ تَخْرُجُ مِنَ البَحْر.

١٢٥٠٨ وَهُوَ قُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وكانَ يَكْتُبُ إلى عُمَّاله.

<sup>=</sup> اللؤلؤعنده، أما السمك فهو من الصيود وليس في صيد البر شيء على من أخذه فكذلك في صيد البحر، وأما العنبر واللؤلؤ فقد احتج أبو يوسف بما روي أن يعلى بن أمية كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن عنبر وجد على الساحل فكتب إليه في جوابه: إنه مال الله يؤتيه من يشاء. وفيه الخمس، ولأن نفيس ما يوجد في البحر مُعْتَبر بنفيس ما يوجد في البحر مُعْتَبر بنفيس ما يوجد في البر وهو الذهب والفضة، فيجب فيه الخمس، وأبو حنيفة ومحمد استدلا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في العنبر :إنه شَيْءٌ دَسَرَه البحر فلا شيء فيه، وحديث عمر محمول على الجيش دخلوا أرض الحرب فيجدون العنبر في الساحل. المبسوط (٢١٢٠٢-٢١٣).

١٢٥٠٩ وَاخْتُلُفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ شَيْءَ فِيهِ لأَنَّهُ شَيْءً فيهِ لأَنَّهُ شَيْءً دسرَهُ البَحْرُ (١).

١٢٥١٠ رَوى مَعمر، وَالثُّورِيُّ، عَنِ ابْنِ طَاووس، عَنْ أبيه، عَنِ ابْنِ عَبِّ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبِّ اللهِ عَنْ أَلِيهِ عَنِ العَنْبِرِ . فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي العَنْبَرِ شَيْءً .
 فَفيه الخُمْسُ (٢).

١٢٥١١ - وَرَوَى ابْنُ عُبَيْنَةً وَابْنُ جريجٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينارٍ عَنْ أَذينةً عَنْ الْذِينة عَنْ الْذِينة عَنْ الْبَعْرُ. عَنْ الْبَعْرُ. عَنْ الْبَعْرُ.

١٢٥١٢ - ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ دينار سَمعَ رَجُلاً يُقالُ لَهُ أَذينةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: لَيْسَ العَنْبرُ بِرِكَازٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرهُ البَحْرُ.

النَّهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّهُ عَلَى بَعْضِ تهامَةً فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ النَّعْمَلَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَلَى بَعْضِ تهامَةً فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ العَنْبَرِ هَلْ فَيهِ زَكَاةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ لَسُلُهُ عَنِ العَنْبَرِ هَلْ فَيهِ زَكَاةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ النَّهُ اللهُ اللهُ

١٢٥١٤ - قالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ: ﴿ خَذْ مِنْ أَمُوالِهِم صَدَقةً

<sup>(</sup>١) ( دَسَرَهُ : أي دَفَعَهُ الى الشاطئ، ودسرته بالرمح دسرا أي دفعته به دفعا عنيفا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب " ما يستخرج من البحر". فتح الباري (٣٦٢:٣)، وهو في "الأم" (٤٢:٢) ، باب "ما لا زكاة فيه من الحلي"، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٤٢:٤).

\_\_\_\_\_\_ ١٧ - كتاب الزكاة (٥) باب مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر ٧٩

تُطَهِّرُهُم ﴾ (١٠٣ من سورة التوبة)، وَأُمَرَهُمْ تَعالى ذَكْرُهُ بِإِيتاءِ الزَّكَاةِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَعْضِ الأَمْوالِ دُونَ بَعْضٍ.

١٢٥١٥ - وَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لَمْ يَرِدْ جَمِيعَ الأَمْوَالِ، وَإِنَّمَا أُرَادَ البَعْضَ.

١٢٥١٦ - وَإِذَا كُنَّا عَلَى يَقينٍ مِنْ أَنَّ الْمَرَادَ هُوَ البَعْضُ مِنَ الأَمْوَالَ فَلاَ سَبِيل إلى إِيجابِ زَكَاةً إِلا فِيمَا أُخَذَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَوَقَفَ عَلَيهِ أَصْحَابُهُ.

\*\*\*

## (٦) بابزكاة أموال اليتامي والتجارة لهم فيها (٣)

٥٤٧ - ذكر فيه مَالِكُ؛ أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطابِ قَالَ: اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ(١).

معه- وعَن عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ القَّاسمِ، عَنْ أُبِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانتْ عَائِشَةُ تَلْيني، وَأُخَّالِي، يَتِيمْينِ فِي حَجْرهَا. فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أُمُّوالِنا الزُّكَاةَ (٢).

وأنَّهُ بَلغَهُ أنَّ عَانِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوال الْيَتامَى

#### (\*) المسألة -٢٩٦-:

الحنفية: البلوغ والعقل شرط عندهم، فلا زكاة على صبي ومجنون في مالهما، لأنهما غير مخاطبين بأداء العبادة كالصلاة والصوم.

الجمهور: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويخرجها الوليُّ من مالهما لحديث: " من ولى يتيماً فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".

وفي رواية: "ابتغوا في مال البتامى، لا تأكلها الزكاة" (أخرجه الترمذي والبيهقي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده، ورواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك، عن النبي على مسلا- نصب الراية (٣٣١:٢)، وهذا الحديث فيه ما بينا- ومع ذلك يشترط الاتجار في مال البتيم أولا، ثم الزكاة ثانيا، ومع أنّ فيه تحقيق الثواب للبتيم، وتحقيق مصلحة الفقراء، إلا أنّ عدم الاتجار فيه ينقصه باستمرار.

(۱) الموطأ: ۲۵۱، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الأم" (۲۹:۲)، والبيهقي في سننه الكبرى (۱۰۷:٤)، و"معرفة السنن والآثار" (۲۰۱۰،۱)، وانظر مثله في مصنف عبد الرزاق (۲۷:٤).

(٢) الموطأ: ٢٥١، و "معرفة السنن والآثار" (٨٠٢٣:٦).

\_\_\_\_\_ ۱۷ - كتاب الزكاة (٦) باب زكاة أموال البتامي والتجارة لهم فيها ٨١

الَّذِينَ في حَجْرِهَا، مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيها (١١).

١٢٥١٧ - قالَ ٱبُو عُمَّرَ: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٢)، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٣)، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٣)، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرٍ أَنَّ الزُّكَاةَ وَاجِبَةً فِي مَالِ اليَتيم كَما رَوَاهُ مَالِكُ عَنْ عُمَر، وَعَائِشَةً.

١٢٥١٨ - وَقَالَ بِقُولِهِم مِنَ التَّابِعِينَ عَطَاءٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَمُجاهدٌ،

١٢٥١٩ - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأُصْحَابُهُمَا، وَالْحَسَنُ بْنُ حِي، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ.

٠ ١٢٥٢ - وَإِلِيهِ ذَهَبَ أَبُو ثَورٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبلٍ وَجَماعَةً.

١٢٥٢١ - وَذَكَرَ أَحْمَدُ، قالَ: حدَّثنا وكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثنا القَاسِمُ بْنُ فَضْلٍ الحَرانيُّ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ قُرُّةً، عَنِ الحَكمِ بْنِ أَبِي العَاصِ الثَّقفِيِّ، قالَ: قَالَ عُمَرُ:

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٥١، ومثله في الأم (٣٠:٢)، ومصنف عبد الرزاق (٦٩:٤).

<sup>(</sup>۲) الأم (۱۷۰:۷)، ومصنف عبد الرزاق (۱۷:٤)، والأموال لأبي عبيد (٤٥٠، ٤٥١)، والمعرفة السنن والآثار (۸۰۱۷:۱)، والمحلى (۸۰۱۵)، والمحلى (۲۰۸:۵).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٦٩:٤)، والأموال (٤٥١) وسنن البيهقي الكبرى (١٠٨:٤)، ومعرفة السنن والآثار (٨٠٢٥:٦).

لُو عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الصَّدَقَةُ أَنْ تَأْتِي عَلَيهِ (١١).

ابْنِ شُعِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، عَنْ عُمرَ: ابْتَعُوا بِأُمُوالِ اليَتامى لاَ تَأْكُلُها الزُّكَاةُ (٢).

الله بْنِ عَانْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُزكِّي مَالَ اليَتِيمِ (٣).

١٢٥٢٤ - قالَ: وَحَدَّثنا ابْنُ مَهديٍّ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ حبيبِ بْنِ أبي ثَابتٍ، عَنْ ابْنِ لأبي رَافِعٍ، قالَ: بَاعَ لَنا عَلِيٍّ أُرْضًا ثَمانِينَ أَلْفا ثُمَّ أَعْطَاناها فإذا هِيَ تَنْقَصُ، فقالَ: إِنِّي كُنْتُ أُزكِّيها (٤).

١٢٥٢٥ - وَذَكَرَ عبدُ الرَّزاقِ عَنِ ابْنِ جريج، عَنْ أَبِي الزَّبيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي الَّذِي يَلِي مَالَ اليَتِيم، قالَ: يُعْطِي زَكَاتَهُ (٥).

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (٤: ٦٧)، وسنن البيهقي الكبرى (١٠٧:٤)، ومعرفة السنن والآثار (١٠٠٠) مصنف عبد الرزاق (٤: ٨:٥) والمحلى (٨:٥-٢)، وقال البيهقى : محفوظ.

<sup>(</sup>۲) الموطأ : ۲۵۱، والأم (۲۹:۲)، وسنن البيهقي الكبرى، (۱۰۷:٤). ومعرفة السنن والآثار (۲) . (۸۰۱۰:۱).

 <sup>(</sup>۳) مصنف عبد الرزاق (۲۹:٤)، والأموال (٤٥١)، والسنن الكبرى (١٠٨:٤) ومعرفة
 السنن والآثار (٢٠٤٦).

<sup>(</sup>٤) الأم (٧٠:٧)، ومصنف عبد الرزاق (٦٧:٤)، والأموال(٤٥٠)، وسنن البيهقي الكبرى (٤٠٠٤)، ومعرفة السنن والآثار (٦٠١٠٨-٨٠١٩)، والمحلى (٢٠٨:٥).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (٦٦:٤)؛ الأثر (٦٩٨١).

١٢٥٢٦ قَالَ أَبُو عُمَر: فَهذا مِنْ طَرِيقِ الإِتْبَاعِ وَأُمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَالنَّامِ وَأُمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظِرِ وَالقَيَاسِ عَلَى مَا أُجْمِعَ عُلماءُ المُسْلِمِينَ عَلَيهِ مِنْ زَكَاةٍ مَا تُخْرِجُهُ أُرْضُ اليَتيمِ مِنَ الزَّرْعِ وَالثَّمارِ، وَهُوَ مِمَّا لاَ يَخْتَلِفُ فِيهِ حِجَازِيٌّ وَلاَ عِرَاقِيٍّ مِنَ العُلماءِ.

المَّ المَّ يَبِلَغُ وَلَمْ تَجِبُ عَلَيهِ مَالِ مَنْ لَمْ يَبِلَغُ وَلَمْ تَجِبُ عَلَيهِ صَلَاةً أَرْشُ (١) مَا يَجْنِيهِ مِنَ الجِنَايَاتِ، وَقِيمَة مَا يَتِلْفُهُ مِنَ الْمُتِلْفَاتِ.

١٢٥٢٨ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالَّذِي يُجَنَّ أُحْيَانًا لاَ يُراعى لَهُمْ مِقْدَارُ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالْجُنُونِ مِنَ الْحَوَّلِ.

١٢٥٢٩ - وَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَّالِ لَيْسَتْ كَالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ المَبَدَنِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَعلَى مَنْ لاَ تَجِبُ عَلَيهِ.

١٢٥٣٠ - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّورِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةً، وَأُصْحَابُهُ: لاَ زَكَاةً فِي مَالِ يَتِيمٍ وَلاَ صَغِيرٍ إِلاَّ فِيما تُخْرِجُ أَرْضُهُ مِنْ حَبٍّ أُو تَمْرٍ.

١٢٥٣١ - وَهُوَ قُولُ جُمهورِ أَهْلِ العِراقِ، وَإِليهِ ذَهَبَ الأُوزَاعِيُّ.

١٢٥٣٢ - إِلاَّ أَنَّ الأُوزَاعِيُّ وَالثَّورِيُّ قَالاً : إِذَا بَلَغَ اليَتِيمُ فَادْفَعُ إِليهِ مَالَهُ وَأَعْلِمهُ بِما وَجَبَ عَلَيهِ لِلَّهِ فَإِنْ شَاءَ زَكِّى وَإِنْ شَاءَ تَركَ.

١٢٥٣٣ - قَالَ أَبُو عُمَرٌ: هَذَا ضَعِيفٌ مِنَ القَولِ.

١٢٥٣٤ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لِيلَى : فِي أَمُوالِ اليَتَامَى الزَكَاةُ وَإِنْ أَدَّاهَا

<sup>(</sup>١) (**الأرش)** : الدية.

عَنْهُم الوصي غرم.

١٢٥٣٥ - وَهَذَا أَيضًا فِي الموصَى المَأْمُونِ أَضْعَفُ مِمًّا مضى.

١٢٥٣٦ – وَقَالَ ابْنُ شبرمةَ: لا زَكَاة فِي مَالِ اليَتِيمِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأُمَّا المَاشيةُ وَمَا أُخْرَجَتْ أَرْضُهُ فَفِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ.

١٢٥٣٧ - وَهَذَا أَيضًا تحكم، إِلاَّ أَنَّ الشَّبْهَةَ فِيهِ مَا كَانَ السُّعَاةُ يَأْخُذُونَهُ عَامًا.

١٢٥٣٨ - وَمدارُ المَسْأَلَةِ عَلَى قُولَيْنِ: قُولِ أَهْلِ الحِجازِ بِإِيجابِ الزُّكَاةِ فِي أَمْوالِهِم إِلا مَا ثُخْرِجُهُ الأَرْكَاةَ فِي أَمْوالِهِم إِلا مَا تُخْرِجُهُ الأَرْضُ.

١٢٥٣٩ - زَعمَ الطَّحاوى أَنَّ الفَرْقَ بَيْنَ مَا تُخْرِجُهُ أَرْضُ الصَّغيرِ وَبَيْنَ مَا تُخْرِجُهُ أَرْضُ الصَّغيرِ وَبَيْنَ مَا تُخْرِجُهُ أَرْضُ الصَّغيرِ وَبَيْنَ مَا الْهِ أَنَّ الزَّكَاةَ حَقَّ طَارئَ عَلَى مِلْكَ ثَابِتٍ لِلْمَالِكِ قَبْلَ وُجُوبِ الْحَقِّ فَهُوَ طُهْرَةً، وَالزَّكَاةُ لاَ تلزمُ إِلاَّ مَنْ تَلْحَقُهُ الطَّهَارَةُ، وَالرِّكَاذُ وَثَمرَةُ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ لِمُلْكُها مَالِكُها إلاَّ وَهُو حَقَّ وَاجِبُ لِحُدُوثِها يَجِبُ حَق الزُّكَاةِ فِيها فَلاَ يَمْلُكُها مَالِكُها إلاَّ وَهُو حَقَّ وَاجِبُ للْمَسَاكِينِ. فَصَارَ كَالشَّرِكةِ فَاستوى فِيهِ حَقُّ الصَّغيرِ وَالكَبِيرِ.

. ١٢٥٤. قَالَ أَبُو عُمَّرَ: مُحالُ أَنْ تَجِبَ الصَّدَقَةُ إِلا عَلَى ملك، فَكَيْفُ لا يُملكُ مَا يخرجُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى وَجَبتْ فيهِ الزَّكَاةُ؟ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ فيم الزَّكَاةُ؟ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الزُّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ فيما أُخْرَجَتْهُ الأَرْضُ عَلَى مِلْكِ أَصْلِ مَا زَرِعَ وَمَا أُخْرَجَتْهُ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ وَجَبَتْ فَيْقَ الشَّنَّةُ مِنْ مُرورِ ذَلِكَ وَبَيْنَ سَائِرٍ مَا تَجِبُ فيهِ الزُّكَاةُ مِنْ مَالِهِ إلا حَيْثُ فَرُقَتِ السُّنَّةُ مِنْ مُرورِ

١٢٥٤١ - وَقَدْ أُجْمِعُوا أَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ إِذَا حَلَّ بَيْعِهُ فَإِنَّمَا قَبْلَ حَصادهِ، وَاللَّهُ عَزَّ وجلَّ يَقولُ: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (١٤١ من سورة الأنعام).

١٢٥٤٢ - وكَذَلِكَ لاَ مَعْنَى لِتَشْبِيهِهِ بِالرِّكَازِ، لأَنَّ الرِّكَازَ لاَ تَجْرِي مَجْرى الصَّدَقَةِ، إِنَّمَا تَجْرِي مَجْري الفَيْءِ وَبِنَفْسِ الغَنِيمَةِ يَجِبُ الخُمْسُ فِيهَا لِنْ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وجلً.

١٢٥٤٣ - وَأَحْسَنُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ لَهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ الصَّدَقَةُ مَأْمُور بأدانِها، وَالطَّفْلُ غَيرُ جَانِزٍ أَنْ يتوجَّهَ إِليهِ خِطَابٌ بِأَمْرٍ أَو نَهْيٍ الصَّدَقَةُ مَأْمُور بأدانِها، وَالطَّفْلُ غَيرُ جَانِزٍ أَنْ يتوجَّهَ إِليهِ خِطَابٌ بِأَمْرٍ أَو نَهْيٍ لَائَهُ غَيرُ مُكَلِّفٍ.

١٢٥٤٤ - لكنَّ الإِجْماعَ فِيما تُخْرِجُهُ أَرْضُهُ يَدَّلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الزَّكَاةِ فِي مَالِهِ لَيسَ كَحُكْمٍ مَا يلْزُمُهُ فِي بَدَنِهِ مِنَ الْفَرائِضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٢٥٤٥ - وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنْ لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ اليَتيمِ وَلاَ الصَّغيرِ أَبُو وَائِل، وَسَعِيدُ بْنُ جُبيرٍ.

### (٧) بابزكاة الميراث (\*)

. 00- مَالِكُ؛ أَنّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلكَ، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنَّ مَالِهِ، وَلَا يَجَاوَزُ بِهَا الثُّلْثُ. وَتبدَّى إِنِّي أَرى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلاَ يَجَاوَزُ بِهَا الثُّلْثُ. وَتبدَّى عَلَى عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بَمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَن تُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بَمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَن تُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا.

٦٢٥٤٦ قَالَ أَبُو عُمَر : إِنَّما يؤخَذ مِنْ ثَلَثِ مَالِه إِذَا أُوصى بِها لأنَّهُ لُو جَعَلها كَالديْنِ مِنْ جَمِيعِ المَالِ لَمْ يَشَأَ رَجُلُ أَنْ يحرمَ وَارَثَهُ مَالَهُ كُلَّهُ وَيُنعهُ مِنْهُ لِعَدَاوَتِهِ لَهُ إِلا مَنعَهُ بأَنْ يقر عَلَى نَفسِهِ مِنَ الزَّكَاةِ الوَاجِبةِ عَليهِ فِي سَائِرِ عُمْرِهِ لِعَدَاوَتِهِ لَهُ إِلا مَنعَهُ بأَنْ يقر عَلَى نَفسِهِ مِنَ الزِّكَاةِ الوَاجِبةِ عَليهِ فِي سَائِرِ عُمْرِهِ بِمَا يسْتَغْرِقُ مَالَهُ جَمِيعًا فَمنعَ مِنْ ذَلِكَ، وَجَعَل مَا أُوصَى بِهِ لا يَتعدّى ثُلْثَهُ عَلى سَنّةِ الوَصَايا تَأْكِيداً لَها وَخَوْفًا أَنْ عَلَى سَائِرِ الوَصَايا تَأْكِيداً لَها وَخَوْفًا أَنْ لا يحل الثَلْثُ جَمِيعَ وَصَايَاهُ، وَقَدْ قَالَ: إِنَّ المدبرَ فِي الصّحَة تُبدًى عَلَيْها.

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٧٩٧ - زكاة الميراث تسقط بالموت عند الحنفية، ولا يجب على الورثة أداؤها عن الميت إلا بإنابة منه بأن يوصي بها أن تؤدى عنه من تركته، فتؤدى من ثلث المال فقط. وقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: هذه الديون واجبة الأداء ومتعلقة بالتركة، وتؤدى ولو لم يوص بها الميت، وهذا الرأي أصح لما فيه من إبراء الذمة.

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٥٢.

١٢٥٤٧ - وقالَ بَعْضُ أصْحَابِنا: وَصَدَاقُ المَرِيضَ يُبَدَّى أَيضًا..، وسَيأتِي هَذَا المعْنى في الوَصَايَا إنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٢٥٤٨ - وَأُمَّا قَولُهُ: "وأراها بِمنْزِلَةِ الدَّيْنِ" فَكَلامٌ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ، لأَنَّ الدَّيْنَ عِنْدَهُ وَعِنْدَ العُلماءِ مِنْ رَأْسِ مَالِ الميتِ وَلاَ مِيراتُ وَلاَ وَصِيتَةَ إِلا بَعْدَ أَداءِ الدَّيْنِ.

١٢٥٤٩ - وَهَذَا أُمْرٌ مَجْتَمعٌ عَلَيهِ. وَإِنَّمَا أُرَادَ أُنَّ الزُّكَاةَ تُبدَّى عَلَى الوصَايَا، وَلَو كَانَ عِنْدَهُ الوصَايَا، وَلَو كَانَ عِنْدَهُ أُمْرًا لا شُكلَ فَلِذَكِكَ لَمْ يَحْصلْ فِيهِ لَفظهُ، واللَّهُ أُعْلَمُ.

. ١٢٥٥ - وَمَا اسْتَحْسَنَهُ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يوصِ الميَّتُ بِزِكَاةٍ مَالِهِ فَمُسْتَحسَنَّ عِنْدَ غَيرهِ مِمَّنْ لاَ يرى الزُكَاةَ مِنْ رَأْسِ المَالِ.

١٢٥٥١ - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنُ رَبيعةً فِيمَنْ مَاتَ وَعَليهِ زَكَاةً مَالِهِ وَعَليهِ زَكَاةً مَالِهِ وَعَليهِ مَا تحمل.

١٢٥٥٢ - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ فِيمَنْ مَاتَ وَلَمْ يفرط فِي إِخْراجِ زَكَاةٍ مَالِهِ ، ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يُخرِجُها أَنَّها بِمَنْزِلِةٍ الدَّينِ تُؤْخَذُ مِنْ رَأَسِ مَالِهِ.

١٢٥٥٣ وقالَ الشَّافِعِيُّ: الزَكَاةُ يُبْدأُ بِهَا قَبْلَ دُيُونِ النَّاسِ، ثُمَّ يقسمُ مَا لَهُ بَيْنَ غُرمائِهِ؛ لأَنَّ مَنْ وَجَبَتْ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدَثَ فِي مَالِهِ شَيْءٌ كَانَ غُرمائِهِ؛ لأَنَّ مَا لَمْ يُوقفِ حَتَّى تخْرِجَ الزُّكاةُ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيهِ دَيْنٌ مَا لَمْ يُوقفِ الْمَاكِمُ مَالَهُ لِلْغُرماءِ.

١٢٥٥٤ - قالَ أَبُو ثَورٍ : الزكاةُ بِمنزلَةِ الدَّيْنِ، وَهُوَ قُولُ أُحْمدَ بْنِ حَنْبلٍ وَجَماعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.

١٢٥٥٥ - قالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبلِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أُوصَى بِالثُّلْثِ. فَنظرَ الوصيُّ فإذا الرَّجُلُ لَمْ يُعطِ الزُّكاةَ؟ قالَ: يخرجُ الزُّكاةَ ثُمَّ يخرجُ الثُّلثَ.

١٢٥٥٦ - وَأَمَّا أَبُو حَنيفَةَ وَأَصْحابُهُ فَقَالُوا فِيمَنْ أُوصَى بِزَكَاةً مَالِهِ وَبَحجٌ وكفَّاراتِ أَيَانٍ أَنَّهُ يبدأ بالزُّكاةِ إِنْ قصرَ الثُّلثُ عَنْ وَصَاياهُ، ثَمَّ بِالحجِّ لِلْفَرْضِ، ثُمَّ بِالكَفَّارَة.

١٢٥٥٧ - قالُوا: وَلُو أُوصَى بِشَيْءٍ مِنَ القربِ زَكَاةٍ أُو حَجُّ أُو غَيرِ ذَلِكَ، وَأُوصَى لِقُم بِأُعْيَانِهِم.

١٢٥٥٨ - وقَالَ مَالِكُ : السنةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ، فِي مَالٍ وَرَثَهُ، الزُّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُ.

١٢٥٥٩ - قَالَ أَبُو عُمَر: هَوَ إِجماعٌ مِنْ جَماعَة فُقَها - المُسْلَمِينَ، فَالحَدِيثُ فِيهِ مَأْتُورٌ عَنْ عَلِيهِ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لاَ زكاةً فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ، وَقَدْ رَفعَ بَعْضُهم حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ.

١٢٥٦٠ ولا خِلاف في هذا بَيْنَ جَماعَة العُلماء إلا ما جاءً عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي معاوية بِما قَدْ ذَكَرْناهُ فِي صَدْرِ هَذَا الكِتابِ وَلَمْ يَخرِجُ أَحدٌ مَنَ الْفَقْلَةِ عَلِيهِ وَلاَ الْتَفَتَ إلِيه.
 الْفَقْلَةَ عَلِيهِ وَلاَ الْتَفَتَ إلِيه.

١٢٥٦١ قالَ مَالِكُ: إِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زِكَاةً، في مَالٍ وَرِثَهُ في دَيْنٍ، وَلاَ عَرْضٍ، وَلاَ عَبْد، وَلاَ وَلِيدَة حَتَّى يَحُولَ ، عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مَنْ ذَلِكَ، أُو اقْتَضى، الحولُ، مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.

١٢٥٦٢ قالَ أَبُو حَنِيفَة : لاَ يُزكِّي الوارثُ الدَّينَ حَتَّى يَقْبضَهُ كَقُولِ مَاك.

الحَولُ مِنْ يَوم وَرِثَهُ وَأَمْكَنَهُ أُخْذُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيهِ ، فَإِنْ تَركَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أُخْذِهِ وَكُلُهُ مَنْ يُوم وَرِثَهُ وَأَمْكَنَهُ أُخْذُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيهِ ، فَإِنْ تَركَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أُخْذِهِ زَكَّاهُ كَمَا مَضى إِذَا قَبَضَهُ.

\*\*\*

## (٨) باب الزكاة في الدين (\*)

اَبْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هذا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ

# (\*) المسألة - ٢٩٨- من شروط وجوب فرضية الزكاة: عدم الدين.

قال الشافعية: الدين الذي يستغرق أموال الزكاة أو ينقص المال عن النصاب لا يمنعُ وجوب الزكاة فتجب الزكاة على مالك المال؛ لأن الزكاة تتعلق بالدين والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر يعنى أن عدم الدين ليس بشرط عند الشافعية.

ولكنه شرط عند الحنفية في زكاة ما عدا الحرث، فقد قالوا: الدين الذي له مطالب من جهة العباد ويمنع وجوب الزكاة، سواء أكان لله كزكاة وخراج، أو كان لإنسان،أما الدين الذي ليس له مطالب من جهة العباد كدين النذر والكفارة والحج، فلا يمنع وجوب الزكاة. وعدم الدين شرط عند الحنابلة في كل الأموال، فقد قالوا: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي النقود وعروض التجارة، ودليلهم قول عثمان بن عفان التالي في أول هذا الباب، وكذلك يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة: وهي الأنعام السائمة والحبوب والثمار، فيبتدئ بالدين فيقضيه. ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة، فيزكي ما وقي..

وعنع الدين الزكاة إذا كان يستهلك النصاب أو ينقصه، فإن كان له ثلاثون مثقالا وعليه عشرة، فعليه زكاة العشرين، وإن كان عليه أكثر من عشرة فلا زكاة عليه، أي إن مقدار الدين لا يمنع الزكاة إذا زاد ماله عن الدين، فإن كان الدين مساويا نصاب الزكاة أو ينقصه، فهذا هو الذي منع الزكاة.

وعدم الدين شرط عند المالكية في زكاة العين (الذهب والفضة) دون زكاة الحرث والماشية والمعادن، فقالوا: الدين يسقط زكاة العين (الذهب والفضة) إذا لم يكن عروض تفي به، فإن كانت له عروض تفي بدينه، لم تسقط الزكاة عنه، ويجعل ذلك في نظير الدين =

= الذي عليه ، ويزكي ما عليه من العين.

ولقد فضل أئمة المذاهب زكاة الدين في المال البالغ نصابا والذي هو دين لإنسان في ذمة آخر، وحال عليه الحولُ، وتجب زكاته بشروط مفضلة.

فقال الشافعية: على الدائن زكاة الدين عن الأعوام الماضية عند التمكن من أخذ دينه إذا كان الدين من نوع الدراهم والدنانير، أو عروض التجارة، فإذا كان الدين ماشية أو مطعوما كالتمر والعنب فلا زكاة فيه. المهذب (١٤٢:١)، المجموع (٣١٣:٥).

وقال الحنفية : الدين ثلاثة أنواع: قوي، ومتوسط، وضعيف.

فالقوي: هو بدل القرض ومال التجارة وثمن العروض التجارية إذا كان على مقربه، ولو مفلسا، أو على جاحد عليه بينة، تجب فيه الزكاة إذا قبضه لما مضى من الأعوام شرطا، كلما قبض أربعين درهما، فيه درهم واحد.

والدين المتوسط: وهو بدلُ ما ليس للتَّجارة كَثَمن دار للسكني، وثمن الثياب المحتاج إليها، لا يجب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه نصابا، فإذا قبض مائتي درهم زكى لما مضى، ويُعْتَبَرُ الماضي من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية.

والضعيف: هو بدل ما ليس بمال كالمهر والميراث والوصية والصلح عن دم العمد، والدية، لا تجب فيه الزكاة ما لم يصل نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض.

وخلاصة ذلك: أما الزكاة تجب في كل أنواع الدين المذكورة، ولكن الأداء يكون عند القبض. بدائع الصنائع (١٠:٢، المبسوط (٣٥:٣)، الدر المختار (٤٧:٢)، مراقي الفلاح ص (۱۲۱).

وقال المالكية : الديون ثلاثة أنواع:

١- ما يحتاج لحولان الحول بعد القبض، كديون المواريث والهبات والأوقاف والصدقات وغير ذلك، فمن ورث مالا من أبيه وعينت له المحكمة حارسا، واستمر دينا له أعوام كثيرة فإنه لا زكاة عليه في كل تلك الأعوام حتى يقبضه، ويمضي عليه عام عنده بعد قبضه. وهذا هو الدين الضعيف عند الحنفية. ٩٢ - الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٩

حَتَّى تَحْصُلَ أُمْوالكُم. فَتُؤدونَ منْهُ الزكاةَ (١).

٢٥٥ - وَرَوى مَالِكُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَة؛ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَثْلُهُ. أَعَلَيْه زكاةٌ؟ فَقالَ: لاَ(٢).

١٢٥٦٤ - قالَ أَبُو عُمَرً: قَولُ عُثمانَ بْنِ عَفانَ (رضي الله عنه) يَدلُّ عَلى أَنُّ الدَّينَ يْمنَعُ مِنْ زكاةِ العَيْنِ، وَأَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزُّكَاةُ عَلى مَنْ غَلَبَهُ دَيْنُ.

١٢٥٦٥ - وَبِهِ قالَ سُليمانُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنُ البِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنُ البِصريُّ، وَمَيمونُ بْنُ مهرانَ، والثُّوريُّ، واللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحاقُ،

۲- ما يزكى لعام واحد فقط، وهو دين القرض وديون التجارة، وهو الدين القوي عند
 الحنفية، وتجب فيه الزكاة.

٣- دين المدبر: وهو الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر، فإذا كان أصل الدين عروض تجارة فإنه يزكي الدين كل عام، مع إضافته إلى قيم العروض التي عنده. الشرح الكبير (٤٥٨:١)، بداية المجتهد (٢٦٤:١).

ورأى الحنابلة أنه تجب زكاة الدين سواء أكان الدين حالا أو مؤجلا، وسواء أكان المدين معترفا به أم جاحدا محاطلا، إلا أنه لا يجب إخراج زكاته إلا إذا قبضه، فيؤدي لما مضى فورا. المغنى (٣: ٤٦).

وانظر في هذه المسألة أيضا: المهذب: (١٤٢:١)، المجموع (٣١٣:٥)، الدر المختار (٢:٢)، الشرح الصغير(٢٤٧- ٦٤٩)، القوانين الفقهية ص (٩٩) المغني (٤١:٣)، الفقه الإسلامي وأدلته (٧٤٧:٢).

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٥٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الأم" (٢:٠٥) في السنن الكبرى (١٤٨:٤)، ومعرفة السنن والأثار (٨٣٢٣:٦).

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٢٥٣، والأم (٢٠٠٢)، ومعرفة السنن والآثار (٣٢٨:٦).

وَأُبُو ثُورٍ.

١٢٥٦٦ وَهُوَ قُولُ مَالِكٍ ، إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا يَقُولُ: إِنْ كَانَ عِنْدَ مَنْ عَليهِ الدِّيْنُ مِنَ العُرُوضِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ لَزِمَتْهُ الزِّكاةُ فِيما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ.

١٢٥٦٧ - وَلِلشَّافِعِيِّ فِي هذهِ المسْأَلَةِ قَولانِ مَعْرُوفان (١): أُحَدُهما أَنْ لاَ يلتفتَ إلى الدُّيْنِ فِي الزُّكاةِ وَأَنَّهُ يُوجِبُ عَليهِ الزُّكاةَ وَإِنْ أَحاطَ الدِّيْنُ بِمَالِهِ؛ لأنَّ الدُّيْنَ فِي ذَمُّتِهِ وَالزُّكَاةِ فِي عَيْنِ مَا بِيَدِهِ. وَالقَولُ الْآخَرُ أَنَّ الدُّيْنَ إِذَا تَبَتَ لَمْ يُزِكَ أُمُوالَ التِّجارةِ إِذِا أَحَاطَ الدِّيْنُ بِهِا، إِلاَّ أَنَّهُ لا يجعلُ الدَّيْنِ فِي شَيْءٍ منَ العُرُوض.َ

١٢٥٦٨ - قالَ الشَّافعيُّ (٢): لا يجعلُ دَينهُ فِي العُرُوضِ وَإِنَّما جعلهُ فِي عَيْنِ إِنْ كَانَ لَهُ، وكَان قَادِمًا عَلَيهِ لأَنَّ العُرُوضَ لما لَمْ تَجِبْ فِي عَيْنِها الزُّكَاةُ لَمْ تُوجِبٌ زِكَاةً، وَمَرَّةً وَجَبِتٌ عَلَيهِ الزُّكَاةُ.

١٢٥٦٩ وَهُوَ قُولُ رَبِيعةً، وَحَمَّاد بْنِ أَبِي سُليمانَ.

. ١٢٥٧ - وقالَ أَبُو حَنِيفَةً : الدُّيْنُ يَمنعُ الزُّكَاةَ، وَيُجْعَلُ في الدُّنَانير وَعُرُوضِ التِّجارةِ، فَإِنْ فَضَل كَانَ فِي السَّائِمةِ وَلاَ يجعلُ في عَبْدِ الخِدْمَةِ وَلا دَارِ السُّكْني إلا إذا فضلَ عَنْ ذَلكَ.

<sup>(</sup>١) في الأم (٢:٥٠).

<sup>(</sup>٢) في الأم (٢:٠٥)، باب "زكاة الدين".

١٢٥٧١ - وَهُوَ قُولُ الثَّورِيِّ أَنَّهُ لاَ يَمنعُ الزُّكَاةَ وَتَجعلُ فِي الدَّرَاهِمِ دُونَ خَادِمٍ لِغَيرِ التَّجارَةِ.

١٢٥٧٢ - وَقَالَ مَالِكُ: الدَّيْنُ لاَ يَمْنَعُ زكاةَ السَّائِمةِ ولاَ عَشرَ الأرْضِ، ويَمْنعُ زكاةَ الدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ وصَدَقَةَ الفِطْرِ فِي العِيدِ.

١٢٥٧٣ - هَذِهِ رِواَيَةُ ابْنِ القَاسِمِ عَنْهُ.

١٢٥٧٤ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ كَمَا ذَكَرَ فِي " الْمُوطَأَ" وَلَمْ يَذَكَرْ صَدَقَةَ الفطر.

١٢٥٧٥ - وَقَالَ الأُوْزَاعِيُّ: الدُّيْنُ يَمْنَعُ الزُّكاة وَلاَ يَمْنَعُ عُشرَ الأُرْضِ.

١٢٥٧٦ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ حِي: الدُّيْنُ لاَ يَمْنَعُ الزُّكَاةَ.

١٢٥٧٧ - وَقَالَ زُفَرُ: عِنعُ الزُكَاةَ إِلاَّ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ فِيما بِيَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ، فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ طَعَامًا وَفِي يَدِهِ طَعَامٌ لِلتَّجَارَةِ أُو غَيرِها وَلَهُ دَرَاهِمُ جَعَلَ الدَّيْنَ كَانَ الدَّيْنُ طَعَامًا وَفِي يَدِهِ طَعَامٌ لِلتَّجَارَةِ أُو غَيرِها وَلَهُ دَرَاهِمُ جَعَلَ الدَّيْنِ بِالطُّعَامِ دُونَ الدَّرَاهِمِ.

١٢٥٧٨ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ لَهُ مِائَتِي دِرْهُم وَعَلَيهِ مِثْلُها فَاسْتعدى عَليهِ صَاحِبُ الدَّيْنِ السُّلُطَانَ قَبْلَ الْحَوَّلِ فَلَمْ يَقْضِ عَليهِ بِالدَّيْنِ حَتَّى خَالَ الْحَوَّلُ فَلَمْ يَقْضِ عَليهِ بِالدَّيْنِ وَجعلَ حَالَ الْحَوَّلُ أَخْرِجَ رَكَاتَها ثُمَّ قَضى غُرماءَهُ بَقيتها، وَلَو قضى عَليه بالدَّيْنِ وَجعلَ لَغُرمائِهِ مَالَهُ حَيْثُ وَجَدُوهُ قَبْلَ الْحَوَّلِ، ثُمَّ حَالَ عَليهِ الْحَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيهُ لَغُرمائِهِ مَالَهُ حَيْثُ وَجَدُوهُ قَبْلَ الْحَوَّلِ، ثُمَّ حَالَ عَليهِ الْحَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيهُ الْعُرماء لَمْ يَكُنْ عَليهِ زكاةً.

٥٥٣ - مَالِكُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعُزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى عَبْدَ الْعُزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْله، ويُؤْخَذُ زكاتُهُ لِما مَضى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتَابٍ، أَهْله، ويُؤْخَذُ مِنْهُ إِلاَّ زكاةٌ واحِدةٌ. فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا (١١).

١٢٥٧٩ - قالَ أَبُو عُمَرَ: الضَّمارُ: الغَائِب عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي لاَ يقدرُ على أَخْذه أوْ لاَ يَعْرفُ مَوْضِعَهُ وَلاَ يرجوهُ.

. ١٢٥٨ - وَقَدْ رَوى سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هَذا الخَبَرَ وفَسَّرَ فِيهِ الضِّمارَ.

١٢٥٨١ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَغَيرُهُ عَنِ ابْنِ عُينَنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إلى ميمون بْنِ مهرانَ أَنِ انْظُرْ أَمْوالَ بَنِي عَائِشَةَ الَّتِي كَانَ أَخَذَهَا الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ المَلكِ فَردُها عَلَيْهم وَخُذْ زكاتَها لما مضى مِنَ السِّنينَ (٢).

١٢٥٨٢ - قالَ: ثُمَّ أُرْدَفَهُ بِكِتابٍ آخرَ: لاَ تَأْخُدْ مِنْهَا إِلاَّ زَكَاةً وَاحِدةً فَإِنَّهُ كَانَ مَالاً ضماراً.

١٢٥٨٣ - وَالضِّمارُ الَّذِي لاَ يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيَخْرُجُ أَمْ لا.

١٢٥٨٤– قَالَ ٱبُو عَمَرً : هَذَا التَّفْسِيرُ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ عِنْدَهُم أُصَحُّ

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار (٢:٨٣٣٩).

وَأُولَى.

١٢٥٨٥ - وَاخْتَلُفَ العُلماءُ فِي زَكَاةِ المَالِ الطَّارِئِ وَهُوَ الضَّمارُ ، فه:

١٢٥٨٦- قَالَ مَالِكُ: وآخرُ قَولِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيهِ فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ واحِدةٌ إِذا وَجَدَهُ أُو قَدرَ عَلَيهِ أَو قَبضَهُ.

١٢٥٨٧ - وَقَالَ اللَّيْثُ : لا زكاةً عَليه فِيه ويستأنفُ بِهِ حَولاً.

١٢٥٨٨ - وَقَالَ الكُوفِيُّونَ: إِذَا غَصِبَ المَالَ غَاصِبٌ وَجَحَدَهُ سِنِينَ وَلاَ بَيْنَةَ لَهُ، أُو ضَاعَ مِنْهُ فِي مِفَازَةٍ أُو طَرِيقٍ، أُو دَفَنَهُ فِي صَحْرًا ، فَلَمْ يَقَفَ عَلَى مَوْضِعِهِ ثُمُّ وَجَدَهُ بَعْدَ سِنِينَ؛ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيهِ فِيهِ لِمَا مَضَى وَيستأنفُ بِهِ حَوْلاً.

١٢٥٨٩ - وَقَالَ الثُّورِيُّ وَزُفُرُ: عَلَيهِ فِيهِ الزُّكَاةُ لِمَا مَضى.

٠ ١٢٥٩ - وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَولانِ : أُحَدُهما أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ فِيهِ الزُّكَاة لِما مَضى. وَالآخرُ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَيهِ فِيهِ الزُّكاةُ ويستأنفُ بِهِ حَولاً.

١٢٥٩١ - (قالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا مَالِكُ (رحمه الله) فِإِنَّهُ أُوجَبَ فِيهِ زَكَاةً وَاللهُ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الدَّيْنِ وَفِي العرضِ لِلتِّجارةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ مُدبراً.

١٢٥٩٢ - وَقَدْ قَالَ كَقَول مَالِك فِي ذَلِكَ: عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالأُوزُاعِيُّ، كُلُّ هَوُلاءِ يَقُولُونَ: ليسَ عَليهِ فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدةٌ.

١٢٥٩٣ - وَأُمًّا مَنْ قَالَ لاَ زَكَاةً عَلَيهِ فِيهِ لمَا مَضى فَإِنَّهُ عِنْدَهُ لمَا لَمْ يطلق

يده عَلَيهِ، وَلاَ تصرفُ فِيهِ، جَعَلُوهُ كَالمَالِ المُسْتَعَارِ الطَّارِئ.

١٢٥٩٤ - وَأُمَّا مَنْ أُوجَبَ فِيهِ الزُّكَاةَ لِمَا مَضِي مِنَ السِّنينَ فَلأَنَّهُ عَلَى ملكه ويثاب عَنْهُ، وَيُؤجرُ فيه إنْ ذَهَبَ)(١١).

١٢٥٩٥ - قَالَ أَبُو عُمَرُ: أمَّا القياسُ فَإِنَّ كُلُّ مَا اسْتَقَرُّ في ذمَّة غَير المالك فَهذا لا زكاة على مالكه فيه وكذلك الغريمُ الجاحدُ للدَّيْن وكُلُّ ذي ذمَّة إ فَإِنَّهُ لاَ يلزمُ صَاحِبِ المالِ أَنْ يُزكِّي عَلَى مَا فِي ذِمَّةٍ غَيرِهِ غَاصِبًا كَانَ لَهُ أُو غَيرَ

١٢٥٩٦ - وَأُمَّا مَا كَانَ مَدْفُونًا في مَوْضع يُصيبُهُ صَاحبُهُ أو غَير مَدْفُونِ وَلَيسَ فِي ذَمَّةً أَحَدٍ أُو كَانَ لُقَطَةً، فَالواجِبُ عِنْدِي عَلَى رَبِّه أَنْ يُزكيَهُ إِذَا وَجَدَهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنينَ فَإِنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ وَلَيسَ فِي ذِمَّةٍ غَيرِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ المُلْتَقَطُ قَد اسْتَهْلَكُهُ وَصارَ في ذمَّته.

١٢٥٩٧ - وَهَذَا قُولُ سَحنُونَ ومحمد بْنِ مَسْلَمةً وَالْمُغِيرة وَرُوايَةٌ عَنِ ابْنِ القَاسم.

١٢٥٩٨ - قالَ أَبُو عُمَرً: قَدْ بَيِّنَ مَالكُ (رحمه الله) مَذْهَبَهُ فِي الدِّيْنِ فِي هَٰذَا البَابِ مِنْ مُوَطَّنَه، وَأَشَارَ إلى الحُجَّة لِمَذْهَبِهِ بَعْضَ الإِشَارَةِ وَالدُّيْنُ عِنْدَهُ وَالِعُرُوضُ لِغَيرِ المُدبرِ بَابُ وَاحِدٌ، وَلَمْ يرَ فِي ذَلِكَ إِلا زَكَاةً وَاحِدةً لِما ما مضى

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين (١٢٥٩١– ١٢٥٩٤) ساقط في (س)، وثابت في (ك).

مِنَ الأعْوامِ تَأْسِيًا بِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيرِ فِي المالِ الضمارِ لأنَّهُ قَضَى أَنَّهُ لاَ زكاةً فيه إلا لعام واحدٍ ، والدَّيْنُ الغَائِبُ عِنْدَهُ كالضّمارِ ؛ لأنَّ الأصْل في الضّمار مَا غابَ عَنْ صَاحِبهِ، والعُرُوضُ عِنْدَهُ لِمَنْ لاَ يُدبرُ وَعِنْدَ بَعْضِ أَصْحابِهِ لِمِنْ يُدبرُ إِذَا كَانَ عَليهِ حُكْمُهُ حُكْمُ الدِّينِ المذكورِ.

١٢٥٩٩ - وَلَيسَ لِهَذَا المَذْهَبِ فِي النَّظْرِ كَبِيرُ حَظٍّ إِلاَّ مَا يُعارِضُهُ مِنَ النَّظْرِ مَا هُوَ أَقْوى مِنْهُ.

الرَّدِيعَة يُزكِّيه لِكُلِّ عَامٍ ، لأَنَّ تَرَكَهُ لَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَى أُخْذِهِ كَتَرَكِهِ لَهُ فِي كَالوَدِيعَة يُزكِّيهِ لِكُلِّ عَامٍ ، لأَنَّ تَرَكَهُ لَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَى أُخْذِهِ كَتَرَكِهِ لَهُ فِي بَيْتُهِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى أُخْذِهِ فَقَدْ مَضى فِي هَذَا البَابِ مَا لِلْعُلَماءِ فِي بَيْتُه، وَاللهُ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى أُخْذِهِ فَقَدْ مَضى فِي هَذَا البَابِ مَا لِلْعُلَماءِ فِي ذَلِكَ، وَالاَحْتِياطُ فِي هَذَا أُولَى، وَاللّهُ المُوفِّقُ لِلصَّوابِ، وَهُو حَسْبِي وَنِعْمَ الوكيلُ.

#### (٩) باب زكاة العروض (ع)

00٤ - مَالكُ، عَنْ يَحْيَى بْن سعيد، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وكَانَ

(\*) المسألة - ٢٩٩٩ أدلة وجوب زكاة عروض التّجارة ما يأتى:

أُولا: قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُم ﴾ ، قال مجاهد : نزلت في التجارة.

ثانيا: قوله على : " في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته والبر هو الثياب المعدة للبيع. وحُمل معنى الحديث على زكاة التجارة.

وقال سمرة بن جندب: "كان رسول الله عَلَيْهُ يأمرنا أَنْ نُخْرِجَ الزكاة مما نعده للبيع". رواه الحاكم بإسنادين صحيحين وهو عند أبي داود (٩٥:٢)

وحديث أبي عمرو بن حماس عن أبيه مع الفاروق عمر، عندما مر به ومعه أدمة، فدفع عنها الزكاة الأم (٤٦:٢) والفقرة (٨٣١٢) الآتية.

وقد اشترط في عروض التجارة: بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة حَالَ الشراء، وأن تكون الأموال صالحة لنية التجارة، ويُقُونَّمُ التاجر البضائع في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، ويخرج الزكاة المطلوبة، وهي أن يُؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وتُضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثباب وجلود ومواد تموينية، وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض، لا في عينها، لأن النصاب مُعْتَبَرُ بالقيمة، فكانت الزكاة فيها.

وحول هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة ؟.

فقال الجمهور: يجب إخراج القيمة، ولا يجوز الإخراج من عين العُروض التجارية، لأن النصاب مُعتَبَرٌ بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال.

وقال الحنفية: يخير التاجر بين العين أو القيمة، وله الخيار عند حَولان الحول بين الإخراج من قيمة التجارة، فيخرج ربع عشر القيمة، وبين الإخراج من عينها، فيخرج ربع عشر =

زُرِيْقٌ عَلَى جَوازِ مِصْر، فِي زَمَانِ الْوَلِيد، وَسُلِيمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ، فَلَيمَانَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، فَذَكُر أَنَّ عَمْر بْنَ عَبْد العزيز كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ

= العين التجارية؛ لأن التجارة مال، تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عَيْنهِ كسائر الأموال.

وقال الحنفية: يخير التاجر بين العين أو القيمة، وله الخيار عند حُولانِ الحول بين الإخراج من قيمة التجارة، فيخرج ربع عشر القيمة، وبين الإخراج من عينها، فيخرج ربع عشر العين التجارية؛ لأن التجارة مال، تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال.

وهل يضُم الربح والنماء إلى أصل المال؟.

قال الحنفية: يَضم الربح الناتج عن التجارة والمال المستفاد من غير التجارة والهبة إلى أصل رأس المال، إذا كان مالكا للنصاب في أول الحَول الذي هو وقت انعقاد سبب إيجاب الزكاة، ويزكى الجميع في تمام الحول.

ورأى الشافعية أن الربح يضم لأصل المال، وأن حَولهُ حَولُ الأصل، وأما المالُ المستّقاد من غير التجارة، فلا يضم إلى مال التجارة في الحول، وإنما له حول مُستّقل من يوم ملكه. ومذهب الحنابلة كالشافعية تقريبا إلا في اشتراط كون الأصل نصابًا.

وقال المالكية: يضم الربح الناتج عن التجارة وغلة المعد للتجارة لأخذ المال الذي نُتَجَ عنه في أثناء الحول ولو كان الأصل أقل من النصاب، وأما المال المستفاد بدون تجارة كالإرث والهبة فلا يضم إلى أصل رأس المال في الحول ولو كان نصابا، بل يبدأ به حولا جديدا من يوم ملكه.

مغني المحتاج (۲:۷۹۷-٤٠٠)، المهذب(۲:۱۹۹-۲۹۱)، بدائع الصنائع (۲: ۲۱)، الدر المختار (۲: ۲۵)، تبيين الحقائق (۲: ۲۸)، فتح القدير (۲:۲۱-۵۲ ص (۱۰۳)، الفني (۲:۲۸-۳۹)، الشرح الصغير (۲:۳۱-۳۳۸)، کشاف القناع (۲:۰۸۲)، المغني (۲۹:۳۳-۳۹)، الفقد على المذاهب الأربعة (۲:۲۰)، الفقد الإسلامي وأدلته (۷۸۷۲).

الْمُسْلَمِينَ. فَخُذْ مِمًّا ظَهَرَ مِنْ أموالهم مَمًّا يُديرُونَ مِنَ التِّجارَات. مِنْ كُلِّ أُرْبِعِينَ دينَارا، دينَارا، فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرِينَ دينَاراً. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دينَار، فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْها شَيْئًا.

وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عِمَّا يُديرُونَ مِنَ التِّجَارَات، مِنْ كُلِّ عَشْرَةَ عِشْرِينَ دينَاراً، دينَاراً، فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذَلِك، حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَارِينَ دينَاراً فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذُ مِنْها شَيْئًا. وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْها شَيْئًا. وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْها اللهِ مَثْله مِنَ الْحَول (١١).

١٢٦٠١ قَالَ أَبُو عُمَر : مَعْلُومٌ عِنْدَ جَماعَةِ العُلماءِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ العُلماءِ أَنَّ عُمْر بْنَ عَبْدِ العَلماءِ العَزِيزِ كَانِ لاَ يُنفذُ كِتَابًا، وَلاَ يَأْمُرُ بِأُمْرٍ وَلاَ يَقْضِي بِقَضِيةٍ إِلاَّ عَنْ رَأِي العُلماءِ الْجُلْةِ وَمُشاوَرَتِهِم والصَّدْرِ عَمَّا يُجْمِعُونَ عَلَيهِ وَيَذْهَبُونَ إليه، وَيَرَوْنَهُ مِنَ السُّنَنِ الْجُلْةِ وَمُشاوَرَةٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ ، وَعَن أصحابِهِ المُهتدينَ بِهَدْيهِ المُقْتَدينَ بِسُنتِهِ، وَمَا كَانَ النُّورَةِ عَنِ اللَّهِ مَا لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لَهُ بِهِ مَعَ دينه وَفَضْلِهِ.

١٢٦٠٢ وَفِي حَدِيثهِ هَذَا الأُخْذُ مِنَ التَّجَارَاتِ فِي العُرُوضِ المُداراتِ بِأَيْدِي النَّاسِ وَالتَّجَارِ: الزُكَاةَ، كُلُّ عَامٍ، وَلَمْ يعتبرْ مَنْ نضُ التَّجَارَاتِ لَكَتبَ مِنَ النَّاسِ وَالتَّجَارَاتِ لكتبَ بِهِ العَيْنِ فِي حَولِهِ مِمَّنْ لَمْ ينضُ، وَلُو كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ زَكَاةِ التَّجَارَاتِ لكتبَ بِهِ وَأُوضَحَهُ وَلَمْ يُهُمِلُهُ، وَمَعْلُومُ أُنَّ الإِدارةَ فِي التَّجَارَةِ لاَ تَكُونُ إلاَ بِوضْع الدَّرَاهِمِ وَأُوضَحَهُ وَلَمْ يُهُمِلُهُ، وَمَعْلُومُ أُنَّ الإِدارةَ فِي التَّجارَةِ لاَ تَكُونُ إلاَ بِوضْع الدَّرَاهِمِ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٥٥٥ ، والام (٢: ٤٦).

 <sup>(</sup>٢) نض المال = إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعًا، من الناض : أي الذهب والفضة.

وَالدُّنَانِيرِ فِي العُرُوضِ وَابْتغاء الرَّبِع، وَهَذا مِنْ أَبْينِ شَيْءٍ فِي زَكَاةِ العُرُوضِ، وَلِذَلِكَ صَدر بِهِ مَالكُ هَذا البَابَ.

٣ ١٢٦٠ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطّابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الخطّابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ طريقه سلك في ذَلِكَ وَمذهبهُ أَمْثَلُ.

قَالَ : بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَلَى الأَبِلَةِ فَقُلْتُ لَهُ: تَبْعَثُني عَلَى شَرَّ عَملِكَ، قَالَ : بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَلَى الأَبِلَةِ فَقُلْتُ لَهُ: تَبْعَثُني عَلَى شَرَّ عَملِكَ، فَأَخْرِجَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: "خُذْ مِنَ الْمسْلِمِينَ مِنَ كُلِّ أُرْبَعِينَ درْهَمًا ورْهَمًا ورَهْمًا ومَنْ لاَ وَمَةً لَهُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ درْهمًا درْهَمًا درْهَمًا، ومَنْ لاَ وَمَةً لَهُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ درْهمًا درْهَمًا درْهَمًا، ومَنْ لاَ وَمَةً لَهُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ درْهمًا درْهَمًا دراهمً دراهمً دراهمً دراهمً دراهمً دراهم دراهمًا" (١٠).

١٢٦٠٥ - وَقَالَ: وَأَخْبَرنِي الثَّورِيُّ، وَمَعَمَّرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مِثْلَهُ.

١٢٦٠٦ قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنْ يكتبَ للذِّمِّيِّ بأُخْذِ مَا يَأْخَذُ مِنْهُ كِتَابًا إِلَى الحَولِ.

١٢٦٠٧ - وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيهِ مَالِكُ أَنَّهُ يُوْخَذُ مِنَ الذَّمِّيِّ كُلُما تَجِرَ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى غَيرِ بَلَدِهِ، وَسَنذُكُرُ مَا لِلْعُلَماء فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٢٦٠٨ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ المدينيِّ ، قالَ: حَدَّثنا المعتمر بْنُ سَليمان، قالَ:

<sup>(</sup>١) المحلى (٦: ٦٠، ٧٧)، والأموال (٤٢٢).

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أُنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكِ، قالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلى عَاملِ الأبلة، وكانَ كتبَ إليه :" إِنَّهُ هِرُّ بِنا التَّاجِرُ المُسْلِمُ والمُعاهدُ والتَّاجِرُ يقدمُ مِنْ أُرْضِ الحَرْبِ" ؟ فَكَتَبَ إليه عُمَرُ :

"خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أُرْبَعِينَ درْهمًا درْهَمًا ثُمَّ اكْتُبْ لَهُ بَراءَةً إِلَى آخرِ السُّنَةِ، وَخُذْ مِنَ التَّاجِرِ المعاهدِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ درْهمًا درْهمًا ، وانظُرْ تجارَ الحَرْبِ فَخُذْ مِنْهُم مَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِكُمْ".

١٢٦٠٩ ألا تَراهُ شَرطَ البَراءَةَ عَلَى رَاسِ الحَولِ عَلَى الْمَسْلِمِ وَحْدَهُ لأَنّهُ
 لاَ زكاةَ عَلَى الْمَسْلِمِ فِي تِجارَةٍ وَلاَ عَيْنٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ حَتَّى يَحُولَ الحَولُ.

١٢٦١ - وَفِي حَدِيث عُمرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ أَيضًا مِنَ الفَقْهِ أَنَّ لِلاَثِمَّةِ أَخْذَ
 زكاة الدَّراهم وَالدُّنانيرِ كَما لَهُم أُخْذُ زكاة الماشِيةِ وَعُشرِ الأَرْضِ.

١٢٦١١ - وَأَمَّا اشْتراطُهُ فِي النَّقْصانِ ثُلث دِينارٍ فَذَلِكَ رَأَيٌ واَسْتِحْسانٌ عَلَى مَا قَدْ مَضى فِي غَيرُ لاَزِمٍ، وَهُوَ يُعارِضُ قَولَ مَالِكٍ " نَاقِص بَينَ النُّقصانِ " عَلَى مَا قَدْ مَضى فِي هَذا الكِتاب، وَاللَّهُ الْمُوفِّقُ لِلصَّوابِ.

النَّبيِّ ﷺ: " لَيسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَواقِ صَدَقَةً" (١) أو فيما صَعَ أَنَّهُ دُونَ ذَلكَ قَليلاً كَانَ أو كَثيراً.

١٢٦١٣ - فَإِذَا صَعَّ فِي الوَرِقِ أَنَّهُ دُونَ خَمْسِ أُواقٍ وَالأُوقيَّةُ أُرْبِعُونَ

<sup>(</sup>١) تقدم في أول كتاب الزكاة.

درْهمًا فَإِنْ قَلُ مِنْها شَيْءٌ فَلا زَكَاةً فِيهِ. وكَذَلِكَ الذَّهَبُ لَيسَ فِي أَقَلُ مِنْ عشرين ديناراً زكاةً.

1771٤ وَأُمَّا قُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: " ومَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ. " إلى آخر كلامه ذلك، فإنَّهُ راعى في الذَّمِّيِّ نِصَابًا جَعَلَهُ مِثْلَ نِصابِ المسلم وَأُخَذَ مِنْهُ أَيضًا عَنْدَ رَأْسِ الحَولِ مِثْلَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ المسلمِ مَرَّةً وَاحِدةً في الحَول لأغير.

17710 وَقَدْ خَالْفَهُ فِي ذَلِكَ أَكْثر أَهْلِ العِلْم، وكَانَ مَالِكُ يَقُولُ فِي النَّمِّيِّ إِذَا خَرِجَ بِمَتَاعِ إِلَى الْمَدِينَةَ مِنْ بَلَدِهِ فَبَاعَ بِأَقَلُ مِنْ مَائتي درْهُم فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ العُشْرُ مِمًّا قُلُّ أُو كَثُرَ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حتَّى يَبِيعَ ، فإنْ ردَّ مَتَاعُه وَلَمْ يبع لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ولا يُعْتَبرُ فِيهِ النَّصَابُ.

17717 قَالَ مَالِكُ: وَإِنِ اشْتَرَى فِي البَلدِ الَّذِي دَخَلَهُ بِمَالٍ يَأْمَنُ مَعَهُ أَخِذَ مِنْهُ العُشْرُ مَكَانَهُ مِنَ السَّلْعَةِ الْتِي اشْتَرى، فَإِنْ بَاعَ بَعْدُ وَاشْترى لَمْ يُؤْخَذْ مَنْهُ العُشْرُ مَكَانَهُ مِنَ السَّلْعَةِ الْتِي اشْتَرى، فَإِنْ بَاعَ بَعْدُ وَاشْترى لَمْ يُؤْخَذْ مَنْهُ شَيْءٌ .

١٢٦١٧ - قالَ مَالِكُ فِي النَّصْرانِيِّ: إِذَا تَجْرَ فِي بَلَدِهِ وَلَمْ يَخْرِجْ مِنْهُ لَمْ يُوْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ.

١٢٦١٨ - قالَ: وَيُؤْخَذُ مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَما يُؤْخَذُ مِنْ سَاداً تِهِمْ.

١٢٦١٩ - وَقَالَ الثَّورِيُّ : إِذَا مَرُّ الذَّمِيُّ بِشَيْءٍ للتَّجَارَةِ أُخِذَ مِنْهُ نِصْفُ العُشْرِ إِنْ كَانَ يَبِلغُ مِانتي دِرْهَم وَإِنْ كَانَ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيهِ شَيْءُ.

. ١٢٦٢ - هَذِهِ رِوَايَةُ الأَشْجِعيِّ عَنْهُ.

١٢٦٢١ - وروى عَنْهُ أَبُو أَسامَةَ: أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنْ كُلِّ مِائة درْهُم خَمْسَةُ دَرَاهِمَ إلى الخَمْسِينَ، فَإِنْ نقصَتْ مِنَ الخَمْسِينَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ.

١٢٦٢٢ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ فِي النَّصْرَانِيِّ: إِذَا اتَّجَرَ بِمَالِهِ فِي غَيرِ بَلَدهِ أُخِذَ مِنْهُ حَقُّ مَالِهِ عُشْرًا كَانَ أُو نِصْفَ عُشْرٍ، وَإِنْ أَقَامَ بِتِجَارَتِهِ لاَ يخرجُ بِبَيْعٍ ويَشْتَرَي لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا عَلَيهِ جِزْيَتُهُ.

١٢٦٢٣ - وقالَ أَبُو حَنيفَةَ وَأُصْحابُهُ: لَيسَ عَلَى أَهْلِ المَدينَةِ فِي أَمْوالِهِمْ شَيْءٌ إِلاَّ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ تِجاراتِهم فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُم نِصْفُ العُشْرِ فِيما يُؤْخَذُ فَيهُم نِصْفُ العُشْرِ فِيما يُؤْخَذُ فَيهُم نِصْفُ العُشْرِ فِيما يُؤْخَذُ فَيه مِنَ المُسْلِمِ رُبْعُ العُشْرِ. وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَعَ التَّاجِرِ مِنْهُم مِائتي درِهم فَصَاعداً.

١٢٦٢٤ - قَالُوا : وَإِذِا أَخذَ مِنْهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ غَيرهُ لِذَلِكَ الْحَولِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَيرهُ لِذَلِكَ الْحَولِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ مِنَ الْحَرْبِ يَأْخُذُونَ مِنًا أَقلُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُم مِثْلُ مَا أَخَذُوا مِنًا لَمْ نَأْخُذْ مِنْهُم شَيْئًا.

١٢٦٢٥ - قَالُوا: وَيُؤخِّذُ مَنَ الْمُسْلِمِ رُبْعُ العُشْرِ زِكَاةً مَالِهِ الوَاجِبِةُ عَلَيهِ.

١٢٦٢٦ - وَقُولُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ كَقُولِ أَبِي حَنِيفَةً فِي اعْتِبارِ النَّصابِ وَالْحَولِ وَالمَقْدَارِ فِي الذَّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ وَالْمَسْلِمِ.

١٢٦٢٧ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُؤْخَذُ مِنَ الذَّمِّيِّ نِصْفُ العُشْرِ ومن الحربي

العشر، وَمِنَ المُسْلِمِ رُبْعُ العُشْرِ اتباعًا لِعُمَرَ بْنِ الخطَّابِ (رضي الله عنه).

١٢٦٢٨ قالَ الشَّافعيُّ: وَلاَ يُتْرَكُ أَهْلُ الحَرْبِ يَدْخُلُونَ إِلينا إِلا بِأَمانِ وَيُشْتَرَطُ عَلَيهم أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهم العُشْرُ أُو أَقَلُّ أُو أَكْثَرُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَليهم شَرْطُ اللهُ يُؤْخَذْ مِنْهُم شَيْءٌ سَواءٌ كَانُوا يعشرُونَ المُسْلمينَ أَمْ لا.

١٢٦٢٩ قَالَ أَبُو عُمَر: أُمَّا قَولُ الشَّافِعِيِّ: "إِنْ لَمْ يَشْتَرَطْ عَلَيهِ فِي حِينِ دُخُولِهِ وَعَقْدِ الأُمان لَهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ "، فَوَجْهُ ذَلِكَ أُنَّ الأُمانَ يحْقَنُ الدَّمَ وَالمَالَ، فَإِذَا لَمْ يَشْتَرَطْ عَلَى الْمَسْتَأَمِنِ أَنْ لاَ يؤمنَ فِي دُخُولِهِ إِلِينا إلا بأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيه شَيْءٌ.

- ١٢٦٣٠ ويَكُرَهُ الشَّافِعِيُّ أَنْ يؤمنَ أحدٌ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ إلا بَعْدَ الشَّرْطِ عَلَيهِ بِأَنْ لاَ يخالفَ سُنَّةً مُحمد عَلِيهٍ في ذَلكَ.

١٢٦٣١ - وَأُمَّا مَالِكُ (رحمه الله) فَإِنَّ مَذْهَبَهُ يَدُلُّ على أَنَّ سُنَّةً عُمَرَ قَدْ كَانَتْ فَشَتْ عِنْدَهُم وَعَرَفُوها كَما فَشَتْ دعوة الإِسْلامِ فَأَغْنى ذَلِكَ عَنْ الاشْتراط.

١٢٦٣٢ - وَمَا أَعْلَمُ لاَهْلِ العِلْمِ بِالحِجازِ وَالعِرَاقِ عِلْمَّ فِي الأُخْذِ مِنْ تُجَّارِ الْحَرْبِ إِلاَّ فِعْلَ عُمَرَ (رضي الله عنه) وكَذَلِكَ كِبَارُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٢٦٣٣ - وَإِنَّمَا خَالَفَ مَالِكٌ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ فِي هَذَا البَابِ لَمَا رَوَاهُ عَن الزهري عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُييْنَةَ عَلى سُوقِ المَّدِينَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَكَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبْطِ العُشْرَ (١١).

<sup>(</sup>١) الموطأ :٢٨١، والمحلى (١١٥:٦).

١٢٦٣٤ - رَأَى مَالِكٌ قَولَ عُمَرَ بْنِ الخطّابِ أَعْلَى مِنْ قَولِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَطْابِ أَعْلَى مِنْ قَولِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَرْيِزِ فَمالَ إِلِيهِ، فَأَخَذَ العُشْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ.

١٢٦٣٥ - وَسَتَأْتِي مَعاني هَذا البابِ فِي بابِ عُشُورِ أَهْلِ الذِّمِّةِ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

١٢٦٣٦ وَأُمّا قَولُ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " وَآكْتُبْ لَهُمْ كَتَابًا بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُم إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَولِ". فَهذا هُو الْحَقُّ عِنَد جَماعَة أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لأَنَّ الْسُلْمَ لا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدةً فِي الْحَولِ. وَلَمْ يَخْتَلَفُوا أَنَّ السُّنَةَ فِي الإِمَامَة أَنْ يَكُونَ الإِمامُ وَاحِداً فِي أَقْطارِ الإِسْلامِ وَيَكُونَ أَمَراؤُهُ فِي كُلِّ أَفْقِ يَتَخَيَّرُهُم يَكُونَ الإِمامُ وَاحِداً فِي أَقْطارِ الإِسْلامِ وَيَكُونَ أَمَراؤُهُ فِي كُلِّ أَفْقِ يَتَخَيَّرُهُم وَيَتَفَقَّدُ أُمُورَهُم، وَإِذَا كَانَ عَلَى الْجَوازِ عَامِلاً لِلإَمامِ يَأْخَذُ مِنَ التَّاجِرِ الْمُسْلِمِ زَكَاةً مَالِهُ فَعَلِيهِ أَنْ يَكُتُبَ لَهُمْ بِذَلِكَ كِتَابًا يستَظْهِرُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْعامِ عِنْدَ غَيرِهِ مِنَ مَالِه فَعَلِيهِ أَنْ يَكُتُبَ لَهُمْ بِذَلِكَ كِتَابًا يستَظْهِرُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْعامِ عِنْدَ غَيرِهِ مِنَ الْعُلْمَ الْفَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَ الْهُمُ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعَلْمَ الْعُلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَ الْمُولُولُ وَيَجِمعُ لِلْكَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْمُولِمُ الْمُوامِ الْمُ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

١٢٦٣٧ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلماءُ عَلَى أَنَّهُ مَصدَقٌ فِيما يَدعيهِ مِنْ نُقصانِ الْحَولِ إِذَا قَالَ لَهُم: لَمْ أُسْتَفِدْ هذَا المَالَ إِلاَ مُنْذُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَحُلُ عَلَيَّ فِيهِ حَوْلٌ، وَكَذَلكَ إِذَا قَالَ: قَدْ أُدَيْتُ لَمْ يحلفْ إِلاَّ أَنْ يُتَّهمَ.

١٢٦٣٨ - وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الذَّمِّيُّ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الحَولِ إِلا مرةً وَاحِدَةً وَجَبَ عَلَى مَذْهَبِهِ الكِتَابِ لَهُم بِذَلكَ أَيضًا. وَمَنْ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنَ الذَّمِّيِّ كُلُما اتَّجَرَ فَلا حَاجَةً بِهِ إِلَى كِتَابٍ

١٢٦٣٩ - وَاخْتَلَفَ الفُقهاءُ إذا قالَ المُسْلِمُ : قَدْ أُدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي إِلَى المُسْاكِينِ:

١٢٦٤ - فَقَالَ مَالِكُ: إِنْ كَانَ الإِمامُ يَضَعُها مَوْضِعَها فَلاَ يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يَقْسَمَها حَتَّى يَدْفَعَها إلِيهِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَضعُها مَوْضِعَها قَسَمها هُوَ.

١٦٦٤١ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدادَ: لَيْسَ لأَحَدِ أَنَّ يُؤَدَّيَهَا إلى أَهْلِها دُونَ السُّلْطانِ، فَإِنْ فَعَلَ فَلِلسُّلْطانِ أُخْذُها مِنْهُ، وَقِياسُ قَولِهِ المصريِّ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: السُّلْطانِ، فَإِنْ فَعَلَ فَلِلسُّلْطانِ أُخْذُها مِنْهُ وَيُصدقَ فِي ذَلِكَ كَما يُصدقُ فِي أَدُيْتُها. كَانَ مُصَدِّقًا وَلَمْ يَجُزْ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ وَيُصدقَ فِي ذَلِكَ كَما يُصدقُ فِي الْحَولُ أَنَّهُ لَمْ يَحُلُ عَلَيه.

١٢٦٤٢ - وَقَالَ أَبْو حَنِيفَةً، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدٌ: يَقْبَلُ السَّلْطَانُ قَولَهُ وَقُد أَجزت عَنْهُ.

المَّدُّ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ العُرُوضِ لِلتَّجاراتِ.." الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ العُرُوضِ لِلتَّجاراتِ.." إلى آخِرِ كَلامِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ مُوَطَّنَهِ (١).

<sup>(</sup>۱) قال مالك، الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات، أن الرجل إذا صدق ماله، ثم اشترى به عرضا ، بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول؛ فإنه لا يُؤدى من ذلك المال زكاة، حتى يحول عليه الحول من يوم صدقة. وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين، لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض غكاة، وإن طال زمانه. فإذا باعه، فليس فيه إلا زكاة واحدة.

قال مالك: الأمر عندنا في الرجُل يشتري بالذهب أو الورق، حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجطرة. ثم يسكها حتى يحول عليها الحول. ثم يبيعها :أن عليه فيها الزكاة حين =

عنْدَهُم قِسْمَبْنِ: أَحَدهما رَجُلُ يَبْتاعُ السِّلَعَ فِي حِينِ رَخْصَها وَيَرِتادُ نفاقَها، عَنْدَهُم قِسْمَبْنِ: أَحَدهما رَجُلُ يَبْتاعُ السِّلَعَ فِي حِينِ رَخْصَها وَيَرِتادُ نفاقَها، فيأتِي عَلَيهِ فِي ذَلِكَ العَامُ وَالأَعْوَامُ وَلَمْ يَبِعْ تَلْكَ السَّلْعَةَ وَقَدْ نَوى التِّجارة بِها أَنَّهُ لاَ زكاةَ عَلَيهِ فِيما اشْتَرى مَنَ العُروضِ حَتَّى يَبِيعَها، فَإِذَا بَاعَها بَعْدَ أَعْوامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ أَنْ يُزكِّي إِلا لِعَامٍ وَاحِدٍ كَالدَّيْنِ الذِي يَقْتَضِيهِ صَاحِبُهُ وَقَدْ غَابَ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ أَنْ يُزكِّي إِلا لِعَامٍ وَاحِدٍ كَالدَّيْنِ الذِي يَقْتَضِيهِ صَاحِبُهُ وَقَدْ غَابَ عَنْهُ وَمَكثَ أَعْوامًا عِنْدَ الذِي كَانَ عَلَيهِ أَنَّهُ لاَ يُزكِّيهِ إِلاَّ لِعَامٍ وَاحِدٍ كَالدَّيْنِ الذِي يَقْتَضِيهِ صَاحِبُهُ وَقَدْ غَابَ عَنْهُ وَمَكثَ أَعْوامًا عِنْدَ الذِي كَانَ عَلَيهِ أَنَّهُ لاَ يُزكِّيهِ إِلاَّ لِعَامٍ وَاحِدً (١).

١٢٦٤٥ - وَرُوِيَ مِثْلُ قَولَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ عَنِ الشَّعبيِّ، وَعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدِ الكَريمِ بْنِ أَبِي المَخَارِقِ، وَالذِينَ قَالُوا فِي الدَّيْنِ أَنَّهُ لاَ يُزكِّيهِ إِذَا قَبَضَهُ إِلاَّ لِعَامٍ وَاحِدٍ مِنْهُم عَطَاءً الخراسانيُّ.

١٢٦٤٦ - وهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فِي المَالِ الضَّمارِ وَهُوَ المَحْبُوسُ عَنْ صَاحِبه.

<sup>=</sup> يبيعها، إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد.

وقال مالك: ومن تجر من المسلمين، ومن لم يتجر سواء. ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام، تجروا فيه أو لم يتجروا.

<sup>(</sup>١) وهذا مخالف لرأي الجمهور غير المالكية ، فإنهم يقولون يزكي المحتكر كل عام وإن لم يبع، ويخير عند الحنفية بين إخراج الزكاة من عين العروض أو قيمتها، ولا يجوز عند الشافعية والحنابلة الاخراج من عين العروض.

١٢٦٤٧ وَالآخرُ هو الذينَ يُسَمُّونَهُ المديرَ (١)، وَهُم أَصْحابُ الحَوانِيتِ بِالأَسْوَاقِ الذينَ يَبْتَاعُونَ السَّلَعَ وَيَبِيعُون فِي كُلِّ يَومٍ مَا أَمْكَنَهُمْ بَيْعهُ بِما أَمْكَنَ مِنْ قَلِيلِ النَّاضِ وكَثِيرِهِ ويَشْترُونَ مِنْ جِهَةٍ ويَبِيعُونَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرى. فَهَوُلا وَ إِذَا حَالَ الحَولُ عَلَيهم مِنْ يَومِ ابْتدؤا تجارتَهم قدمُوا مَا بِأَيْدِيهم مِن العُرُوضِ فِي رَأْسِ الحَولُ فَيضمُونَ إلى ذَلِكَ مَا بِأَيْدِيهم مِنَ العَيْنِ وَيزكُونَ الجَميعَ بِعَينِه، ثُمَّ يسْتَأْنفُونَ حَوْلاً مِنْ يَومِ زكوهُ.

١٦٦٤٨ قَالَ مَالِكُ : وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُديرُهُ لِلتَّجَارَةِ، وَلا يَنضُ لِصَاحِبِهِ مِنهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعِلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنة يُنضُ لِصَاحِبِهِ مِنهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعِلُ لَهُ شَهْراً مِنَ السَّنة يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَكَاةُ فَإِنَّهُ يُزكِّيهِ

١٢٦٤٩ - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكِ فِي الْمَديرِ المَذْكُورِ لاَ يَنضُ لَهُ فِي حَامِهِ حَولِهِ شَيْءٌ مِنَ الذَّهَبِ وَلاَ مِنَ الوَرقِ؛ فَقَالَ ابْنُ القاسِمِ : إِنْ نَضَّ لَهُ فِي عَامِهِ وَلُو دَرْهُمٌ وَاحِدٌ فَمَا فَوْقُه قُومٌ عُرُرضُهُ كُلّها وَأْخرجَ الزُّكَاةَ وَإِنْ لَمْ يَنضَ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْمَا بَاعَ عَامَهُ كُلّهُ العُرُوضِ لِمْ يَلْزَمْهُ تَقْوِيمٌ وَلَمْ تَجِبْ عَلَيهِ لِذَلِكَ وَإِنَّما بَاعَ عَامَهُ كُلّهُ العُرُوضَ بِالعُرُوضِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَقْوِيمٌ وَلَمْ تَجِبْ عَلَيهِ لِذَلِكَ وَكَاةً.

<sup>(</sup>١) المدير: هو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتاً، ولا ينضبط له حول، كأهل الأسواق، فيجعل لنفسه شهرا في السنة، ينظر فيه ما معه من النقود، ويقوم ما معه من العروض، ويضمه إلى النقود، ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصابا بعد إسقاط الدين إن كان عليه.

١٢٦٥ - وَرَواهُ عَنْ مَالِكِ، وَهُوَ مَعْنى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ عَنْهُ.
 وَرَواهُ ابْن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ بِمَعْنى مَا رَوَاهُ ابْنُ القَاسِم.

١٢٦٥١ - وَذَكَرَ مَالِكُ عَنْ مُطرِف، وَابْنُ المَاجشُونِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى المُديرِ أَنْ يقومَ عُرُوضهُ فِي رَأْسِ الحَولِ وَيخرجُ زكاةَ ذَلِكَ نَضَّ لَهُ فِي عَامِهِ شَيْءٌ أُمْ لَمْ ينضّ.

الله عَدْلُ التَّاجِرُ عُرُوضَهُ حَتَى ينضُّ لَهُ شَيْءٌ مَنَ الوَرِقِ أَو الذَّهَبِ أَو حَتَّى ينضُّ لَهُ شَيْءٌ مَنَ الوَرِقِ أَو الذَّهَبِ أَو حَتَّى ينضُّ لَهُ شَيْءٌ مَنَ الوَرِقِ وَالذَّهَبِ للتَّجارَةِ لَو ينضُّ لَهُ نصابٌ كَما قَالَ نَافِعٌ؛ لأنَّ العُرُوضَ المُشْتراةَ بِالورِقِ وَالذَّهَبِ للتَّجارَةِ لَو لَمْ تَقُمْ مَقَامَها لَوضَعَها فيها للتَّجارةِ مَا وَجَبَتْ فيها زكاةً أبداً لأنَّ الزكاة لا تَجبُ فيها لِعَيْنِها إذا كَانَتْ لِغيرِ التِّجارة بِإجْماعِ عُلما الأُمَّة، وَإِنَّما وَجَبَ تَقُوعِها عِنْدَهُم لِلمُتَاجِرِ بِها لأَنَّها كَالعَيْنِ المُوضُوعَة فيها التَّجارة، وَإِذا كَانَتْ جَنْسًا كَذَلِكَ فَلا مَعْنَى لمُراعاة مَا نضُّ مِنَ العَيْنِ قَلِيلاً كَانَ أُو كَثِيراً، وَلَو كَانَتْ جَنْسًا كَذَلِكَ فَلا مَعْنَى لمُراعاة مَنْ أَجْلِ غَيرِها، وَإِنَّما صَارَتْ كَالعَيْنِ لأنَّ النَّماءَ لا يَطْلبُ بالعَيْنِ إلا هَكَذا.

١٢٦٥٣ - وَهُوَ قُولُ جَماعَة الفُقهاء بالعراق والحجاز.

١٢٦٥٤ قالَ الشَّافعيُّ (١): مَنِ اشْتَرى عرضًا لَلتَّجارَةِ حالَ عَليهِ الحَولُ

<sup>(</sup>١) في الأم (٢: ٤٦) باب "زكاة التجارة".

مِنْ يَومِ ابْتَاعَهُ لِلتَّجَارَةِ فَعَلَيهِ أَنْ يُقَومَهُ بِالأَعْلَبِ مِنْ نَقْدِ بَلَدهِ دَنَانِيرَ كَانَتْ أُو دَرَاهِمَ ، ثُمَّ يخرجُ زكاتَهُ مِنَ الذي قَومَهُ بِهِ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزُكاةُ، وَهَذِهِ سَبِيلُ كُلِّ عَرِضٍ أَرِيدَ بِهِ التَّجَارَةُ.

١٢٦٥٥ - وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحمد، وَقُولُ الثّوريّ، وَالأُوزُاعِيّ ، وأحمد، وإسْحاق، وأبِي ثورٍ ،وأبِي عُبيدٍ ، والطّبريّ. والمديرُ عندهُم وَغَيرُ المديرِ سَواءٌ، وكُلُهم تَاجِرٌ مديرٌ يَطْلُبُ الرّبْحَ بِما يَضعُهُ مِنَ العَيْنِ فِي العُرُوضِ.

١٢٦٥٦ - وَأُمَّا دَاودُ بْنُ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ شَذَّ عَنْ جَماعَةِ الفُقهاءِ فَلَمْ يَرَ الزُّكاةَ فِيها عَلَى حَالًا اشْتُرِيَتْ لِلتَّجارَةِ أُو لَمْ تُشْتَرَ لِلتِّجارةِ.

١٢٦٥٧ - وَاحْتَجُّ بِقُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السَّلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسه صَدَقَةُ "(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في كتاب الزكاة رقم (۳۷)، باب " ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل" (۲۷:۱). ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الأم" (۲٦:۲)، باب " لا زكاة في الخيل". وأخرجه البخاري في الزكاة (١٤٦٣)، باب "ليس على المسلم في فرسه صدقة". فتح الباري (٣٢٦:٣)، وفي مواضع أخرى من كتاب الزكاة أيضا، ومسلم في كتاب الزكاة حديث (٢٢٣٧) من طبعتنا ص (١٣:٤)، باب " لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه". وبرقم (٨-"٢٨٧")، ص (٢: ١٧٥) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٠٥٤-١٥٥)، باب " صدقة الرقيق" (١٠٨٠). والترمذي في الزكاة ، والنمائي في الزكاة (٢٢٥). باب "ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة" (٣ : ٣٣) ، والنسائي في الزكاة (٥ : ٣٥) باب "زكاة الخيل". (٣٦:٥)، باب" زكاة الرقيق"، وابن

١٢٦٥٨ - قالَ: وَلَمْ يَقُلُ إِلاَّ أَنْ يَنْوِي فِيها التَّجارَةَ، وزَعَمَ أَنَّ الاخْتلافَ فِي زَكَاة العُرُوضِ مَوْجُودٌ بَينَ العُلماءِ فَلِذلِكَ نزعَ بما نزع مِنْ دَلِيلِ عُمُومِ السُّنَّةِ.

١٢٦٥٩ - وَذَكرَ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينارٍ أَنَّهُم قَالُوا: لاَ زَكَاةَ في العُرُوض.

١٢٦٦ قَالُ أَبُو عُمْرٌ: هَذا - لَعَمْرِي - مَوْجُودٌ عَنْ هَوُلا ، وَعَنْ غَيْرِهِم مَحْفُوطُ أَنَّهُ لاَ زكاة فِي العُرُوضِ، ولاَ زكاة إلاَ فِي العَيْنِ وَالحَرَثِ وَالماشِية، وَلَيْسَ هَذا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُم عَلَى زكاة التِّجَاراتِ، وَإِنَّما هَذا عِنْدَهُم عَلَى زكاة العُروضِ المُقْتَناة لِغَيْرِ التِّجارة، وَمَا أَعْلَمُ أُحَداً رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ زكاة فِي العُرُوضِ لِلتَّجارة حَتَّى تُباعَ إلاَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى اخْتلافٍ عَنْهُ.

١٢٦٦١ - وَذَكَرَ دَاوُدُ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ أُرى الزُّكَاةَ فِي العُرُرضِ عَلَى التَّاجِرِ الَّذِي يَبِيعُ العَرضَ بِالعرضِ وَلاَ ينضُّ لَهُ شَيْءٌ وَلاَ عَلَى مَنْ بَارَتْ عَلَى مَنْ بَارَتْ عَلَى مَنْ بَارَتْ عَلَىهِ سِلْعَتُهُ الشَّلْعَةُ وَيَنضٌ ثَمَنُها بِيَدِهِ.

١٢٦٦٢ - قَالَ أَبُو عُمَّرَ: لَو كَانَ فِي قُولِ مَالِكِ هَذَا لَهُ حُجَّةٌ فِي إِسْقَاطِ الزُّكَاةِ فِيما بِأَيْدِيهِم مِنَ العُرُوضِ لِلتَّجَارَةِ لَكَانَ فِي قُولٍ مَالِكِ أَنَّهُ يُقومُ العُرُوضَ وَيُزكِّيهَا إِذَا نَضَّ لَهُ أَقَلُ شَيْءٍ حُجَّةً عَلَيهِ، وَقُولُ مَالِكِ أَنَّهُ يُزكِّي العرضَ إِذَا بَاعَهُ غَيرُ المَّذِيرِ سَاعَةً يَبِيعَهُ دَلِيلٌ عَلَي أَنَّهُ يَرى فِيهِ الزَّكَاةَ إِذَا لَمْ يُستَأَنفُ بَاعَهُ غَيرُ المَّرِيرِ سَاعَةً يَبِيعَهُ دَلِيلٌ عَلَي أَنَّهُ يَرى فِيهِ الزَّكَاةَ إِذَا لَمْ يُستَأَنفُ

<sup>=</sup> ماجة في الزكاة ، حديث (١٨١٢)، باب : صدقة الخيل والرقيق (٩٠٩:١)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١١٧٠٤).

بِالْثُمْنِ حولًا. وَلَكِنَّهُ لَا يَقُولُ بِقَولِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَلَا يَقُولُ غَيْرُهُ مِنْ أَيْمَةِ الفُقَهَاءِ وَسَائِرِ السَّلُفِ الذِينَ ذَكَرْنَا أَقُوالَهُمُ فِي إِيجابِ الزَكَاةِ فِي العُرُوضِ الْمُشْتَرَاةِ لِلتِّجَارَةِ، وَيَحتجُ بَمَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ عِنْدَهُ وَلاَ عِنْدَ غَيْرِهِ مُغَالِطَةً.

١٢٦٦٣ - وَقَدْ حَكَيْنَا عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بِقَولِ الجُمْهورِ الَّذِينَ هُمُّ الحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفهم، وَبَاللَّه التَّوْفيقُ.

١٢٦٦٤ - وَاحْتَجُّ أَيضًا دَاوُدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِبَرَاءَة الذَّمَّةِ وَأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِيها شَيْءٌ لمِسْكِينٍ وَلاَ غَيرِهِ إِلاَّ بِنَصَّ كِتَابٍ أُو سُنَّةٍ أُو إِخْماعٍ، وَزَعَمَ أَنَّها مَسْأَلَةُ خِلاَفٍ

الذّمة المسالة ببراءة الذّمة عبر عبراءة الله الظّاهر في هذه المسالة ببراءة الذّمة عجب عجب عجب عبد الأن ذلك نقض الأصولهم ورد القولهم وكسر المعنى الذي بنوا عليه منهم في القول بظاهر الكتاب والسنّة؛ الأن الله عَز وجل قال في كتابه: ﴿ خُدْ مِنْ أَمُوالهِم صَدَقَة ﴾ ( ١٠٣ من سورة التوبة) ولم يخص مالا كتابه من مال ، وظاهر هذا القول يُوجب على أصوله أن الوُحَل الزّكاة مِنْ كُل مال إلا ما أَجْمَعَت الأُمّة أنّه لا زكاة فيه من الأموال، ولا إجماع في إسقاط الزّكاة عَنْ عُرُوض التّجارة، بَل القول في إيجاب الزّكاة فيها إجْماع مِن الجُمهُور الذين الا يجوز الغلط عليهم ولا الحروج عن جَماعتهم الأنّه مستحيل أن يَجُوز الغلط في التّأويل على جَميعهم.

١٢٦٦٦ - وَأُمَّا السُّنَّةُ الَّتِي زَعَمَ أَنَّهَا خَصَّتْ ظَاهِرَ الكِتابِ وَأُخْرَجَتْهُ عَنْ عُمُومِهِ فَلا دَلِيلَ لَهُ فِيما ادَّعَى مِنْ ذَلِكَ؛ لأَنَّ أَهْلَ العِلْمِ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لاَ سُنَّةَ

في ذلك إلا حَديث أبي هُرَيْرة عَنِ النّبي عَلَيْ : "لَيسَ عَلَى الْمسْلَمِ فِي عَبْدهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَة "(١)، وَحَديث عَلِي (رضي الله عنه)، عَنِ النّبي عَلَى أَصْلِ أَهْلِ الظّاهِرِ - عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَة الْخَيْلِ وَالرّقيق "(٢)، فَالوَاجِبُ عَلَى أَصْلِ أَهْلِ الظّاهِرِ - أَنْ تَكُونَ الزّكاة تُوْخَذُ مِنْ كُلِّ مَال مَا عَدا الرّقيق وَالخَيْلَ لاَنّهم لاَ يقيسُونَ عَلَى النّيل وَالرّقيقِ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُما مِنَ العُرُوضِ، ولاَ إِجْماعَ فِي إِسْقَاطِ الصَّدَقَة عَنِ العُرُوضِ المُبتاعَة لِلتجارة، بَلِ القولُ فِي إِيجابِ الزّكاة فِيهِ نَوعُ مِنَ الإَجْماع، وَفِي هَذا كُلّهِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ أُوضَحُ الدّلائِل عَلَى تَنَاقُضِهِم فيما قَالُوهُ وَنَقْضِهِم لِمَا أُصَلُوهُ، وَبَالله التَّوْفِيقُ.

١٢٦٦٧ قَالَ أَهُو عُمَّرَ : مِنَ الْحُجَّةِ فِي إِيجابِ الصَّدَقَةِ فِي عُرُوضِ التَّجارةِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلِ العُمَرَيْنِ (رضي الله عنهما) حَديثُ سَمُرةَ بْنِ جندب، عَنِ النَّبيِّ عَلَيْكَ .

١٢٦٦٨ - ذكرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيرُهُ بِالإسْنادِ الحَسنَ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدْ ذكرْناهُ فِي "التَّمْهِيد" عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ قالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَأْمُرُنا أَنْ نُخْرِجَ الزُكاةَ مَمًّا نعدُهُ لَلْبَيْع "(٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم فی (۱۲۹۵۷).

<sup>(</sup>۲) تقدم فی (۱۲۲۵۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الزكاة. حديث (١٥٦٢)، باب "العروض إذا كانت التجارة هل فيها زكاة ؟"(٩٥:٢)، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى(١٤٦٤ - ١٤٧)، وفي السنن الصغير له (٧٠٢) الحديث رقم (١٢٠٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٨٣١١:٦).

١٢٦٦٩ وَرَوى الشَّافعيّ (١) وغيرة عَنِ ابْنِ عُينْنَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أبي سَلَمَة، عَنْ أبِي عَمْرِو بْنِ حماسٍ أَنَّ أَباهُ حماساً قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عُمْرَ بْنِ الخطاب، وعلى عَاتِقِي أَدمة أَحْمِلُها فَقَالَ لِي: ألا تُودِي زَكَاتُها يَاحماسُ ؟ فقلتُ: يَاأُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَالِي غَير هَذِه وَآهبة منَ القرظ. فقال: ذَلِكَ مَالٌ فَضَعْ. فَوَضَعْتُها بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبها فَوَجَدَها قَدْ وَجَبَتْ فِيها الزّكاة؛ فَأَخَذَ مِنْها الزّكاة.

١٢٦٧٠ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمةَ ، عَنِ حماسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قالَ: مَرَّ عليًّ عُمَرُ ؛ فقالَ: أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقُلْتُ : مَالِي مَالُ أَزِكِيهِ إِلاَّ فِي الجَعابِ وَالأَدْمِ. فقالَ: قَوِّمْهُ وَأُدٍّ زَكَاتَهُ (٢).

١٢٦٧١ - فَهذا الحَديثُ عَنْ عُمَرَ مِنْ رِوايَةِ أَهْلِ الحِجَازِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذا البَابِ مِنْ رِوايَةِ أَهْلِ العِراقِ حَديثُ أنسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. فَلاَ مَقَالَ لاُحَدْ فِي إسْنادِ حَديثِ أنس هَذا.

١٢٦٧٢ - وَرَوَى أَبُو الزَّنَادِ وَغَيرُهُ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ مَالٍ أُو رَقِيقٍ أُو دَوَابٌ أُديرَ لِلتَّجَارَةِ فِيهِ الزَّكَاةُ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الشافعي في "الأم" (٤٦:٢)، باب زكاة التجارة"، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى (١٤٧:٤)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٨٣١٢:٦). والدارقطني (٢١٣:١) من الطبعة الهندية.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٩٦:٤) ، الأثر (٧٠٩٩).

<sup>(</sup>٣) الأم (٤٦:٢) باب " زكاة التجارة"، والسنن الكبرى (١٤٧:٤)، ومعرفة السنن والآثار (٣) (٨٣١٤:٦).

١٢٦٧٣ - وَقَالَ أَبُو جَعِفْرِ الطَّحَاوِيُّ: قَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ زَكَاةُ عُرُوضِ التَّجَارةِ، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُما مِنَ الصَّحَابَةِ (رضوان الله عليهم).

١٢٦٧٤ - قَالَ أَبُو عُمَرً: هَذَا يَشْهَدُ لِمَا وَصَفْنَا أَنَّ قُولَ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لا زكاةً في العُرُوضِ" إِنَّمَا هُوَ فِي عُرُوضِ القنية كَقُولِ<sup>(١)</sup> سَائِرِ العُلماءِ.

١٢٦٧٥ - وَأُمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ عَطَاء، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَدْ أَخْطَأُ عَلَيْهِما، وَلَيسَ ذَلِكَ بِمعْرُونٍ عَنْهُما، وَالمَعْرُونُ عَنْهُما خِلاَفُ مَا يُوافِقُ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِي ذَلكَ.

١٢٦٧٦ - ذكر عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ معمر، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، وَعَنْ مَعمر عَنْ جَابِر عَن الشَّعبيِّ، وَعَنِ ابْنِ جريج عَنْ عَطاء: أَنَّهُم قَالُوا فِي العرضِ للتجارَة: لاَ زكاةً فِيهِ حَتَّى يَبِيعَهُ، فَإِذَا بَاعَهُ زكَّاهُ وَأُدَّى زكاةً وَاحِدَةً (٢).

١٢٦٧٧ - قَالَ ابْنُ جريج : وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ زَكَاةً فِي عَرَضٍ لاَ يُدَارُ. قَالَ: وَالذَّهَبُ وَالفَضةُ يُزكيانِ وَإِنْ لَمْ يُدَارا (٣).

١٢٦٧٨ - قالَ أَبُو عُمَر: لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقُولِ الشَّعبيُّ وَعطاءٍ فِي غَيرِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ ا

<sup>(</sup>١) التي لا يراد بها التجارة. الأم (٤٨:٢)، والمجموع (٤٤:٦).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٤:٥٤)، والأثران (٧٠٩٥– ٧٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (٩٧:٤)، الأثر (٢١٠٢).

مَا ذَكَرْنا، وَرُوِيَ عَنْهُ إِيجابُ الزُّكاةِ فِي عُرُوضِ التَّجارَةِ كُلُّ عَامٍ بالتَّقْوِيمِ كَسَائر العُلمَاء.

١٢٦٧٩ - وَمَمَّنْ قَدْ روينا ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ السَّلْفِ إِذْ قَدْ ذَكَرْنَا مَنْ قَالَهُ مِنْ أَنُمَّةِ الفُتْيَا بِالأَمْصَارِ: سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحمد، وَعروةُ بْنُ الزُبيرِ، وَسَائِرُ الفُقَهَاءِ السَّبْعة، وَالْحَسَنُ البَصريُّ، وَإِبْراهِيمُ النخعيُّ، وَطَاووسٌ اليمانيُّ، وَجَابِرُ بْنُ زَيد، وَمَيمونُ بْنُ مهرانَ.

١٢٦٨٠ - هَوُلاً و أَيْمَةُ التَّابِعِينَ فِي أَمْصارِ الْمُسْلِمِين وَسَبِيلهم سلكَ
 جُمْهُورِ الفُقها و منْ أَهْلِ الرَّآيِ وَالْحَدِيثِ بِالْعِرَاقِ وَالْحِجَازِ وَالشَّامِ.

١٢٦٨١ - أُخْبرنا خَلفُ بْنُ سَعِيد، قالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِد، قالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِد، قالَ: حَدَّثنا إسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ، قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: أَخْبرني ابْنُ جريج، عَنْ مُوسِ بْنِ عُقْبةً، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي كُلِّ مَالٍ يُدَارُ فِي عَبيدٍ أَو دَوَابٌ أَو طَعام الزُّكاةُ كُلُّ عَام (١).

١٢٦٨٢ - قَالَ أَبُو عُمرُ: مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ لِيقُولَ مِثْلَ هَذَا مِنْ رَأَيه؛ لأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا بُرُكُ بِالرَّآيِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلُولًا أُنَّ ذَلِكَ عَنْدَهُ سُنُةً مَسنُونَةً مَا قَالَهُ، وَبَاللَّه التَّوْفيقُ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٩٧:٤) ، الأثر (٧١٠٣).

### (۱۰) باب ما جاء في الكنز <sup>(\*)</sup>

000- مَالِكُ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ دِينَارِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه

المسألة -٣٠٠ لقد فرضت الزكاة على ملك النصاب ليواسي الفقراء، ويساعد المحتاجين، ولتحصل أخُوة بين أفراد المجتمع، وتزول الضغينة بين الأغنياء والفقراء بسبب شُح الأغنياء وحرمان الفقراء، لهذا كله شرعت الزكاة وفُرضَت على الأغنياء حتى يُحصنوا أموالهم وينموها، قال تعالى : ﴿ مَثَلُ الذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوالهُمْ فِي سَبِيل اللهِ كَمثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَ فِي كُلُّ سُنْبُلَةٍ مِنَةً حبةٍ واللّه يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء ﴾ .

والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض من فروضه، فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض صوم رمضان، ولم ترد في القرآن آية تدعو إلى إقامة الصلاة إلا مقرونة بالدعوة إلى إيتاء الزكاة ، لقد قُرِنَتْ بالصلاة في القرآن الكريم في اثنين وثمانين موضعا، مما يدل على أن الزكاة والصلاة دعامتان متينتان بني عليهما الإسلام، فهي فرض بكتاب الله تعالى، قال تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ . وقال : ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ ، وقال سبحانه : ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ ، وآي سوى ذلك.

أما في السنة النبوية فحديث النبي ﷺ: " بني الإسلام على خمس..." منها إيتاء الزكاة، وبعث النبي ﷺ معاذا إلى اليمن ، فقال: "أعْلِمْهُمْ أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم". رواه الجماعة عن ابن عباس (نيل الأوطار) (١١٤:٤).

وأجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوب الزكاة، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. ومن أنكر فرضيتها كفر وارتد وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم، وتجري عليه أحكام المرتدين، ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قُتل، ومن أنكر وجوبها جهلا به إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، عُرف وجوبها، ولا يحكم بكفره؛ لأنه معذور بالجهل.

# ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لاَ تُؤَدَّى

= والإنسان بفطرته وغريزته شغوف بالتملك، يحب المال حبا جما، وهذا الحب الجم يقوده إلى الشح والبخل، وهو مرض من الأمراض الاجتماعية التي تحتاج إلى علاج، والعلاج يكون بتدريب الإنسان على الرحمة بالإعطاء، والبذل والسماحة وأداء الحقوق، حتى يعتاد التصدق والمعونة. قال تعالى: ﴿ ومن يوقَ شُحُ نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾، وقال الرسول الكريم: "شرُّ ما أعظى العبد شح هالع وجُبْنُ خالع".

وقد فرض الله الحكيم الزكاة ليربط قلوب المسلمين جميعا ويجعلهم أسرة واحدة يحسن فيها الأغنياء إلى الفقراء، ويعاونون المعوزين، حتى لا يسألوا الناس، ويمنعوهم من ذلّ السؤال، وبالزكاة يربط الله العالم الإسلامي كله بعضه ببعض، ويتحد المسلمون، ويكونون أمّة إسلامية شاملة تتعاون على البر والتقوى.

وقد قرر الفقهاء أن من يموت ولم يؤدُّ الزكاة الواجبة عليه تكون دينا في التركة لا تخلص للورثة إلا بعد سدادها، كمن يموت وعليه دين للعباد فإنّ التركة لا تخلص للورثة إلا بعد سداده.

ولمانع الزكاة عقاب في الآخرة وعقاب في الدنيا، أما عقاب الآخرة فهو العذاب الأليم، لقوله تعالى: ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ﴾.

ولقوله ﷺ: "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثُلَ له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقُه يوم القيامة، يأخذ بلهز مُتَيه ، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك"، ثم تلا: ﴿ ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير ﴾. رواه أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي عن أبي هريرة.

أما العقاب الدنيوي للفرد بسب التقصير والإهمال فهو أخذها منه، والتعزير، والتغريم المالي، قال رسول الله على : " من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنًا =

منْهُ الزَّكَاةُ(١).

١٢٦٨٣ - قالَ أَبُو عُمَرَ: سُؤَالُ السَّائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الكَّنْزِ مَا هُوَ إنَّما كَانَ سُؤَالًا عَنْ مَعْنَى قُولِ اللَّه تَعالَى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِّزُونُ الذُّهَبِّ وَالْفِضَّةَ ولا يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهم بِعَذَابٍ أَلِيمَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنمَ فتكوى بِهَا جِبَاهُهُم وظُهورُهم هَذَا مَا كَنَزْتُم لأَنْفُسِكُم فَذُوقُوا مَا كُنْتُم تَكْنِزون ﴾ (التوبة: ٣٥-٣٥).

١٢٦٨٤ وَكَانَ أَبُو ذَرٌّ يَقُولُ: بِشِّرْ أُصْحَابَ الكُنُوزِ بِكَيٌّ فِي الجِبَاهِ وَكَيُّ في الجنُوب وكَيُّ في الظهور (٢).

١٢٦٨٥ وَرَوى الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ

<sup>=</sup> آخذوها وشطر إبله عَزْمة من عَزْمات ربنا تبارك وتعالى ، لا يحل لآل محمد منها شيء". رواه أحمد والنسائي وأبو داود (نيل الأوطار) (١٢١:٤).

وتُقَاتَلُ الجماعة مانعة الزكاة جحودا، كما فعل الصحابة في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله على الله على منعها). رواه الجماعة سوى ابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار) (١١٩:٤).

وبناء على ذلك قال العلماء بالاتفاق: إذا منع واحد أو جَمْع الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الإمام قتالهم، وإن منعها جهلا بوجوبها أو بخلا بها لم يَكُفُر.

الموطأ: ٢٥٦، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٣:٢) في أول كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبري (٨٣:٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٢٠:٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٤: ٢٩)، الأثر (٦٨٦٥).

مَسْعُود، قالَ : وَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيرُهُ لاَ يُعذَّبُ رَجُلٌ يَكُنزُ فَيمس دينارٌ دينارٌ وَلا درْهُمُ وَلكَ درْهُمُ وَلَكَ يُصِلَ إِليهِ كُلُّ دينارٍ وَدرْهُم عَلَى حِدَتِهِ (١).

١٢٦٨٦ - وَاخْتَلُفَ العُلماءُ فِي الكَنْزِ المَدْكُورِ فِي هَذهِ الآيَةِ وَمَعْنَاهُ، فَجُمْهُورُهُم عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ وَعَلَيهِ جَماعةُ فُقهاءِ الأُمْصَارِ.

١٢٦٨٧ - وَأُمَّا الكَنْزُ فِي كَلامِ الْعَرَبِ فَهُوَ المَّالُ الْمُجَتَمِعُ المخزونُ فَوقَ الأَرْضِ كَانَ أُو تَحْتَها.

١٢٦٨٨ - هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ العَيْنِ وَغَيرُهُ. وَلَكِنَ الاسْمَ الشُرْعِيُ
 قَاضٍ عَلَى الاسْم اللُّغُويُ.

١٢٦٨٩ - وَلاَ أَعْلَمُ مُخَالِفًا فِيما فَسَّرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ الكَنْزَ المذكُورَ إِلاَّ شَيْءً يُرُوى عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب (٢)، وَأَبِي ذَرُّ الْغَفَارِيِّ (٣)، والضَّحَّاكِ (٤)، وَذَهَبَ إِلِيهِ قَومٌ مِنْ أَهْلِ الزُّهْدِ وَالسياحةِ والفَضْلِ، ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ فِي الأَمْوال حَقُّ حُقُوقًا سِوى الزُّكَاةِ وَتَأُولُوا فِي ذَلِكَ قَولَ اللَّهِ عَزَّ وجلً : ﴿ وَفِي أَمُوالِهِم حَقُّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والمُحروم ﴾ ( ٢٤ من سورة المعارج).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣:٣).

<sup>(</sup>۲) قال الإمام علي : " أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما فوقها كنز". مصنف عبد الرزاق (۲) قال الإمام علي : " أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما فوقها كنز". مصنف عبد الرزاق

<sup>(</sup>۳) تقدم فی (۱۲۹۸٤).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (١١١:٤) عن الضحاك بن مزاحم.

• ١٢٦٩ - ورووا بمعنى ما ذهبوا إليه آثاراً مرفوعة إلى النبي عَلَيْهُ معناها عند جمهور العلماء في الزكاة.

١٢٦٩١ - واحتجوا بقول الله عز وجل : ﴿ وَأَتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ {٢٦ من سورة الإسراء}.

١٢٦٩٢ - فَأَمَّا أَبُو ذَرِّ، فَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرةٌ فِي بَعْضِها شِدَّةً كُلُّ عَلَى اَثَارٌ كَثِيرةٌ فِي بَعْضِها شِدَّةً كُلُّ عَلَى أَنَّ كُلُّ مَالٍ مَجْمُوعٍ يفضلُ عَنِ القُوتِ وَسَدَادِ كُلُّها تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ كُلُّ مَالٍ مَجْمُوعٍ يفضلُ عَنِ القُوتِ وَسَدَادِ العَيْشِ فَهُو كَنْزٌ، وَأَنَّ آيةَ الوَعِيدِ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ.

١٢٦٩٣ - وَرُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِي مَنْعِ الزُّكَاةِ . وكَانَ يَقُولُ: الأَكْثَرُونَ هُمُ الأُخْسَرُونَ يَومَ القِيامَةِ وَيلُ لأصْحابِ المئينَ (١) ، وقد رُوِيَ هذا عَنْهُ مَرْفُوعًا إلى النَّبيِّ عَيِّكِ .

١٢٦٩٤ وَهِيَ أَحَادِيثُ مَشْهُورَةٌ تَركَتُ ذِكْرَهَا لِذَلِكَ، وَلأَنَّ جُمهورَ العُلماء عَلَى خلاف تَأْوِيل أَبِي ذَرُّ لَها.

1779 وكانَ الضعَّاكُ بْنُ مزاحم يَقُولُ: مَنْ مَلكَ عَشرةَ آلاف درْهُم فَهُوَ مِنَ الأَكْثَرِينَ الأَخْسَرِينَ إِلا مَنْ قَالَ بِالمَالِ هَكَذا وهَكذا بِصِلَةِ الرَّحِم وَرفد الجَارِ وَالضَعِيفِ وَنحوِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ.

<sup>(</sup>١) ابن ماجة في الزهد (٤١٣٠، ٤١٣٠)، باب " المكثرين" وقال : إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

الله عَزُّ وجلُّ: ﴿ سَيُطُوقُونَ مَا بَخُلُوا فِي قَولِ اللهِ عَزُّ وجلُّ: ﴿ سَيُطُوقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ القيامَةِ ﴾ (آل عمران: ١٨٠) قالَ : الرَّجُلُ يَرْزُقُهُ اللهُ المَالَ فَيمْنَعُ قَرَابَتَهُ الْحَقُ الَّذِي فِيهِ، فَيجعلُ حيَّةً يُطُوقَها فَيَقُولُ مَالِي وَلَكِ ؟ فَتَقُولُ الْحَيَّةُ: أَنَا مَالُكَ (١).

١٢٦٩٧ - وَهَذَا ظَاهِرِهُ غَيرُ الزُّكَاةِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الزُّكَاةَ.

١٢٦٩٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُود مِثْلُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالُ لا يُؤدِّي زَكَاتَهُ طَوَّقَهُ يَومَ القيامَةِ شُجاعًا أَقْرِعَ يَنْقُر رَأَسَهُ (١). ثُمَّ قَرَأً: ﴿ سَيطُوتُونَ مَا بَخِلُوا بِه يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ ( $\overline{n}$ ) (آل عمران: ١٨٠).

١٢٦٩٩ - وَأَمَّا عَنِ التَّرِكَةِ، فَروى الثَّورِيُّ وَغَيرُهُ، عَنْ أَبِي حَصينِ عَنْ أَبِي حَصينِ عَنْ أَبِي الضحى مُسْلِم بْنِ صبيح عَنْ جعدة بْنِ هُبيرة، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : أَرْبَعَةُ آلاَفِ نَفَقَةٌ، فَمَا كَانَ فَوقَ أُرْبَعَةِ آلاَفٍ فَهُو كَنْزُ (٤).

. ١٢٧٠ - قَالَ أَبُو عُمَّرَ: وَسَائِرُ العُلماءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ عَلَى مَا قَالَهُ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣٩٥:٢)، ونسبه لسعيد بن منصور، وأبن جرير، وأبن المنذر، عن مسروق.

<sup>(</sup>٢) في الدر: ينقر رأسه حتى يخلص إلى دماغه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٣٩٤:٢-٣٩٥)، ونسبه للفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٩:٤)، وطرح التثريب (٧:٣-٨).

140

أَبْنُ عُمَرَ فِي الكَنْزِ.

١٢٧٠١ - رَوى بكيرٌ وَيعقوبُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الأَشْجُ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَبِيعةَ أَنْ عَمْرَ بْنَ الْأَشْجُ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَبِيعةَ أَنْ عُمْرَ بْنَ الخَطْابِ (رضي الله عنه) أَمَرَ رَجُلاً لَهُ مَالٌ عَظِيمٌ أَنْ يَدْفْنَهُ، فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى الْخُونِينَ الْمُسْ بِكَنْزِ إِذَا دَفَنْتُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَيسَ بِكَنْزٍ إِذَا أُدّيْتَ الرَّجُلُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ بِكَنْزٍ إِذَا دَفَنْتُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَيسَ بِكَنْزٍ إِذَا أُدّيْتَ وَكَاتَهُ (١).

١٢٧٠٢ - وَرَوى مَعمرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: إِذَا أُدُيْتَ صَدَقَةً مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا وَلَمْ يُؤدُّها فَهُو كَنْزُ وَإِنْ كَانَ طَاهرًا (٢).

٣ - ١٢٧ - وَرَوَى الثَّورِيُّ وَغَيرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا أُدِّيَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أُرَاضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لاَ تُؤَدِّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزُ<sup>(٣)</sup>.

١٢٧٠٤ وَرَوَى ابْنُ جريج، قالَ: أُخْبَرَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا أُخْرَجْتَ صَدَقَةً كَنْزِكَ فَقَدْ أُذْهَبْتَ شَرَّهُ وَلَيسَ بِشَرِّ (٤).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٠٨:٤)

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٢٦، والأم (٣:٢) وسنن البيهقي الكبري (٨٣:٤) والمجموع (١٣:٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٨٣:١٠) ومصنف عبد الرزاق (١٠٦:٤)، وأحكام القرآن للجصاص (٣). (١٠٦:٣).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٧:٤)، الأثر (٧١٤٥)، والسنن الكبرى (٨٤:٤) ومعرفة السنن والآثار (٧٨٤٣:٦).

١ ٧٧٠٥ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نِنَحْوهُ.

۱۲۷.٦ – وَروى وَكِيعٌ عَنْ شريك ٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عن عِكْرَمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُلُّ مَا أَدُيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ (١) .

١٢٧.٧ - قَالَ ٱبُو عُمْرَ : يَشْهَدُ بِصِحَةِ مَا قَالَ هَوُلاءِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّسِ عَلَيْهِ .

١٢٧٠٨ - أخْبَرنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحمد، قالَ: أَبَرنا مُحمدُ بْنُ بَكْر، قالَ: حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ، قالَ: حدَّثنا مُحمدُ بْنُ عِيسَى، قالَ: حدَّثنا عتابٌ، عَنْ ثَابِتِ ابْنِ عجلانَ، عَنْ عَطاء، عَنْ أُمِّ سَلَمةً، قَالَتْ: كُنْتُ أَلِسُ أُوضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ قالَ: " مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزِكِي فَلَيْسَ بِكُنْزٍ "(٢).

٩ - ١٢٧ - وَقدْ رَوَى مُحمَّدُ بْنُ مُهاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عجلانَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلمة، عَنِ النَّبِي عَلِيَّةً مِثْلَهُ.

. ١٢٧١ - وَرَواهُ لَيْتُ بْنُ أَبِي سُليمانَ، عَنْ عَطاءٍ، فَلَمْ يذكر فيه الكَنْزَ.

١٢٧١١ - وَهَذَا الحَدِيثُ، وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مِقَالٌ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بِصِحَّتِهِ مَا قَدَّمْنَا ذَكْرَةُ.

١٢٧١٢ - وَرَواهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قالَ: حدثنا عُمَرُ بْنُ الحَارِثِ عَنْ دراجٍ

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٠:٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الزكاة (١٥٦٤)، باب " الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلمي " (٩٥:٢).

أبي السمح، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ حجيرة، عَنْ أبِي هُريرةَ عَنِ النَّبي عَلَيْهُ ، قالَ: " إِذِا أُدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضِيْتَ مَا عَلَيْكَ "(١).

الصَّلاةِ عَنْ فَرْضِ الصَّلاةِ عَنْ فَرْضِ الصَّلاةِ عَنْ فَرْضِ الصَّلاةِ وَفَرضِ الزَّكاةِ، فَلمَّا أُخْبَرَهُ بِهَا قَالَ: هَلْ عَلي غَيْرِهَا؟ قَالَ: "لا إلا أَنْ تَطُوَّعَ" (٢).

١٢٧١٤ - رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهِيلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَن طَلحة ابْن عُبِيد الله.

١٢٧١٥ - وَرَواهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ مِنْ طُرقٍ صِحَاحٍ قَدْ ذَكَرْتُها فِي "التَّمْهِيدِ" (٣) بِأْتَمِّ ٱلْفاظِ وَأَكْمَلِ مَعانِي.

١٢٧١٦ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَقَالَ لَهُ الأُعْرَابِيُّ: وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ لِلْحُقُّ لِلْ اللَّمِيُّ اللَّهِ عَلَيْكَ: " إِنْ صَدَقَ الأُعْرَابِيُّ لَا أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلاَ أَجَاوِزِهِنَّ، ثُمَّ وَلَى؛ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ: " إِنْ صَدَقَ الأُعْرَابِيُّ لَا أَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا وَلاَ أَجَاوِزِهِنَّ، ثُمَّ وَلَى؛ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ: " إِنْ صَدَقَ الأعْرَابِيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الزكاة (٦١٨) - باب " ما جاء إذا أدَّيت الزكاة فقد قضيت ما عليك" (٢) أخرجه الترمذي في الزكاة (١٧٨٨) ، باب (١٤٠٥-٥)، وقال هذا حديث حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه في الزكاة (١٧٨٨) ، باب "ما أدى زكاته فليس بكنز"، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٤٤٨)، وفي " معرفة السنن والآثار" (٧٨٤٢:٦)، والسنن الصغير (٢: ٤٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم في رقم (٣٩٨) باب " جامع الترغيب في الصلاة"، وأوله: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس.

<sup>.(\</sup>oV:\\\) (\begin{align\*} (\pi) \\ (\begin{align\*} (\pi) \\ (\begin{align\*} (\pi) \\ (\pi) \

١٢٧١٧ - والصَّعَابِيُّ المَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ ضمامُ بْنُ ثَعلبةً السَّعديُّ، وقد ذُكَرْناهُ فِي الصَّعابَةِ بِما يَنْبغِي مِنْ ذِكْرِهِ (١).

١٢٧١٨ - وَفِي هَذَا كُلِّهِ دَلِيلٌ عَلَي أَنَّ المَالَ لَيْسَ فِيهِ حَقُّ وَاجِبٌ سِوى الزَّكَاةِ، وَأَنَّهُ إِذَا أُدِّيتُ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.

النبي عَلَيْهُ وَالذَّنْهُ" والذَّنْهُ" (٢) وحدثنا سَعِيدٌ، قالَ: حدَّثنا قَاسِمٌ، قالَ: حدَّثنا مُحمدٌ، قالَ:حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ، قالَ: حدَّثنا عفانُ، قَالَ: حدَّثنا أَبانُ العطارُ وَهمامٌ، عَنْ قَالَ: عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجعْدِ ، عَنْ معدانَ بْنِ أَبِي طلحةً، عَنْ ثَوبانَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ أَنّهُ قَالَ: " مَنْ فَارِقَ مِنْهُ الرُّوحِ الجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مَنْ ثَلاثٍ دَخَلُ البَّيِّ عَلَيْهُ أَنّهُ قَالَ: " مَنْ فَارِقَ مِنْهُ الرُّوحِ الجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مَنْ ثَلاثٍ دَخَلُ الجَنْةُ: الكَنْزُ، وَالغَلُولُ ، والذَّنْبُ" (٢).

الذَّهِبَ الْمَوْيِّةُ فِي الَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ اللَّهَبَ فَي الَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالفَضَّةَ مَنْسُوخَةً بِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِم صَدَقَةً تُطَهَرَهُمُ وتُزكِّيهِم بِها﴾ (التوبة :٢٠٣)

١٢٧٢١ - قالَ ذَلِكَ جَماعَةً مِنَ العُلماءِ بِتَأْوِيلِ القُرآنِ، مِنْهُم: أَبُو عُمَرَ

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٧٥١:٢)، الترجمة (١٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في السير (١٥٧٣)، باب " ما جاء في الغلول " (٤: ١٣٨)، وابن ماجه في الأحكام - باب " التشديد في الدين".

حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الضريرُ (١١) وَغيرُهُ.

١٢٧٢٢ - وَرُوى ابْنُ وَهْبِ ، قالَ : أُخْبِرني ابْنُ أَنعمَ، عَنْ عمارةَ بْنِ مُسلمِ الكنانيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ وَعراكَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولانِ: مَنْ أَعطى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بِكَنْزِ

١٢٧٢٣ - قالاً: نَسَخَتْ آيَةُ الصَّدَقة مَا قَبْلُها.

١٢٧٢٤ - وَروى الثَّورِيُّ، عَنِ ابْنِ أَنعمَ، عَنْ عمارةَ بنِ راشد، قالَ: قَرَأُ عَمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : ﴿ الَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا يُنْفَقُونَها في سَبيلِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ : ﴿ الَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا يُنْفَقُونَها في سَبيلِ اللّهِ ﴾ . (٣٤ من سورة التوبة) ؛ فقالَ عُمَرُ : مَا أَرَاها إلا مَنْسُوخَةً نَسَخَتُها: ﴿ خُذْ مِنْ أُمُوالِهِم صَدَقَةً .. ﴾ الآية ( ١٠٣ من سورة التوبة).

٢٥٥٦ مَالِكُ ، عَنْ عَبد اللّه بْنِ دِينارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ انَّهُ كَانَ يقول: من كان عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثَّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانَ . يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكنَهُ . أَيَقُولُ :

<sup>(</sup>۱) هو حفص بن عمر الدُّوري الضرير: ولد سنة بضع وخمسين ومئة في دولة المنصور، وهو من أقران الإمام أحمد ، قال أبو حاتم :صدوق، وقال أبو زرعة: ما علمته إلا صدوقا، وقال ابن حبان: صدوق حسن الحديث يغرب، وقال الدار قطني: ضعيف. وفاته (٢٤٦). الجرح والتعديل (١٨٣:٣) الفهرست:٢٨٧، تاريخ بغداد (٢٠٣٠٨)، الأنساب (٢٠٥٥)، معجم الأدباء (١٠: ٢١٦)، العبر (٢:٤٤١)، سير أعلام النبلاء (طبقات المفسرين (١٣٤٠١).

المُوطَّأَ" مِنْ قَول أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحَمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحَمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلِيَّ مَرْفُوعًا = ذَكَرَهُ البخاريُّ وَغَيرُهُ هَكَذَا. وَقَدْ رويناهُ فِي "التَّمْهيدِ" (٢) مِنْ طُرُقٍ شَتَّى، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ .

المُحْمَدُ بْنُ الْمَسْنِ وَمُحَمدُ بْنُ اللّهِ بْنُ وَاسِمِ، قالَ: حدَّثنا بكيرُ بْنُ الحسنِ وَمُحمدُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ المسورِ ، قالا: حدَّثنا يُوسُف بْنُ يَزِيدَ، قالَ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : " إِنَّ اللّهِ عَلَيْهُ : " إِنَّ اللّهِ يَلْهُ عَلَيْهُ أَلُهُ يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتانِ فَيلزمُهُ - اللّهِ يَ يَعْدَلُوهُ فَيلزمُهُ -

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٢٥٦-٢٥٧، وقد أخرجه موصولا: البخاري في الزكاة (١٤٠٣، باب" إثم مانعي الزكاة" فتح الباري(٢٦٨:٣)، وفي تفسير سورة آل عمران حديث (٤٥٦٥)، باب ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ) " الآية. فتح الباري (٢٣٠:٨)، من طريق عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وله طريق آخر عند البخاري عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام. فتح الباري (٢٢:١٣٠)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨: ٢٧٩، ٢٧٩، ٣٥٥، ٣٧٩، ٣٨٩).

وورد هذا المتن ضمن حديث طويل أخرجه مسلم عن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ انه سمع جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري يقول. صحيح مسلم(٦٨٤:٢) من طبعة عبد الباقي حديث رقم (٢٧- "٩٨٨")، والحديث التالي له.

<sup>(</sup>٢) (١٤٦:١٧) وما بعدها.

أو قالَ: يُطَوَّقُ بِهِ- يَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ "(١).

١٢٧٢٧ - ذكرة النسائي هكذا من حديث عَبْد العَزيز بن أبي سَلَمَة ، عَنْ عَبْد الله بن دينار ، عَنِ ابن عُمر ، عَنِ النّبي عَلَيْ . وَالمَحْفُوظُ فيه حَديثُ أبي هُرَوْرَة مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً ، وَحَديثُ عَبْد العَزيزِ الماجشونِ عندي فيه خَطأ في الإسناد ؛ الأنّه لو كَانَ عند عَبْد الله بن دينار عن ابن عُمر ما رواه عن أبي صالح عَنْ أبي هُريْرَة أبَداً ؛ فرواية مالك وعَبْد الرّحمن بن عَبْد الله بن دينار فيه هي الصّحيحة ، وإنْ كانَ مالك وقفه فلا وَجْه لوقفه الأنّ مِثلَه الا يكون رأياً ، وهُو مَرفُوع صحيح على ما خرجه البخاري ، والله أعلم .

حَمَّاد، قالَ : حدَّثنا بشيرُ بنُ حجر، قالَ : حدَّثنا حمادُ بنُ سَلمةً، عَنْ سهيل، عَنْ حَمَّاد، قالَ : حدَّثنا بشيرُ بنُ حجر، قالَ : حدَّثنا حمادُ بنُ سَلمةً، عَنْ سهيل، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً، قالَ : قالَ رَسُولُ اللّه عَلَيه : " مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً، قالَ : قالَ رَسُولُ اللّه عَلَيه ! في نَارِ جَهَنّم لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ إلاَّ جَعَلَهُ اللّهُ صَفائِح مِنْ نارٍ فَيُحْمى عَليها في نَارِ جَهَنّم فَتُكُوى بِها جَبْهَتُهُ وَجنبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَ عباده في يَومٍ كَانَ مقْدَارُهُ فَتُكُوى بِها جَبْهَتُهُ وَجنبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَ عباده في يَومٍ كَانَ مقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلف سَنَة مِمّا تَعُدُّونَ ثم يرى سَبِيلَهُ إمّا إلى الجُنّة وَإمًا إلى النّارِ وَمَا مَنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤدِّي حَقَّها إلاَّ جَاءَتْ يَومَ القيامَة أُوفَرَ مَا كَانَتْ فَينْبَطِحُ مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤدِّي حَقَّها إلاَّ جَاءَتْ يَومَ القيامَة أُوفَرَ مَا كَانَتْ فَينْبَطِحُ مَنْ عَلِه بِقَاعٍ " قرقر" فَتَطَاهُ بِأَطْلافِها، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِها لَيْسَ فيها عَقْصاءُ وَلاَ جَلُحاءُ كُلُما مَرَّتُ عَلِيهِ أَخْرَاها رُدُّتْ عَلِيهِ أُولاها حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَ عِباده جَلُوا كُلُما مَرَّتْ عَلِيهِ أَخْرَاها رُدُّتْ عَلِيهِ أُولاها حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَ عِبادِه فَيْدُولُها كُلُه بَيْنَ عِباده

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الزكاة ح (٢٤٨١) باب "مانع زكاة ماله" (٣٨٠٥-٣٩)، عن الفضل ابن سهل، عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن عبد العزيز بن أبي سلمة به.

فِي يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يرى سَبِيلَهُ إِمَّا إلى الجَنَّةِ وَإِمَّا إلى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبلٍ لاَ يُؤدي حَقَّها إِلاَّ جَاءَتْ يَومَ القيامَةِ أُوثُورَ مَا كَانَتْ فَيبطحُ لَها بِقَاعٍ " قرقر" فَتَطأهُ بِأَخْفَافِها كُلَّما مَرَّتْ عَلَيهِ أُخْراها ردَّت مَا كَانَتْ فَيبطحُ لَها بِقاعٍ " قرقر" فَتَطأهُ بِأَخْفَافِها كُلَّما مَرَّتْ عَليهِ أُخْراها ردَّت عَليهِ أُولاها حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبادِهِ فِي يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْف سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ، ثَمَّ يَرى سَبِيلَهُ إِمَّا إلى الجَنَّةِ وَإِمَا إلى النَّارِ .. "، وَذَكَرَ تَمامَ الحَديث (١).

<sup>(</sup>۱) بطوله، والذي أخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٥٨) باب " في حقوق المال" (١٢٤:٢). ومن طريق محمد بن عبد الملك الأموي، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، عن أابيه ، عن أبي هريرة أخرجه مسلم في الزكاة، ح(٢٢٥٦) في طبعتنا، باب " إثم مانع الزكاة" (٢٨:٤)، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٨٨)، باب " ارتباط الخيل في سبيل الله" (٩٣٢:٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم فی (۱۲۹۹۸).

قاسِمُ بْنُ أصبغ، قالَ: حدَّثنا مَعمدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قالَ: حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قَاسِمُ بْنُ أصبغ، قالَ: حدَّثنا مُحمدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قالَ: حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قالَ: حدَّثنا يَعْلَى بْنُ عُبيد، عَنْ عَبْدِ المَلِك بْنِ أَبِي سُليمانَ، عَنْ أَبِي النَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : " مَا مِنْ صَاحِب إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَم لاَ يُودَي حَقُها إِلا أقعدَ لَها يَومَ القيامَة بقاعٍ "قَرْقَرٍ" تَطُونُهُ ذَاتُ الأَظلافِ بأَنْ اللَّه عَلَي اللَّه وَمَا حَقُها ؟ قالَ: " إطراقُ فَحْلِها وَإِعَارضةُ دَلْوِها وَمَنيحتُها، وَحلبُها عَلَى المَاءِ، وَالحمل عَلَيها فِي سَبيلِ اللَّهِ "١).

المَرْيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ ، وَفِيهِ : فَقِيلَ لابي هُرَيْرةَ : وَمَا حَقُّ الإبِلِ ؟ قالَ: تُعطِي الكَرِيةَ، وَتَمْنَحُ الغَزِيرةَ، وتَفقر الظهر (٢)، وتطرقُ الفَحلَ وتَسْقِي اللَّبَنَ (٣).

١٢٧٣٢ - قالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مضى القَولُ فِي مَعنى مِثْلِ هَذَا الحَديثِ أَنَّهُ عَلَى النَّدْبِ وَالإِرْشادِ إِلَى الفَضْلِ، أُو تَكُونُ قَبْلَ نُزُولِ فَرْضِ الزُّكَاةِ وَنُسِخَ

<sup>(</sup>۱) بهذا الإسناد أخرجه مسلم في الزكاة (۲۲٦٠) في طبعتنا باب " إثم مانع الزكاة" (۲۱:۵). وأخرجه مسلم (۲۱:۵). وأخرجه مسلم في الموضع السابق، ح (۲۲۵۹) في طبعتنا، من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر، به.

<sup>(</sup>٢) تفقر ظهرها = تُعار للركوب.

<sup>(</sup>٣) بهذا الاسناد والمتن أخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٦٠)، باب"في حقوق المال" (٢٠)، باب"في عمرو الغداني، عن أبي عمرو الغداني، عن أبي عمرو الغداني، عن أبي هريرة: أخرجه النسائي في الزكاة (٢٤٤٢) باب" التغليظ في حبس الزكاة (١٢٠٥)

بِفَرْضِ الزَّكَاةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلاَئِلِ . وَإِذَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَنُسِخَ بها كَمَا نُسِخَ صَومُ عَاشُورًا عَبِصَومٍ رَمضانَ عَادَ كُلُهُ فَضْلاً وَفَضِيلَةً بَعْدَ أُنْ كَانَ فَريضَةً، واللَّهُ أَعْلَمُ.

١٢٧٣٣ – وَهَذَا المَعْنَى هُوَ الَّذِي خَفِي عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيهِ مَنْ أُوجَبَ فِي الْمَالِ حُقُوقًا سِوى الزُّكَاةِ مِنْ إِيجابِ إِطْعَامِ الجَائِعِ، وَفَكَّ العَانِي، وَلَكَّ العَانِي، وَلَكَّ العَانِي، وَلَكَ العَانِي، وَلَكَ العَانِي، وَلَكَ العَانِي، وَلَمُواساةِ فِي حِينِ المسْغَبَة والعسْرة ووصلة الرَّحِم، والعَطْفِ عَلَى الجَارِ وَنَحوهُ هَذَا مِمًا قَدْ تقدَّمَ ذِكْرُهُ.

١٢٧٣٤ وَلَمْ يرَ لأَحَد حِبسَ فَوقَ مَا يَكْفيه كَأْبِي ذَرُّ وَمَنْ تَابَعَهُ مِمَّنْ جَعَل مَا فَضلَ عَلى القُوتِ كَنْزًا، عَلى أَنَّ أَبَا ذَرُّ أَكْثَرُ مَا تَواتَرَ عَنْهُ فِي الأَخْبارِ الإنْكارُ عَلى مَنْ أَخَذَ المَالَ مِنَ السَّلاطِينِ لنَفْسِهِ وَمَنعَ مِنْهُ أَهْلَهُ ، فَهذا مَا لأَخلافَ عَنْهُ فِي إِنْكَارِهِ. وَأَمَّا إِيجَابُ غَيرِ الزَّكَاةِ فَمُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِيهٍ.

١٢٧٣٥ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُود أِنَّهُ قَالَ: مَنْ كَسبَ كَسْبًا طَيِّبًا خَبَّقَهُ: مَنْعُ الزُّكاة، وَمَنْ كَسبَ كَسْبًا خَبيتًا لَمْ تُطيِّبُهُ الزُّكاةُ(١).

١٢٧٣٦ وَأُمَّا قَولُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكِ وَغَيرِهِ :" شُجاعًا أَقْرَعَ"، فَالشُّجاعُ: الحيَّاتِ الَّذِي يُواثبُ فَالشُّجاعُ: الحيَّاتِ الَّذِي يُواثبُ الفَّارِسَ وَالراجِلَ فَيقُومُ عَلَى ذَنَبهِ، وَرُبَّما بَلغُ وَجْه (٢) الفَارِسِ، يَكُونُ فِي

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٠٨:٤)، الأثر (٧١٤٨).

<sup>(</sup>٢) **في التمهيد** (١٧: ١٥٣) : "رأس".

الصُّحاري (١).

١٢٧٣٧ - قالَ الشُّمَّاخُ أو البعيث:

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَقَدْ جَرى

عَلَى حدِّ نَابَيْهِ الزُّعافُ الْمُسَمُّمُ

١٢٧٣٨ - وَقَالَ المتلمسُ:

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَويرى مساغًا لنَابَيه الشُّجَاع لصَمَّما

١٢٧٣٩ وَالزَّبِيبتانِ : نُقْطَتانِ مُسلَحتانِ فِي شَدْقَيْهِ كَالرَّغُوتَيْنِ يُقَالُ إِنَّهُمَا تَبْدُوانِ حِينَ يَفْح ويغْضَبُ. وَقِيلَ: نُقْطَتانِ سَوْدَاوَانِ عَلَى عَيْنَيْهِ، وَهِيَ عَلَامَةُ الْحَيَّةِ الذَّكِرِ المؤذي وَقِيلَ : الزَّبِيبتانِ نَابَانِ لَهُ. وَقِيلَ : نُكْتَتَانِ عَلَى شَفَتَيْهِ. وَالأُوّلُ أُوثَقُ وَأَكْثَرُ.

. ١٢٧٤ - وَالْأَقْرَعُ (مِنْ صِفَاتِ الْحَيَّاتِ): هُوَ الَّذِي بِرَأْسِهِ بَياضٌ. وَقَيلَ: كُلُما كَثُرَ سُمُّهُ ابْيَضَّ رَأْسُهُ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في التمهيد (١٥٣:١٧) : وأكثر ما يكون في الصحارى.

#### (۱۱) بابصدقة الماشية (\*)

١٠٥٥ مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَرَأُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطْابِ في الصَّدَقةِ. قَالَ:
 فَوَجِدْتُ فيه:

(\*) المسألة - ٣٠١ لقد تقررت فرضية زكاة الحيوان في السنة النبوية في أحاديث صحاح أو حسنة أشهرها حديثان:

(أولهما): حديث أبي بكر الصديق المتضمن مقدار زكاة الإبل ونصابها، ومقدار زكاة الماشية ونصابها، وكيفية زكاة الخليطين، ويأتى في هذا الباب.

(وثانيهما): حديث معاذ المتضمن نصاب زكاة البقر، ويأتى في باب "زكاة البقر".

وأجمع العلماء على فرضية الزكاة في الأنعام: الإبل والبقر والغنم الأنسية، لا في الخيل والرقيق والبغال والحمير والظباء، وأوجب أبو حنيفة الزكاة في الخيل، خلافا للصاحبين، فإنهما قالا: لا زكاة في الخيل، وبرأيهما يُفْتَى.

وأجمع الفقهاء على أنه إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض (وهى التي لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية)، وأضاف الشافعية : أو ابن لبُون له سنتان.

وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبُون أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. وفي ست وأربعين إلى ستين حقة، وهي ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جُدّعة، وهي ما أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة. وفي ست وسبعين إلى مائة وعشرين حُقتان، وفي مائة واحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حُقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ألى مائة وتسع وعشرين ثلاث بنات لبون عند الجمهور، وعند الحنفية: حقتان وشاة، لأنه إذا زادت عن مائة وعشرين تُستَأنف عندهم الفريضة، فيكون في الخمس من الإبل شاة مع الحقتين، في العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض مع الحقتين، فإذا بلغت مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق، فإذا زادت عن ذلك تُستَّأنف الفريضة أيضا على =

١٣٧ كتاب الزكاة (١١) باب صدقة الماشية ١٣٧

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كتاب الصدقة

في أربع وعشرين مِنَ الإبلِ، فَدُونَها الْغَنَمُ، في كُل خَمْسٍ شَاةً. وَفيما فَوْقَ ذَلِكَ، إلى خَمْسٍ وَتَلاَثِينَ، ابْنَةُ مَخَاضٍ (١). فَإِنْ لَمْ تَكُن ابْنَةُ مَخَاض فَابْنُ لبُونِ ذَكَرٌ (٢).

= النحو المذكور.

ويلاحظ أن الحنابلة في تقدير الأعمار لم يشترطوا الدخول في السنة التالية، واكتفوا بإكمال السنة السابقة.

وفي مائة وثلاثين فأكثر: في كل أربعين عند الجمهور سوى الحنفية بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، لقول النبي على أربعين بنت لبون". رواه أبو داود والترمذي.

أما الحنفية فقالوا: إذا زادت عن مائة وعشرين تُسْتَأنف الفريضة كما بينا في الفقرة السابقة. واتفق الفقهاء على أن ما بين الفريضتين من الفرائض المتقدمة وهو ما يسمى (الأوقاص) مَعفُو عنه، لا زكاة فيه، فالخمس إلى التسع من الإبل فيها شاة واحدة، ولا شيء في مقابل الزائد عن الخمس، لما روى أبو عبيد عن يحيى بن الحكم أن النبي على قال: " إن الأوقاص لا صدقة فيها". ولأن العفو مال ناقص عن النصاب.

- (١) ابنة مَخاض: هي التي أتى عليها الحول، وطَعَنَتْ في السنة الثانية، سُميت ابنة مخاض، لن أمها تُمْخُض بولد آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض: الحوامِلُ.
- (٢) وابن اللبون: هو الذّي أتى عليه حولان، وطَعَنَ في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لبونا بوضع الحمل، ووصفه بالذكورة للتأكيد.

وَفِيما فَوْقَ ذَلِكَ، إلى خَمْسٍ وَأَرْبِعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ.

وَفِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ، إلى سِتِّينَ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ(١).

وَفِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ، إلى خَمْسٍ وسَبْعَينَ، جَذَعَةً (٢).

وَفِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ، إلى تسعينَ ، ابْنَتَا لَبُون.

وَفِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ، إلى عشرينَ وَمائَةٍ حِقَّتانِ، طَرُوقَتَا الفَحْلِ.

فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الإِبلِ، فَفي كُلِّ أُرْبعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ.

وَفِي كُلِّ خَمْسينَ حَقَّةً.

وَفِي سَائِمَةِ الْغَنم (٣) ، إِذَا بَلَغت أَرْبُعِينَ ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، شَاةً.

وَفِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ ، إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ.

وَفِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ، إلى ثَلاَثمانَة ، ثَلاثُ شِياه .

<sup>(</sup>١) والحقة: هي التي أتت عليها ثلاثُ سنين، وطعنت في الرابعة، سميت بها، لأنَّها تستحق الحُمل والضراب، والذكر:حق.

وطروقة الجمل: بمعني مطروقة "فعولة" بمعنى "مفعولة" كحلوبة وركوبة، والمراد أنها بلغت أن يَطْرِقَهَا الفَحْلُ.

<sup>(</sup>٢) والجَذَعَةُ: هي التي تمت لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تُجذع السنُّ فيها.

<sup>&</sup>quot;) والسائمة : الراعية. وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها.

فَما زَاد عَلَى ذلك، فَفِي كُلِّ مائَّة، شَاةً.

وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقِة تَيْسٌ، وَلاَ هَرِمَةُ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ (١١)، إلا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.

وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمعِ (٢). خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمعٍ (٢). خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ (٣) فَإِنَّهُمَا يَتَراجَعان بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّة.

<sup>(</sup>۱) قوله "ولا ذات عَوار" فالعوار: النقص والعيب، ويجوز بفتح العين وضمها، والفتح أفصح، وذلك إذا كان كل ماله أو بعضه سليما، فإن كان كل ماله، معيبا، فإنه يأخذ واحدا من أوسطه.

وقوله "ولا تيس" أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كانت ماشيته أو كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة، وهو أخذ التبع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل بدل ابنه المخاض عند عدمها، فأما إذا كانت كل ماشيته ذكورا، فيؤخذ الذكر.

<sup>(</sup>٢) قوله "ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع" نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعا، نُهي ربُ المال عن الجمع والتفريق قصدا إلى تقليل الصدقة، ونُهي الساعى عنهما قصدا إلى تكثير الصدقة.

<sup>(</sup>٣) قوله "وما كان من خليطين فإنهما يتراجهان بالسوي". قال الخطابي: معناه: أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا، لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من إحداهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تُسمى خلطة الجوار.

١٤٠ - الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٩

وَفِي الرُّقَةِ (١)، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أُواَقٍ، رُبُّعُ الْعُشْرِ (٢).

١٢٧٤١ - قَالَ أَبُو عُمَّرَ؛ كِتَابُ عُمَرَ هَذَا عِنْدَ العُلماءِ مَعْرُونَ مَشْهُورُ فِي المَدينَةِ مَحْفُوظٌ، وكُلُّ مَا فِيهِ مِنَ المَعَانِي مُتَّفَقٌ عَلَيها لاَ خِلاَفَ بَيْنَ العُلماءِ فِي شَيْءٍ مِنْها إِلاَّ أَنَّ فِي الغَنَم شَيْئًا مِنَ الخِلافِ نَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وكَذَلِكَ نَذُكُرُ الْخَلافَ عَلَى عَشْرِينَ وَمَاتَةٍ إِلاَ أَنْ تَبْلغَ ثَلاثِينَ وَمَاتَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَمَاتَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللهُ وَمَاتَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أَنْ تَبْلغَ ثَلاثِينَ وَمَاتَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ كِتابَ الصَّدَقاتِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ كِتابَ الصَّدَقاتِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قَبِضَ ، وَعَملَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قَبِضَ، ثُمَّ عُمرُ حَتَّى قَبِضَ فَكانَ فِي أَرْبع وَعَشْرِينَ مِنَ الإبلِ فَما دُونَهَا الغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَودٍ شَاةً..، وَذَكَرَ مَعْنى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ مِنْ كِتابٍ عُمرَ سَواء (٣). وقد ذكرناه بإسناده فِي "التَّمهيد" (٤).

١٢٧٤٣ ورَوى ابْنُ الْمَباركِ وعَيرهُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قالَ:

<sup>(</sup>١) والرقة، بكسر الراء وتخفيف القاف المفتوحة: الفضة الخالصة مسكوكة كانت أو غير مسكوكة.

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٢٥٧- ٢٥٩، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٥:٢) باب "كيف فرض الصدقة؟. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨:٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٨٠٤٤)، وسيأتي من طريق ابن عمر في الفقرة (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) يأتى تخريجه في الحاشية بعد التالية، مع الفقرة (١٢٧٤٣).

<sup>.(179 -</sup>Y.) (£)

أُخْرَجَ إِلَيَّ سَالِمٌ وَعُبِيدُ اللهِ ابْنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نُسخةَ كِتابِ رسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي السِّي الصَّدَقَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأْنِيهَا سَالِمٌ فَوَعَيْتها عَلَى وَجُهِها، وَهِيَ التِي الْتَسَخَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ أَمَرَ عَلَى المَدينَةِ وَأُمَرَ عُمَّالُه بِالْعَمَلُ بِهَا وَلَمْ يَزَلِ العُلماءُ يَعْمَلُونَ بِها (١).

## ١٢٧٤٤-قالَ: وَهَذَا كِتَابُ تَفْسيرِهَا:

١٢٧٤٥ - لا يُؤْخَذُ فِي شيْء مِنَ الإبلِ صَدَقةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَود، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيها شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا فَفِيها شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ عَشرةً فَفِيها ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تَمْسُ عَشرةَ فَفِيها ثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيها أُرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيها أُرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) من طريق سفيان بن حسين أخرجه أبو داود في الزكاة (١٥٦٨) ، باب زكاة السائمة" (٩٨:٢)، ومن طريق (٩٨:٢)، ومن طريق سليمان بن كثير أخرجه أبو داود في الزكاة (١٥٦٩)، ومن طريق يونس بن يزيد أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة حديث (١٥٧٠) باب "زكاة السائمة (٩٨:٢)، والترمذي في كتاب الزكاة حديث (٦٢١)، باب " ما جاء في زكاة الإبل والغنم (٩:٨)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (٩:٣)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٨:٤)، وقال الترمذي في (كتاب العلل) سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث: فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق.

والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (١٤:٢) ، ١٥) والحاكم في (المستدرك) (٣٩١:١) وقال: سفيان بن حسين وثقه يحيى بن معين، وهو أحد أنمة الحديث: إلا أن الشيخين لم يخرجا له، وله شاهد صحيح، وإن كان فيه إرسال، ثم أخرج حديث عبد الله بن المبارك بعده.

بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ كَانَ فيها فَريضَةٌ وَالفَريضَةُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَد ابْنَةُ مخاضِ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثينَ، فَإِذَا كَانَتْ ستًّا وَثَلاثينَ فَفيها ابْنَهُ لَبُونِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأُرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأُرْبَعِينَ فَفيها حِقَّةً حَتَّى تَبْلُغَ ستِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلغَ خَمْسًا وسَبعينَ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًا وَسَبْعِينَ فَفِيهِا ابْنَتَا لَبُونِ حَتَّى تَبْلُغَ تسْعِينَ، فَإِذَا كَانَتْ إحدى وَتسْعِينَ فَفِيها حَقَّتان حِينَ تَبْلُغُ عَشْرِينَ وَمَائلًا ، فَإِذَا كَانَتْ إحدى وَعشْرينَ وَمَانَةً فَفَيِهِا ثَلَاثُ بَنَاتَ لَبُونِ حَتَّى تَبْلُغَ تَسْعًا وَعَشْرِينَ وَمَانَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثينَ وَمائةً فَفيها ابْنَتا لَبُونِ وَحقَّةً حَتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وَثَلاثينَ، فَإِذا كَانَتْ أربَعِينَ وَمِائةً فَفِيها حِقَّتانِ وَابْنَةُ لَبُونِ حَتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وَأُربَعِينَ وَمائَةً، فإذا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمَانَةً فَفيها ثَلاثُ حقاق حتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وَخَمْسِينَ وَمَاثَةً، فَإِذَا كَانَتْ ستِّينَ ومانةً فَفيها أُربعُ بَناتِ لَبُونِ حَتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وَستِّينَ وَمائةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائةً فَفِيها ثَلاثُ بَناتِ لَبُونٍ وَحِقَّةً حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمَائَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ ومائةً فَفيها حقّتان وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمَائِدً، فَإِذَا كَانَتْ تَسْعِينَ وَمَائِدً فَفِيهَا ثَلَاثُ حَقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تسْعًا وتسْعِينَ وَمَائدً، فَإِذَا كَانَتْ مَاتَتَيْنِ فَفِيهَا أُرْبُعُ حَقَاقٍ أُو خَمْسُ بَنَاتٍ لبُون ِ أيَّ السِّنِّ وَجَدْتَ أَخَذْتَ.

١٢٧٤٦ قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحِجازِ اخْتِلَافٌ فِي شَيْءٍ مَمًا ذَكَرَهُ مَالِكُ فِي زَكَاةِ الإبِلِ إِلاَ فِي قُولِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَواَيَتِهِ لِكِتَابِ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَتْ إِخْدى وَعِشْرِينَ ومِانَةً فَفِيها ثَلَاثُ بِناتِ لِبُونٍ، فَهَذَا مَوْضِعُ اخْتِلَانٍ

بَيْنَ العُلِماءِ وَسَائره إجْماعُ (١١).

١٢٧٤٧ - وَأُمَّا اخْتِلافُهُم فِي ذَلِكَ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ : إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةً وَاحِدَةً فَالْمُصَدَّقُ بِالخِيارِ إِنْ شَاءَ أُخَذَ ثَلاثَ بَناتِ لَبُونٍ وَإِنْ شَاءَ أُخَذَ ثَلاثَ بَناتِ لَبُونٍ وَإِنْ شَاءَ أُخَذَ حَقَّتَيْنَ.

١٢٧٤٨ قالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً قَلَاثِينَ وَمِائَةً تَكُونُ فِيها حِقَّةً وَابْنَتَا لَبُونٍ إلى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاثِينَ وَمِائَةً تَكُونُ فِيها حَقَّةً وَابْنَتَا لَبُونِ.

١٢٧٤٩ - قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: اتَّفَقَ مَالِكُ وَابْنُ شِهابٍ فِي هَذَا وَاخْتَلَفَا فِيمَا بَيْنَ إِحْدى وعِشْرِينَ وَمَائَةٍ إِلَى تَسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ.

· ١٢٧٥ - قَالَ ابْنُ القَاسِمِ : وَرَأَى عَلِيٌّ قَولَ ابْنِ شِهابٍ.

١٢٧٥١ - وَذَكرَ ابْنُ حبيبٍ أَنَّ عَبْدَ العَزِيزِ بْنَ أَبِي سَلَمَةً، وَعَبْدَ العَزِيزِ بْنَ أَبِي سَلَمَةً، وَعَبْدَ العَزِيزِ بْنَ أَبِي سَلَمَةً، وَعَبْدَ العَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ ، وَابْنَ دينارٍ كَانُوا يَقُولُونَ بِقَولِ مَالِكٍ أَنَّ السَّاعِيَ مُخَيَّدٌ إِذَا زَادَتِ أَبِي حَازِمٍ ، وَابْنَ دينارٍ كَانُوا يَقُولُونَ بِقَولِ مَالِكٍ أَنَّ السَّاعِي مُخَيَّدٌ إِذَا زَادَتِ الإِبلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيها حِقَّتان ( أُو ثَلاثُ بَناتِ لَبُونٍ.

١٢٧٥٢ - وَذَكَرَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ المخزوميُّ كَانَ يَقُولُ: إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمَائةٍ فَفِيها حِقَّتَانِ لاَ غَير إلى )(٢) ثَلاثينَ وَمَائةٍ.

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة (٣٠١).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ساقط في (س)، وثابت في (ك).

١٤٤ - الاستذكار الجَامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ؛ الأَمْصَارِ / ج ٩

١٢٧٥٣ - قالَ: وَلَيْسَ السَّاعِي فِي ذَلِكَ مُحَيِّراً.

١٢٧٥٤ - قَالَ : وَأَخَذَ عَبْدُ الملكِ بْنُ الماجشُونِ بِقُولِ الْمُغيرةِ هَذا.

١٢٧٥٥ - قالَ أَبُو عُمَرَ: وَهُوَ قُولُ مُحمدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبِيدٍ إِنَّ إِسْحَاقَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبِيدٍ (١) أَنَّهُ لَيْسَ فِي الزِّيادَةِ شَيْءٌ عَلَى حَقِّتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ ثَلاثينَ وَمَانَةً.

١٢٧٥٦ قَالُ أَبُو عُمَر: إِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ وَمَائَةً فَفِيها حَقَّةً وَابْنَتا لَبُونٍ بِإِجْماعٍ مِنْ عُلَمَائِنا الحِجَازِيِّينَ وَالكُوفِيِّينَ وَإِنَّما الاخْتلافُ بَيْنَ العُلماءِ فِيما وَصَفْتُ لَكَ؛ لأنَّ الأصْلَ فِي فَرائِضِ الإِبلِ المُجْتَمعِ عَليها: فِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةً، وَضَفْتُ لَكَ؛ لأنَّ الأصْلَ فِي فَرائِضِ الإِبلِ المُجْتَمعِ عَليها: فِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةً، وَضَفْتُ لَكَ؛ لأنَّ الأصْلَ فِي فَرائِضِ الإِبلِ المُجْتَمعِ عَليها: فِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةً، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، فَلمَّا احْتَملَتِ الزَّيَادَةُ عَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ الوَجْهَيْنِ جَميعًا وَقَعَ الاخْتلافُ كَمَا رَأَيتَ لاحْتِمالِ الأَصْلِ لَهُ.

١٢٧٥٧ - وقالَ الشَّافِعِيُّ وَالأُوْزَاعِيُّ: إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيها ثَلاثُ بَناتِ لَبُونٍ كَقَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ إِ

١٢٧٥٨ - وَهَذَا أُولِي عِنْدَ العُلماءِ، وَهُوَ قُولُ أَيْمَةٍ أَهْلِ الحِجَازِ وَبِهِ قَالَ إسْحاقُ وَأَبُو ثَورٍ

١٢٧٥٩ وَأَمَا قَولُ الكُوفِيِّينَ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةً وَأُصْحَابَهُ وَالثَّوْرِيُّ قَالُوا: إِذَا زَادَتِ الإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً إِسْتَقَبَلَتِ الفَرِيضَةُ.

<sup>(</sup>١) الأموال (١٥٨ - ٣٥٩).

. ١٢٧٦ - وَمَعْنَى اسْتَقْبَالِ الفَرِيضَةِ عِنْدَهُم أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَودٍ شَاةً. وَهَذَا قَولُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعَيِّ (١).

١٢٧٦١ - قَالَ سُفْيانُ: إذا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمَائَةٍ تُرَدُّ الفَرَائِضُ إلى أُولِها، فَإِنْ كَثُرتِ الإِيلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ سِتَّينَ جَذَعَةُ.

١٢٧٦٢ - وَفِي قُولِ أَبِي حَنِيفَةً وَأُصْحَابِهِ مِثْلُ هَذا.

الحقّتانِ حَتَّى تَصِيرَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَيكُونُ فِي العِشْرِينَ وَمَائِةٍ فَلِيسَ فِيها إِلاَّ الحَقْتانِ حَتَّى تَصِيرَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَيكُونُ فِي العِشْرِينَ وَمَائَةٍ حَقَّتانِ وَفِي الْخَمْسِ شَاةً، وَذَلِكَ فَرْضُ الثَّلاثِينَ وَمَائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْها فَفِيها حَقَّتانِ وَشَاتَانِ الْحَقْتانِ لِلْعِشْرِينَ وَمَائَةٍ وَشَاتانِ، ثُمَّ ذَلِكَ فَرْضُها إلى خَمْسٍ وَثَلاثُونِنَ وَمَائَةٍ فَيَكُونُ فَيها حَقَّتانِ وَثلاثُ شِياه إلى أَرْبَعِينَ وَمَائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْها فَفِيها حَقَّتانِ وَأُربَع مِن وَأُربَع مِن وَمَائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْها فَفِيها حَقَّتانِ وَابْنَةً مَخاضٍ وَأُربَع مِن وَمَائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْها فَفِيها حَقْتانِ وَابْنَةً مَخاضٍ وَأُربَع مِن وَمَائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْها فَفِيها حَقْتانِ وَابْنَةً مَخاضٍ وَأُربَع مِن وَمَائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْها فَفِيها خَلْت حَقاقٍ ، فَإِذَا زَادَتْ على الخَسْرِينَ وَمَائَةً إلى وَمَائَةٍ إلى خَمْسِينَ وَمَائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتها فَفِيها ثَلاثُ حقاقٍ ، فَإِذَا زَادَتْ على العِشْرِينَ وَمَائَةً إلى وَمَائَةً إلى الشَقبلَ بِها الفَريضة كما اسْتقبلَ بِها إِذَا زَادَتْ على العِشْرِينَ وَمَائَةً إلى مَائِق فَيها أُربَع مَا أَنْ إِنَا يَعْنَ الْمَعْقِيلَ بِها أَيْنَانِ اسْتقبلَ بِها أَنْ اللّه أَلْمَا ، مَائِتِينِ فَيكُونُ فِيها أُربَعَةً حقاقٍ ، فَإِذَا زَادَتْ على مائِتيْنِ اسْتقبلَ بِها أَيضا، مَائِتِينِ فَيكُونُ فِيها أُربَعَةً حقاقٍ ، فَإِذَا زَادَتْ على مائِتَيْنِ اسْتقبلَ بِها أَيضا، ومَائَة إلى أَنْ اللّه أَبْداً .

١٢٧٦٤ - وَرَوى الثَّورِيُّ والكُوفِيُّونَ قَوْلَهُم عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسعُود ، وَلَهُم فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ القِيَاسِ مَا لَمْ أَرَ لِذِكْرهِ وَجُهًا.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٩:٤)٠

١٢٧٦٥ وَأَمَّا قَرِلُهُ فِي حَدِيثِ عُمْرَ : وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أُربَّعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ شَاةً وَفِيما فَوقَ ذَلِكَ إِلَى مِائتَيْنِ شَاتانِ"، فَهذا مَا لاَ خِلافَ فِيهِ بَيْنَ العُلماءِ إِلاَّ شَيْءٌ رُويَ عَنْ مُعاذ بْنِ جَبَلٍ مِنْ رِواَيَةِ الشعبيِّ عَنْهُ، وَهِيَ مُنْقَطِعَةً لَمْ يَقُلُ بِهَا أَحَدٌ مِنْ فُقهاءِ الأَمْصارِ، وَالَّذِي عَلَيهِ فُقهاءُ الأَمْصارِ أَنَّ فِي مَائتي شَاةٍ وَشَاةٍ ثَلاثُ شِياهٍ وكَذَلِكَ فِي ثَلاثِ مِائةٍ وَمَا زَادَ عَلَيها حَتَّى تَبْلُغَ أُربَّعَ مَائةٍ فَفِيها أُربَّعُ شِياهٍ.

١٢٧٦٦ وَمِمَّنْ قالَ بِهذا مَالِكُ بْنُ أُنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةً وَأَصُوبَابُهم.

١٢٧٦٧ - وَهُوَ قُولُ الثُّورِيِّ، والأوْزاعيِّ، وَساثِر أَهْلِ الأثرِ.

١٢٧٦٨ - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حِي : إِذَا كَانتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَ مَائَةٍ شَاةً وَشَاةً فَفِيها خَمْسُ شِيَاه.

١٢٧٦٩ وروى الحَسنَ بن صَالِح قوله هَذا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْإِ إِبْراهِيمَ(١).

١٢٧٧- قال أبُو عُمر: أمَّا الآثارُ المرْفُوعةُ فِي كِتابِ الصَّدَقاتِ فَعلى
 ما قَالَهُ جَمَاعةُ فُقها و الأمصارِ لأعلى مَا قَالَهُ النخعيُّ والحَسنُ بن صَالِح.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٧:٤) ، وآثار أبي يوسف (٨٥)، والمجموع (٥: ٣٨٥)، والمحلى (٢٧١:٥)، والمحلى (٢٧١:٥)،

١٢٧٧١ - وَالسَّائِمَةُ مِنَ الغَنَمِ وَسائِرِ المَاشِيَة هِيَ الرَّاعِيةُ، ولا خِلافَ فِي وَجُوبِ الزَّكاة فيها.

١٢٧٧٢ - واخْتَلَفَ العُلماءُ فِي الإِبلِ العَوامِلِ وَالبَقَرِ العَوامِلِ وَالكَبَاشِ المُعْلُوفَة (\*).

(\*) المسألة -٣٠٧ اشترط الجمهور غير المالكية كون الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون راعية في معظم الحول لا معلوفة، ولا عاملة في حرث ونحوه. لحديث: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون" (رواه أبو داود) وحديث " وفي صدقة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة (رواه أبو داود، وصحح الحاكم إسناده) وتقاس البقر على الإبل والغنم.

والسائمة عند الحنفية والحنفية والحنابلة: هي التي ترعى العشب المباح في البراري في أكثر العام، بقصد الدر أو النسل أو التسمين، فإن أسامها (رعاها) للذبح أو الحمل أو الركوب أو الحرث، فلا زكاة فيها. وان أسامها للتجارة ففيها زكاة التجارة. ولا يضر العلف اليسير! لأن للأكثر حكم الكل. ولو علفها نصف السنة أو أكثر من نصفها، فلا ذكاة فيها.

أما إن سامت (رعت) بنفسها بدون أن يقصد مالكها ذلك، فلا زكاة فيها عند الحنفية، وفيها الزكاة عند الحنابلة.

والسائمة عند الشافعية: أن يرسلها صاحبها للمرعى في كلاً مباح في جميع الحول أو في الغالبية العظمى منه، ولا يضر علف يسير تعيش بدونه بلا ضرر بين كيوم أو يومين؛ لأن الماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة غالبا، فإن علفت معظم العام، أو في مدة لا تعيش بدونه، أو تعيش في تلك المدة ولكن بضرر بين، فلا تجب زكاتها، لوجود المؤنة (النفقة والمشقة).

١٢٧٧٣ - فَرأَى مَالِكُ وَاللَّيْثُ أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةُ لأَنَّهَا سَائِمةٌ فِي طَبْعِهَا وَخَلْفِها وَسَوَاءٌ رَعَتْ أُو أُمْسَكَتْ عَن الرَّعْي.

١٢٧٧٤ - وَقَالَ سَائِرُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ : لاَ زَكَاةَ فِي الإَبلِ وَلاَ فِي البَقَرِ العَوَامِلِ، وَلاَ فِي شَيْءٍ مَنَ المَاشِيَةِ الَّتِي لَيْسَتُ بِمُهلةٍ، وَإِنَّمَا هِيَ سَائمةٌ رَاعيَةٌ.

١٢٧٥ - وَيُرُوى هَذَا القَولُ عَنْ عَلِيٍّ (١)، وجَابِرٍ، وَطَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لاَ مُخَالِفَ لَهُمَّ مِنْهُم. وَعلى قُولِ هَوُّلاً ، مَنْ لَهُ أُرْبَعَةً مِنَ الإبلِ سَائِمةً وَوَاحِدٌ عَامِلةً أُو تِسْعٌ وَعَشْرُونَ شَاةً عَامِلةً أُو تِسْعٌ وَعَشْرُونَ شَاةً رَاعِيَةً وَوَاحِدةً عَامِلةً أُو تِسْعٌ وَعَشْرُونَ شَاةً رَاعِيةً وَكَبْشٌ مَعْلُوفٌ فِي دَارِهِ لَمْ يَجِبْ عَلِيهِ زَكَاةً.

<sup>=</sup> ولو سامت بنفسها، أو بفعل الغاصب أو المشتري شراء فاسدا، أو كانت عوامل في حرث ونَضع (حمل الماء للشرب) ونحوه، فلا زكاة في الأصح، لعدم إسامة المالك، وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف؛ لأن السوم يؤثر في وجوب الزكاة، فاعتبر فيه قصده، والاعتلاف يؤثر في سقوطها، فلا يعتبر قصده؛ لأن الأصل عدم وجوبها. وبذلك يشترط عند الشافعية: أن يكون كل السوم من المالك، فلا زكاة فيما سامت بنفسها أو أسامها غير المالك.

ومذهب المالكية: أن الزكاة تجب في الأنعام، سواء أكانت سائمة (راعية) أو معلوفة، أو عوامل، لعموم حديث أبي بكر في الإبل: " في كل خمس شاة".

<sup>(</sup>١) المغنى (٢: ٧٧٥).

١٢٧٧٦ - وَأُمَّا قَولُهُ: " وَلاَ يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلا هَرْمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوارٍ إِلاَ مَا شَاءَ الْمُصَارِ؛ لأَنَّ عَمَرُ عدلٌ بَيْنَ هَذَا المَّالِ وَخِيارِهِ لاَ الزَّائِد المَّاخُوذَ فِي الصَّدَقاتِ العدلُ كَما قالَ عُمَرُ عدلٌ بَيْنَ هَذَا المَّالِ وَخِيارِهِ لاَ الزَّائِد وَلاَ النَّاقِصِ. فَفِي العَدلُ ثَمَّ الهرمة وذات العوارِ نقصانٌ.

١٢٧٧٧ - وَأُمَّا قَولُهُ: "إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ" فَمَعْنَاهُ أَنْ تَكُوْنَ الهرمَةُ وَذَاتُ العَوَارِ خَيْرًا لِلْمَسَاكِينِ مِنَ الَّتِي أُخْرِجَ صَاحِبُ الغَنَمِ إِلِيهِ: فَيَأْخُذُ ذَلِكَ بِاجْتِهادِهِ.

١٢٧٧٨ - وَقَدْ رُوِيَ فِي الحَدِيثِ المَرْفُوعِ: " لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمةً وَلاَ ذَاتُ عَوارٍ وَلا تَيْسٌ إِلاَ أَنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ "، كَما جَاءَ فِي كِتابِ عُمْرَ.

١٢٧٧٩ - وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيضًا عَنْ عَلِيٌّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

١٢٧٨- وَاخْتَلَفَ العُلماءُ فِي العَمْياءِ وَذَاتِ العُيبِ هَلْ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبها؟.

١٢٧٨١ - فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: تُعَدُّ العجفاءُ والعَمْياءُ وَالعرْجاءُ وَلاَ تُؤخَذُ.

١٢٧٨٢ - وَرَوى أُسدُ بْنُ الفراتِ، عَنْ أُسدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لاَ يُعتدُّ بالعَمْيَاءِ كَما لاَ تُؤخَذُ، ولَمْ تَأْتِ هذهِ الرَّوَايةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ غَيرِ هذا الوَجْه. ١٢٧٨٣ - وَسَيَأْتِي اخْتِلاَفُهُم فِي العدِّ عَلَى رَبِّ المَاشِيَةِ فِي السَّخْلِ وَمَا كَانَ مثْلهُ في مَوْضعه منْ هَذا الكتاب إنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٢٧٨٤ - وَالتَّيْسُ عِنْدَ العَرَبِ كُلُما يبدُو عَنِ الغَنَمِ مِنْ ذُكُورِ الضَّأْنِ أُو مِنَ المعزِ؛ لأنَّ الغَنَمَ الضَّأْنُ وَالمعزُ.

١٢٧٨٥ - والهرمَةُ: الشَّاةُ الشَّارِفُ.

١٢٧٨٦ وَذَاتُ العوارِ (بِفَتْحِ العَيْنِ): العَيْبُ، وَ (بِضَمَّها) : ذهابُ العَيْنِ وَقَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ بَالضدُّ.

المُدَرُها، فَإِنْ كَانَ كُلُها عَوْراء وَ أَجْمَعُوا أَنَّ العَوْراء لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَة إِذَا كَانَ بِينًا وَكَذَلِكَ كُلُّ عَيْبٍ يِنقَصُ مِنْ ثَمَنِها نُقْصَانًا بَينًا إِذَا كَانَتِ الغَنَمُ صحاحًا كُلُها أَو كُذَرُها، فَإِنْ كَانَ كُلُها عَوْراء أَو شَوَارِفَ أَو جَرِباء أَو عَجْفاء أَو فِيها مِنَ العُيُوبِ مَا لاَ يَجُوزُ مَعَهُ فِي الضَّحَايا فَقَدْ قِيلَ: لَيْسَ عَلَى رَبُّها إِلاَّ أَنْ يُعْطِي صَدَقَتَها مِنْها، وَلِيْسَ عَلَيه أَنْ يَأْتِي المُصَدِّقُ بِسَائِمة مِنَ العُيُوبِ صَحِيحة إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي غَنَمه. وقيلَ: عَلَيه أَنْ يَأْتِي المُصدَقُ بِجَذَعَة أُو ثنية تَجُوزُ ضَحِيَّة. لَمْ يَكُنْ فِي غَنَمه. وقيلَ: عَلَيه أَنْ يَأْتِي المُصدَقُ بِجَذَعَة أُو ثنية تَجُوزُ ضَحِيَّة. وَعَلَى هَذَيْنِ القَولُ إِنْ شَاءَ اللّهُ مُسْتَوعبًا فِي هَذَا المَعْنى عِنْدَ ذَكْرِ قُولِ عُمرَ (رضي وَسَيَاتِي القَولُ إِنْ شَاءَ اللّهُ مُسْتَوعبًا فِي هَذَا المَعْنى عِنْدَ ذَكْرِ قُولِ عُمرَ (رضي وَسَيَاتِي القَولُ إِنْ شَاءَ اللّهُ مُسْتَوعبًا فِي هَذَا المُعْنى عِنْدَ ذَكْرِ قُولِ عُمرَ (رضي الله عنه)؛ لاَ تَأْخُذ الرّبِي، ولاَ المَاخِضَ، ولا الأكُولَة، ولاَ فَحْلَ الغَنَم. وَتَأَخُذ: البُدَعَة، وَالثنيَّة.

١٢٧٨٨ - وَأُمَّا قُولُهُ : "وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرُّقُ بُيْنَ مُجْتَمع"،

فَقَد ْ فَسَّرَ مَالِكٌ مَذْهَبَهُ فِي مُوطَّئِهِ فَقَالَ مَالِكٌ فِي بَابٍ صَدَقَةِ الْخَلَطَاءِ (١):

وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ " لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقِ " أَن يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ واحدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ. لِكُلِّ واحدٍ مِنْهُمْ الْمُصَدِقُ جَمَعُوهَا، لِئلا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهِي عَنْ ذَلِكَ. وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ " وَلاَ يُفَرقُ بَيْنَ مُجْتَمِع " أَن الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ واحدٍ مِنْهُما مائَةُ شاة وشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيهُما فِيها الأَشَاةُ وَاحِدَةً. فَإِذَا أَظْلَهُما الْمُصَدِّقُ، فَرُقا عَنَمَهُما. فَلمْ يَكُنْ عَلَى كُلُّ واحدٍ مِنْهُما إلاَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهِي عَنْ ذَلِكَ. فَرَقا عَنَمَهُما. فَلمْ يَكُنْ عَلَى كُلُّ واحدٍ مِنْهُمَا إلاَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهِي عَنْ ذَلِكَ. فَقِيلَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ، ولاَ يُفَرقُ بَيْنَ مُجْتَمِع. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. قَالَ مَالِكُ: فَهَذَا الذي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

١٢٧٨٩ - قَالَ مَالِكُ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفْرَقُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفْرِقُ بَيْنَ مُجْتَمع خَشْيةَ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ إِنَّما يَعْنِي بِذَلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي.

١٢٧٩ - لم يَذْكُر يَحْيى هَذه الكَلْمَة هَا هُنا فِي "المُوطأ "، وَهِيَ عَنْدَهُ فِي بَابِ صَدَقَة الخُلطاء مِنَ "المُوطأ "، وَذَكَرَها غَيْرُهُ مِنْ رُواة المُوطأ ، وَهَذا مَذْهَبُ مَالِك عِنْدَ جَماعَة أَصْحابِه.

١٢٧٩١ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ: مَعْنى قَولِهِ عليه السلام : "لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتمع " هُوَ افْتِراقُ الخُلُطَاءِ عِنْدَ قُدُومِ الْمُصَدِّقِ يُرِيدُون بِهِ بِخْسَ الصَّدَقَة فَهذا لاَ يَصْلُحُ. وَقَدْ يُرادُ بِهِ السَّاعِي يَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ لِيَأْخُذَ

<sup>(</sup>١) تأتى هذه المسألة في أول الباب (١٣) صدقة الخلطاء ، في المسألة (٢٠٤).

مِنْهُ الأَكْثَرَ مِمًّا عَلَيْهِمِ اعْتِداءً، فَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْخُلطاءِ فَالنَّفَرُ الثَّلاثَةُ أُو أَقَلُّ أَو أَقَلُ الْمُصَدِّقِ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُم أُرْبَعُونَ شَاةً فَإِنَّما فِيها شَاةً فَلا يَنْبَغِي لِلمُصَدِّقِ أَن يُفَرِّقَ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُم ثَلاثَ شِيَاهٍ وَلاَ يَجْمعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يَنْبَغِي لِلمُصَدِّقِ أَن يُفَرِق وَلاَ يَنْبَغِي للمُصَدِّق أَن يُفَرِق وَلاَ يَنْبَغِي للمُصَدِّق أَن يَكُونُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُم أَرْبَعُونَ شَاةً عَلَى حَسبِهِ فَإِذا جَاءَ المُصَدِّقُ جَمَعُوها ليَبْخسُوه.

١٢٧٩٢ - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّورِيُّ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ المُجْتمعِ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ شَاةٌ فَيُفَرِّقها عِشْرِينَ عِشْرِينَ لِئلا يُؤْخَذَ مِنْ هَذِهِ شِيْءٌ وَلاَ مِنْ هَذِهِ شِيْءٌ.

١٢٧٩٣ - وَقَولُهُ "لاَ يُجْمعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِلاّخرِ خَمْسُونَ يجْمعَانِها لئلا يُؤْخَذَ مِنْها شَاةً.

١٢٧٩٤ - قَالَ أَبُو عُمَر: ذَهَبَ الثَّورِيُّ أيضًا إلى أنَّ المُخاطِّبَ أَرْبابُ المُواشِي.

١٢٧٩٥ وَمَائِةٍ شَاةٍ حسبهُ إِذَا جمعت بَيْنَهُم أَنْ يَكُونَ فِيها شَاةٌ نَفَرٍ خُلطاءَ فِي عَشْرِينَ وَمِائِةٍ شَاةٍ حسبهُ إِذَا جمعت بَيْنَهُم أَنْ يَكُونَ فِيها شَاةٌ لأَنَّها إِذَا فُرِّقَتْ فَفِيها ثَلَاثُ شَيَاهٍ " وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ " رَجُلُ لَهُ مَائَةُ شَاةٍ وَشَاة وَآخُرُ لَهُ مَائَةُ شَاةٍ وَشَاة وَآخُرُ لَهُ مَائَةُ شَاةٍ وَشَاة فَإِذَا تُركَا عَلَى افْتِرَاقِهما كَانَ فِيهما شَاتَانِ وَإِذَا جُمِعتا كَانَ فِيها ثَلاَثُ شِياهٍ . وَرَجُلانِ لَهُما أُرْبُعُونَ شَاةً فَإِذَا فُرِّقَتْ فَلا شَيْءَ فِيها وَإِذَا جُمِعَتْ فَفِيها شَيْءً فِيها وَإِذَا جُمِعَتْ فَفِيها

<sup>(</sup>١) الأم (٢: ١٣) باب "صدقة الخلطاء".

شَاةً، والخشْية خشية السَّاعِي أَنْ تقلَّ الصَّدْقَةُ وَخَشْيةُ رَبِّ المَّالِ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدْقَةُ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُما أُولى بِاسِمِ الخَشْيةِ مِنَ الآخرِ فأمَر أَنْ يقرَّ كُلُّ عَلى حَالِه إِنْ كَانَ مُفْتَرِقًا صدق مُفْتَرِقًا.

١٢٧٩٦ - وَقَالَ أَبِو حَنِيفَةَ وَأُصْحَابُهُ: مَعْنَى قَولِهِ عَلَيه السلام "لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مجتمع أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِائةً وَعِشْرُونَ شَاةً فَفِيها شَاةً وَاحِدَةٌ فَإِنْ فَرَقَها المُصَدِّقُ أُرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ فَفِيها ثَلاثُ شِياه إِ

١٢٧٩٧ - وَمَعْنَى قَولِهِ: " لاَ يُجْمِعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ" أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلَيْنِ أَرْبَعِينَ شَاةً فَإِنْ جَمَعِها صَارَتْ فِيها شَاةٌ وَلُو فَرَّقَها عِشْرِينَ عِشْرِينَ لَمْ يَكُنْ فِيها شَيْءٌ.

١٢٧٩٨ - قَالُوا: وَلَو كَانَا شَرِيكَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ لَمْ يجمعْ بَيْنَ أَغْنَامِهِما.

١٢٧٩٩ - وَرَوى بِشِرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: إِذَا قِيلَ فِي الْحَدِيثِ: خَشْبَة الصَّدَقَة " هُوَ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ ثَمَانُونَ شَاةً فَإِذَا جَاءَ الْمَصَدَّقُ قَالَ هُو بَيْنِي وَبَيْنِي إِخْوَتِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما عِشْرُونَ. أُو يَكُونُ لَهُ أُرْبَعُونَ شَاةً فَيَأْخُذُ مِنْ إِخْوَتِهِ أُرْبَعُونَ أَلْهُ أُرْبَعُونَ شَاةً فَيَأَخُذُ مِنْ إِخْوَتِهِ أُرْبَعُونَ أُرْبَعُونَ أَرْبَعُونَ فَيَقُولُ: هَذِهِ كُلُها لِي فَلَيْسَ فِيها إِلاَّ شَاةً وَاحِدَةً. فَهذهِ خَشْيَةُ الصَّدَقَةِ؛ لأَنَّ الذي يُؤخَذُ مِنْهُ يَخْشَى الصَّدَقَة.

الوَجْهِ وَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ أَنْ يَكُونَ يَجِيءُ الْمَصَدَّقُ إِلَى إِخْوَةٍ ثَلاثةٍ وَلَو أَخِذَ الْمَصَدِّقُ إِلَى إِخْوَةٍ ثَلاثةٍ وَلَو أَخِذَ مِنْهُم عَشْرُونَ وَمِائَةً شَاةً فَيقُولُ : هَذِهِ بَيْنَكُم لِكُلِّ وَاحِدٍ أُرْبَعُونَ أُو يَكُونُ لَهُم

أُرْبَعُونَ فَيَقُولُ الْمُصَدِّقُ: هذه لواحد مِنْكُمْ.

- ١٢٨٠١ قال أبُو عُمرً: إِنَّما حَملَ الكُوفِيُّونَ أَبَا يُوسُفَ وَأُصْحابهُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِي مَعْني الحَديثِ لأَنَّهِمُ لاَ يَقُولُون إِنَ الخَلطَةَ تغيرُ الصَّدَقَةَ وَإِنَّما يصدقُ الخُلطَاء عِنْدَهُم صَدقَةُ الجُماعَةِ، وَعِنْدَ غَيرهم مِنَ العُلماء يُصدقونَ صدقة المَالِكِ الواحِدِ، وَسَيَاتِي بَيانُ ذَلِكَ فِي بَابِ صَدَقَةِ الخُلطَاء إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٢٨٠٢ - وَمَا تَأُولُوهُ فِي الحَدِيثِ لاَ يجمعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يفرقُ بَيْنَ مُعُونِ بَيْنَ مُعُهُ فائِدَةُ الحَدِيثِ وَلِلْحُجَّةِ عَلَيْهِم مَوْضِعٌ غَيرُ هَذا يَأْتِي فِي بابِ الخُلطاء.

٧٨٠٣ وقالَ أبُو ثَورٍ: قَولُهُ (عليه السلام): " لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفرِقُ بَيْنَ مُجْتَمعٍ" عَلَى رَبِّ المَالِ وَالسَّاعِي، وَذَلِكَ أَنَّ السَّاعِي إِذَا جَاءُوا لِرجُلٍ عِشْرُونَ وَمَائةً شَاةً فَفَرَقَها عَلَى أُرْبَعِينَ أُرْبَعِينَ أُخَذَ مِنْهُ ثَلاثَ شِياهٍ ، وَلاَ يَحِلُّ لِلسَّاعِي ذَلِكَ وَلاَ يَحلُّ للسَّاعِي أَنْ يَجِي، إلى قَوْمٍ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُم عَشْرُونَ شَاةً أو ثَلاثُونَ فَيجمعُ بَيْنَهُم ثُمَّ يُزكِّيها. وكَذَلِكَ أصْحابُ المُواشِي إِذَا كَانَ لِرَجُل أُرْبَعُونَ شَاةً فَكَانَ فِيها الزّكاةُ فَإِذَا جَاءَ المُصَدِّقُ فَرقَها على نفسينِ أو كَانَ لِرَجُل أُرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا جَاءَ المُصَدِّقُ ثَرَقَها على نفسينِ أو ثَلاثَةً لِنلا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ أو يكونُ لثلاثَة أُرْبَعُونَ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا جَاءَ المُصَدِّقُ لَرَبُ المَاشِيةِ وَلاَ جَمَعُوها وَصَيَّرُوهَا لِوَاحِدٍ فَتَأْخَذُ مِنَها شَاةً، فَهذَا لاَ يَحِلُّ لِرَبُ المَاشِيةِ وَلاَ لَلمُصَدِّقُ.

١٢٨٠٤ وَأُمَّا قُولُهُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ: " وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُما

يَتَراجَعَانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ"، فَسَنَذَكُر وَجْهَ التَّراجُعِ بَيْنَ الخَلِيطَيْنِ إِذَا أُخذت الشَّاة مِنْ غَنَمٍ أُحَدِهما فِي بَابِ صَدَقَة الخُلطاء.

العُشْرِ"، وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أُواَقَ رَبُعُ العُشْرِ"، وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أُواَقَ رَبُعُ العُشْرِ"، فَقَدْ تَقَدَّمَ القَولُ فِي زَكَاةِ اللَّهُ وَالفِضَّةِ وَمَبْلغِ النِّصَابِ فِيها، والرقة عِنْدَ جَمَاعَةِ العُلماءِ هِيَ الفِضَّةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَولُنا فِي المَضْرُوبِ مِنْها والرقة عِنْدَ جَمَاعَةِ العُلماءِ هِيَ الفِضَّةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَولُنا فِي المَضْرُوبِ مِنْها والنفرِ والمسبوكِ، ومضى القَولُ فِي الْحَلْي فِي بَابِ زَكَاةَ الحَلْي، والحَمْدُ لله.

\* \* \*

# (١٢) باب ما جاء في صدقة البقر (\*)

٨٥٥ - مَالِكُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ، عن طَاووسِ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الأنصاريُّ أُخَذَ مِنْ ثَلاثِينَ بَقَرةً، تَبِيعًا. وَمِنْ أُرْبَعِينَ بَقَرَةً،

(\*) المسألة -٣٠٣ - اتفق الفقهاء عملا بحديث معاذ التالي في هذا الباب على أن أول نصاب البقر ثلاثون، ففي ثلاثين إلى تسع وثلاثين بقرة: تبيع أو تبيعة وهو ما أتم السنة ودخل في الثانية، وعند المالكية بزيادة سنة أخرى.

وفي أربعين إلى تسع وخمسين: مسنة، وهي عند الجمهور ما أتمت السنتين ودخلت في الثالثة، وبزيادة سنة عند المالكية، وأجاز الحنفية في هذا النصاب دفع مسن ذكر أو

ثم في كل ثلاثين بدءا من الستين: تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ففي ستين إلى تسع وستين: تبيعان، أو تبيعتان، وفي سبعين إلى تسع وسبعين: مسنة وتبيع، وفي ثمانين إلى تسع وثمانين: مسنتان، وفي تسعين إلى تسع وتسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة: تبيعتان ومسنة، عن ستين تبيعان، وعن أربعين مسنة، وهكذا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع الى مسنة عملا بحديث معاذ.

عسره من نبيع بن مسلم المحارب المحارب

رد، وجد الصلحان على والمحمد من الفتوى: لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ إلى ستين، فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، ولا خلاف في أن الجواميس والبقر سواء لاتحاد

وانظر في هذه المسألة: مغني المحتاج (٣٧٤:١)، المهذب (١٢٨:١)، الدر المختار (٢٤:٢)، فتح القدير (٤٩٩:١)، بدائع الصنائع (٢٨:٢)، المبسوط (١٨٦:٢)، الشرح الصغير (١٠٩٠)، القوانين الفقهية ص (١٠٨)، المغني (٢٢٠)، كشاف القناع (٢: ٢٢١)، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص (٣٣٦) من الطبعة الثانية، الفقد على المذاهب الأربعة (١٠٩٥- ٠٠٠) الفقد الإسلامي وأدلته الطبعة الثانية، الفقد على المذاهب الأربعة (١٠٩٥- ٠٠٠) الفقد الإسلامي وأدلته (٢٤:٢).

مُسنَّة. وَأَتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ، فَأَبِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. وَقَالَ: لَمْ أَسْمَع مِنْ رَسُولُ الله مِنْ رَسُولُ الله عَلَيْ فَي رَسُولُ الله عَلَيْ قَبْلُ أَنْ يَقْدُم مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ (١).

مِنْ قَولِهِ ، إِلاَ أَنَّ فِي قَولِهِ: أَنَّهُ لَمْ يَسْمِعْ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ مِنْ قَولِهِ ، إِلاَ أَنَّ فِي قَولِهِ: أَنَّهُ لَمْ يَسْمِعْ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى فَيما دُونَ الثَّلاثِينَ وَالْأَرْبِعَينَ مِنَ البَقرِ شَيئًا دَلِيلاً واضحًا على أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَلِيهِ السَّلامُ فِي وَالأَرْبَعِينَ مَا عَملَ بِهِ فِي ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ مِثْلَهُ لاَ يَكُونُ رَأَيًّا إِنَّما هُوَ الثَّلاثِينَ وَفِي الأَرْبَعِينَ مَا عَملَ بِهِ فِي ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ مِثْلَهُ لاَ يَكُونُ رَأَيًّا إِنَّما هُو تَوْقِيفٌ مِمْنُ أَمرَ بِأُخْذِ الزَّكَاةِ مِنَ الذَينَ يُطَهِّرُهُم وَيُزكِّيهِم بِها عَلَى أَمْرَ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ مِنَ الذَينَ يُطَهِّرُهُم وَيُزكِّيهِم بِها عَلَيْكَ .

١٢٨٠٧ - وَلاَ خِلافَ بَيْنَ العُلماءِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي زَكَاةِ البَقَرِ مَا فِي حَدِيثِ مُعاذٍ هَذَا وَأَنَّهُ النَّصَابُ المُجْتَمَعُ عَلَيه فيها.

١٢٨٠٨ - وَحَدِيثُ طَاووسٍ هَذا عِنْدَهُم عَنْ مُعاذٍ غَير مُتَصلٍ وَالحَديثُ
 عَنْ مُعَاذٍ ثَابِتٌ مُتَّصِلٌ مِنْ رِوايَةٍ مَعمرٍ وَالثَّوريِّ، عَنِ الأَعْمشِ، عَنْ أَبِي واثل،

<sup>(</sup>١) رواه مالك في كتاب الزكاة رقم (٢٤)، باب " ما جاء في صدقة البقر" (٢٥٩:١)، ومن طريق الشافعي طريقه رواه الشافعي في (الأم) (٩٠٢)، باب " صدقة البقر"، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٩٨:٤).

وذهب أكثر أهل العلم إلى هذا القول، وعن قال به: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، ومالك بن الماجشون، وعبد الملك بن الماجشون، والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

قال ابن المنذر: ولا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم.

١٥٨ - الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فَقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٩

عَنْ مسْرُوق، عَنْ مُعاذ بِمَعْنى حديث مَالِك.

١٢٨.٩ وَرَوى مَعمرٌ، والثّوريُّ أيضًا عَنْ إِسْحاقَ، عَنْ عَاصمِ بْنِ ضمرةً عَنْ عَلِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
 عَنْ عَلِيٍّ: وَفِي البَقرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَولَيْنِ، وَفِي كُلِّ أُرْبَعِينَ مُسنَّةً (١).

. ١٢٨١ - وكَذَلِكَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (٢).

جده.

وهذا الكتاب كتب على قطعة من الجلد ، ظلت عائلة عمرو محتفظة به لسنوات عديدة ، ويذكر أن الخليفة عمر بن عبد العزيز والذي كان مهتما بالمحافظة على الوثائق الصحيحة الخاصة بسنة النبي على والذي كان في مراسلته مع الأسر التي عرف عنها اهتمامها وحفظها وامتلاكها لمثل هذه الكتب، استفسر الخليفة عمر بن عبد العزيز في كتابه عما إذا كان لدى أبي بكر بعض الأحاديث المكتوبة عن النبي على بخصوص الزكاة.

ووجدت إشارات عديدة إلى هذا الكتاب في مصادر أخري، فيقال على سبيل المثال: إن كتاب عمرو بن حزم جاز اعتراف الأثمة الأربعة به، وكان ينقل باستمرار من جيل إلى جيل مثل كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص الذي نقله عمرو بن شعيب عن أبيه، عن المياس مثل كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص الذي الله عمرو بن شعيب عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤:٥)، والمحلى (١٥:٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب الديات والقسامة والقود، باب " ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له"، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٩:٤)، وكتاب النبي للعمرو بن حزم الأنصاري المتوفى سنة (٥١) هو الذي كان عنده مكتوبا عن بعض القضايا الفقهية المتعلقة بزكاة الإبل أعطاها له الرسول لله حين عينه واليا لنجران، ومن ضمن ما اشتمل عليه هذا الكتاب أحكام خاصة، والدية ، والميراث، ومسائل أخرى تتعلق بسنة النبي لله .

١٢٨١١ - وكَذَلِكَ فِي كِتابِ الصَّدَقاتِ لأبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ (رضي الله عنهم) (١).

### ١٢٨١٢ - وَعلى ذَلِكَ مَضى جَماعَةُ الْخُلفاء وَلَمْ يَخْتَلَفْ فِي ذَلِكَ الْعُلماءُ

= ويقول ابن كثير: إن هذا الكتاب كان شائع الاستخدام من جانب العلماء القدامى والمحدَّثين، واعتمدوا على محتوياته). تنقيح النظر في علوم الأثر (٢: ٣٥١)، وغير ذلك فإن عمرو بن حزم جمع كتبا أخرى عن النبي على كان يتسلمها منه من وقت لآخر، وكتب هذه الوثائق بنفسه مع كتاب عن الزكاة. إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون (٤٨-٥١).

(۱) كتاب الصدقات أخرجه في صحيحه منجما، في أبواب، فمن أول الحديث إلى قوله:" "ففيها شاة" أخرجه البخاري في كتاب الزكاة حديث (١٤٥٤)، باب "زكاة الغنم". فتح الباري (٣١٧:٣).

ومن أول قوله: " ففيهما شاة" إلى قوله: " أو شاتين" أخرجه البخاري في الزكاة حديث (١٤٥٣)، باب " من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده". فتح الباري (٣١٦:٣).

ومن قوله: "ومن بلغت صدقته" إلى قوله: "وليس معه شيء" أخرجه البخاري في الزكاة حديث (١٤٤٨)، باب " العروض في الزكاة". فتح الباري (٣١٢:٣).

ومن قوله: "وفي صدقة الغنم" إلى قوله: " إلا أن يشاء ربها" أخرجه البخاري في الزكاة حديث (١٤٥٤ - ٣١٨).

والحديث بطوله رواه الشافعي في (الأم) (٤:٢) باب " كيف فرض الصدقة"، كما أخرجه أبو داود في الزكاة باب " في زكاة السائمة" عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله على ، حين بعثه مصدقا، وكتبه له ، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة.

وأخرجه النسائي في الزكاة (١٧:٥-٢٣)عن محمد بن عبد الله بن المبارك(٢٧:٥)، باب "زكاة الغنم" عن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، وأخرجه ابن ماجه في الزكاة باب"إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن" عن محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن مرزوق، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٨٥:٤) وفي السنن الصغير له (٤٤:٢) - ٤٥).

إِلاَّ شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمَسَيَّبِ، وَأَبِي قلابةَ، وَالزَّهْرِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أَبِي خلاةَ المَزنيِّ، وقتادةً؛ ولا يلتفتُ إليه لخلاف الفُقهاء مِنْ أَهْلِ الرَّايِ وَالآثارِ بِالحِجازِ وَالعِراقِ وَالشَّامِ لَهُ، وَذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَالسَّامِ لَهُ، وَذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَا عَنِ النَّبِيِّ وَالسَّامِ لَهُ، وَذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَا عَنِ النَّبِيِّ وَالسَّامِ لَهُ، وَذَلِكَ لِمَا قَدَّمْنَا عَنِ النَّبِيِّ وَالسَّامِ وَأَصُحابِهِ وَجُمهور العُلماء، وَهُو يردُّ قَولَهُم لأَنَّهم يَرَوْنَ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ البَقرِ شَاةً إلى ثَلاثِينَ، وَاعْتَلُوا بِحَديثٍ لاَ أَصْلَ لَهُ = وَهُوَ حَديثُ حبيبِ بْنِ أَبِي حبيبٍ بْنِ أَبِي حبيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حزمٍ، ذكرة بإسْنادهِ أَنَّهُ فِي كِتابِ عَمْرِو بْنِ حزمٍ .

١٢٨١٣ - وَاخْتَلُفَ العُلماءُ فِي هَذَا البَابِ فِيما زَادَ عَلَى الأُرْبعِينَ.

١٢٨١٤ فَذَهَبَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّورِيُّ، وَأَحمدُ، وَإِسْحاقُ، وَأَبُو وَدَاوُدُ، وَالطَّبريُّ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الفَقْهِ مِنْ أَهْلِ الرَّاكِي وَالحَدِيثِ إِلَى أَنْ لا شَيْءَ فِيما زَادَ عَلَى الأربَعِينَ مِنَ البَقَرِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَفِيها تَبِيعانِ إلى سَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيها تَبِيعٌ وَمُسنَّةٌ إلى ثَمانِينَ فَيَكُونُ فِيها مُسنَّتانِ اللَّي تسعينَ فَيَكُونُ فِيها ثَلاثُ تَبائِعٌ إلى مائة فَيكُونُ فِيها تَبِيعانِ وَمُسنَّةً، ثُمُّ هَكُذا أَبِداً فِي كُلُّ ثَلاثِينَ تَبِيعاً وَفِي كُلُّ أُربَعِينَ مُسنَّةً.

١٢٨١٥ - وَبِهِذَا أَيضًا كُلُّهُ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَى وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحمدُ بْنُ الْحَسَن.

١٢٨١٦ - وقالَ أَبُو حَنِيفَةً: مَا زادَ عَلَى الأَرْبَعِينَ مِنَ البَقَرِ فَبِحِسابِ ذَك .

١٢٨١٧ - وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِي مَذْهَبِهِ فِي خَمْسٍ وَأُرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمَن وَفَى

خَمْسِينَ مُسِنَّةً وَربعٌ، وعَلَى هَذَا كُلُّ مَا زَادَ قَلَّ أُو كَثُرٍ.

١٢٨١٨ - هَذِهِ الرِّوايَةُ المَشْهُورةُ عَنْ أَبِي حَنيفَةً.

١٢٨١٩ - وَقَدْ رَوَى أَسدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةً مِثْلَ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحمد ، والشّافعيّ وَسائر الفُقهاء .

٠ ١٢٨٢ - وكَانَ إِبْرَاهِيمُ النخعيُّ يَقُولُ: مِنْ ثَلاثِينَ بَقَرةً تَبِيعًا وَفِي أُرْبَعِينَ مُسِنِّةً، وَفِي سِتِّينَ تَبِيعَانِ (١١).

١٢٨٢١ - وكانَ الحَكَمُ وَحَمَّادٌ يَقُولانِ : إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ فَبِحسَابِ مَا زَادَ.

الله مَالِكُ وَمَنْ الْبَابِ إِلا مَا قَالَهُ مَالِكُ وَمَنْ تَابَعَةُ وَهُمُ الْجُمْهُورُ الَّذِينَ بِهِمْ تَجِبُ الحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ وَشَذَّ عَنْهُم إلى مَا تَابَعَةُ وَهُمُ الجُمْهُورُ الَّذِينَ بِهِمْ تَجِبُ الحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ وَشَذَّ عَنْهُم إلى مَا في هذا البَابِ ذِكْرُهُ.

١٢٨٢٣ - وَذَكِرَ عَبْدُ الرَّزَاقِ(٢) عَنِ ابْنِ جريج، قالَ: أُخْبرني عَمْرو بْنُ دِينارٍ أَنَّ طَاووسًا أُخْبَرهَ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: لَسْتُ آخُذُ مِن أُوقاصِ البَقَرِ شَيئًا حَتَّى دِينارٍ أَنَّ طَاووسًا أُخْبَرهَ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: لَسْتُ آخُذُ مِن أُوقاصِ البَقَرِ شَيئًا حَتَّى آتَى رَسُولَ اللّه ﷺ لَمْ يَأْمُرْنِي فِيها بِشَيْءٍ.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٢٤:٤). وآثار أبي يوسف (٨٦)، وآثار محمد (٥٢)، والمحلى(٧:٦)، والاعتبار (٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) في مصنفه (٢٢:٢) الأثر (٦٨٤٣) وآخر العبارة في المصنف خطأ.

١٢٨٢٤ قَالَ ابْنُ جريجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شَعِيبِ: إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبلٍ لَمْ يَزِلُ بِالْجَنَدِ (١) مُنْذُ بَعَثُه رَسُولُ اللَّه ﷺ إلى اليَمَنِ حَتَّى مَاتَ النَّبيُ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَدمَ على عُمَرَ فَردَّهُ عَلى مَا كَانَ عَليهِ (٢).

١٢٨٢٥ - قالَ أَبُو عُمَرَ: "الجَنَدُ" مِنَ اليَمَنِ هُوَ بَلَدُ طَاووسٍ.

١٢٨٢٦ - وَتُوفِقِي طَاووسُ سَنَةَ سِتُّ وَمَانَةٍ (٣).

كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له، فقيل: هو مولى بَحير بن رَيْسَان الحِمْيري، وقيل: بل ولاؤه لهَمْدان. سمع من زيد بن ثابت، وعائشة، وأبي هريرة ولازم ابن عباس، وهو معدود في كبراء أصحابه، وروى عن معاذ مرسلا، حيث إنه ولد في خلافة الفاروق عمر.

حديثه في الكتب الستة، متفق على توثيقه، ترجمته في: طبقات ابن سعد ٥٧٧٥، طبقات خليفة: ٢٨٧ تاريخ خليفة: ٢٣٦، تاريخ ابن معين (٢٥٥٠١) التاريخ الكبير ١٩٦٥، التاريخ الصغير ٢٥٢/١، تاريخ الفسوي ٢٥٠١، الجرح والتعديل ١٤٠٥، حلية الأولياء ٣٣٤، طبقات الفقهاء للشيرازي ٣٧، اللباب ٢٤١، ٢٤١، تهذيب الأسماء واللغات ٢/١٥١، وفيات الأعبان ٢/٩٠، تهديب الكمال: ٣٢٠، تذهيب التهذيب ٢/١٠، تاريخ الإسلام ١٣٦٤، تذكرة الحفاظ ١/٠١، العبر ١٨٠٠، سير أعلام النبلاء (٣٥٠٥) طبقات القراء ٢/١٤١ تهذيب الأسماء واللغات (٢٥٠١). ابن خلكان(٢٠٩٠) تهذيب التهذيب ٥/٨، النجوم الزاهرة ١/٠٢٠، طبقات الحفاظ ١٩٥٠٠.

<sup>(</sup>١) في اليمن وهي مدينة كبيرة كثيرة الخيرات وبها مسجد جامع بناه معاذ بن جبل .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٢٢:٤)، الأثر (٦٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) هو طاووس ابن كَيْسانَ ، الفقيه القدوة عالم اليمن، أبو عبد الرحمن الفارسي، ثم اليمنى الجُنَدى الحافظ.

١٢٨٢٧ - وَتُوفِّي مُعاذُ فِي طَاعُونِ عَمْواسَ، وكانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشرةَ أُو ثَمانيَ عَشرةً.

مُفْتَرِقَيْنِ ، أوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِقِينَ، فِي بُلْدَان شَتى. أنَّ ذلكَ يُجمِّعُ كُلُه عَلَى مَفْتَرِقَيْنِ ، أوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِقِينَ، فِي بُلْدَان شَتى. أنَّ ذلكَ يُجمِّعُ كُلُه عَلَى صَاحِبه، فَيُوْدِّي مِنْهُ صَدَقَتَهُ. وَمِثْلُ ذَلِك، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أو الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً، فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا ، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زكاتِها.

١٢٨٢٩ قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَولُ مَالِك (رحمه الله): " أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ الخِلاَفَ فِي هَذِهِ المسْأَلَةِ. وَالأَصْلُ عِنْدَ العُلماءِ مُراعَاةُ مَلْكِ الرَّجُلِ لِلنِّصَابِ مِنَ الوَرِقِ أَو الذَّهَبِ أَو المَاشِيةِ أَو ما تَخْرِجُهُ الأَرْضُ، فَإِذَا مَلْكِ الرَّجُلِ لِلنِّصَابِ كَامِلُ وَأَتَى عَلَيهِ حَولٌ فِيما يُراعى فِيهِ الْحَولُ، أَو حَصَلَ فِي مَلْكِ الرَّجُلِ نِصَابٌ كَامِلُ وَأَتَى عَلَيهِ حَولٌ فِيما يُراعى فِيهِ الْحَولُ، أَو نِصَابٌ فِيما تُخْرِجُهُ الأَرْضُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ لَمْ يُراعَ فِي ذَلِكَ افْتِراقُ المَالِ إلا فِيما بُعْدُ.

١٢٨٣٠ قالَ الشَّافِعِيُّ (١): إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ بِبَلَدٍ أَرْبَعُونَ شَاةً وَبِبَلَدٍ غَيرِهِ عَشْرُون شَاةً دفعَ إلى كُلِّ وَاحِد مِنَ المُصَدِّقِينَ قِيمَةً مَا يَجِبُ عَلَيهِ مِنْ شَياهٍ فَقسَمها بَيْنَهما، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَدفعَ فِي أُحَدِ البَلَدَيْنِ شَاةً وَيَتْرَكُ الأُخْرَى

<sup>(</sup>١) في الأم (١٩:٢)، باب " افتراق الماشية".

١٦٤ - الاستذكار الجامع لمناهب فتها والأمصار / ج ٩
 لأنّي أحب أنْ تُقسم صدقة المال حيث المال.

١٢٨٣١ - وَهَذَا خِلَافُ قُولِ مَالِكِ؛ لأَنَّهُ يَرى أَنْ يجمعَ عَلَى رَبِّ المَالِ

١٢٨٣٢ - وَهُوَ عَلَى مَا قَدَّمْتُ لَكَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ لاَ يحلُّ إِلا أَنْ يَكُونَ وَاحِداً فِي الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِم، وَعُمَّالُهُ فِي الْأَقْطارِ يَسْأَلُونَ مَنْ مَرَّ بِهِم: هَلْ عِنْدَكَ مَنْ مَالٍ وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ وكَذَلِكَ مَنْ قَدمَ عَلِيهِ السُّعَاةُ.

١٢٨٣٣ - قالَ الشَّافعيُّ (١): مَنْ أدَّى فِي أَحَدِ البَلَدَيْنِ شَاةً كَرهْتُ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ أَرَ عَلَيه فِي البَلَدِ الأَخْرى إِعادةً نصْف شَاةٍ وَعَلَى صَاحِبِ البَلَدِ الآخرِ أَنْ يُصدَّقَهُ فِي قَولِهِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ ، فَإِنِ اتَّهَمَهُ أَحْلَفَهُ بِاللَّهِ. قَالَ : وَسَواءٌ كَانَتْ أَنْ يُصدقهُ فِي غَنَمِه بِاللَّهِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ ، فَإِنِ اتَّهَمَهُ أَحْلَفَهُ بِاللَّهِ. قَالَ : وَسَواءٌ كَانَتْ إِحْدى غَنَمِه بِاللَّه وَالأَخْرى بَالمَعْرِبِ فِي طَاعَة خَلِيفَة واحِدٍ أو طَاعَة واللِيئِنِ مُفْتَرِقَيْنِ، إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيهِ الصَّدَقَةُ بِنَفْسِهِ فِي مَلْكِهِ لا بَوالِيهِ.

١٢٨٣٤ - { قالَ: وَلَو كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أُرْبَعُونَ شَاةً وَلأَحَدِهما فِي بَلَدٍ آخِرَ أُرْبَعُونَ شَاةً فَثَلاثَةً أُرْبَاعِها عَلى صَاحِب آخِرَ أُرْبَعُونَ شَاةً فَثَلاثَةً أُرْبَاعِها عَلى صَاحِب الأَرْبِعِينَ الغَائِبةِ وَرُبُعُها عَلَى الَّذِي لَهُ عُشْرُونَ وَلاَ غَنَمَ لَهُ غَيرها لأَنِّي أَضمُ كُلُّ مَالِهِ حَيْثُ كَانَ، ثُمُّ آخُذُ صَدَقَتَهُ.

١٢٨٣٥ وَرُويَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنهُ قَالَ: إِذَا كَانَ العَامِلُ وَاحِداً ضمَّ

<sup>(</sup>١) في الأم (١٩:٢)، باب " افتراق الماشية".

بَعَض ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ العَامِلاَنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَخذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مَا فِي عَمَله.

## ١٢٨٣٦ - وكَذَلكَ قَالَ مُحمدُ بْنُ الحَسَنِ إِلَا ).

١٢٨٣٧ - قالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّانُ وَالمعزُ: أَنَهَا تَجْمعُ عَلَيهِ فِي الصَّدَقَةِ مِنْ أَكْثرِها عَدَدًا ضَأَنًا كَانَتْ أُو مِي الصَّدَقَةِ ، لأَنَّها غنم كُلُها، وتُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَكْثرِها عَدَدًا ضَأَنًا كَانَتْ أُو مَعزًا، كَذَلِكَ الإبِلُ العرابُ والبُخْتُ، والبَقرُ، والجَواميسُ -هذا مَعنى مَا قَالَهُ مَالِكُ - فَإِنِ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهما شَاءَ فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما نِصَابُ أَخذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما صَدَقَتهُ.

١٢٨٣٨ - قال أَبُو عُمَر: لا خِلاَف بَيْنَ العُلماءِ فِي أَنَّ الضَّأَنَ وَالمَعزَ يَجْمعانِ، وكَذَلِكَ الإبِلُ كُلُها عَلَى اخْتِلافِ أَصْنَافِها إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً، وَالبَقَرُ وَالْجَوَاميسُ كَذَلِكَ.

١٢٨٣٩ - وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ بَعْضُ الجنْسِ أَرْفَعَ مِنْ بَعْضٍ فَقُولُ مَالِكٍ مَا ذَكُرْنا.

١٢٨٤ - وقَالَ الثُّورِيُّ: إِذَا انْتَهَى المصدِّقُ إِلَى الغَنمِ صدعَ الغَنَمَ
 صَدْعين فأخذ صاحبُ الغَنَم خَيْرَ الصدعَيْنِ ثُم يأخُذُ المصدِّقُ مِنَ الصدعِ الآخرِ.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (س)، وثابت في (ك).

<sup>(</sup>٢) في الأم (٢٠:١)، باب " الغنم إذا اختلفت".

١٢٨٤١ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدٌ: إِذَا اخْتَلَفَتِ الغَنَمُ أَخذَ المُصَدِّقُ مِنْ أَيِّ الأَصْنَافِ شَاءَ.

١٢٨٤٢ وَقَالَ الشَّافِعِيُ (١): إِذَا كَانَتْ غَنَمُ الرَّجُل بَعْضُهَا أَرْفَعُ مِنْ بَعْضُهَا أَرْفَعُ مِنْ بَعْضٍ أَخَذَ الْمُصدَقُ مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَخَذَ خَيْرَ مَا يَجِبُ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الوسطِ السَنُّ الَّتِي وَجَبَتْ قَالَ لِصَاحِبِ الغَنَمِ: إِنْ تَطُوَّعْتَ بِأَعْلَى مِنْهَا أَخَذْتُهَا مِنْكَ وَإِنْ لَمْ تَطُوَّعْ فَعَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي بِشَاةٍ وسط.

١٢٨٤٣ - قَالَ: وَإِنْ كَانَتِ الغَنَمُ ضَأَنًا وَمعزاً واسْتَوَتْ فِي العَدِدِ أَخذَ مِنْ أَيِّها شَاءَ.

١٢٨٤٤ - والقياسُ أَنْ يَأْخذَ مِنْ كُلِّ حِصَّتَهُ.

١٢٨٤٥ - قَالَ مَالِكُ: مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَو بقرٍ أَو غَنَمٍ فَلا صَدَقَةً عَلَيهِ فيها حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْلُ مِنْ يوم أَفَادَها إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلُها نصابٌ..، إلى آخر كَلامه في المَسْأَلَة (٢).

<sup>(</sup>١) في الأم (١٠:٢) ، باب " الغنم إذا اختلفت".

<sup>(</sup>٢) جاء في الموطأ: ٢٦١.

قال يحْبى، قال مالك: من أفاد مَاشية مِنْ إِبلِ أُو بَقَر أُوْ غَنمِ فَلا صَدَقَةً عَلَيْه فيها، حتى يَحول عَلَيْها الحَولُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَها. إِلاَ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلها نِصَابُ مَاشيَة. وَالنَّصابُ مَا تَجِبُ فِيه الصَدقة إما خَمْسُ ذَوْد مِنَ الإبل، وَإِما ثَلاثون بقرةً، وإما أُرْبَعُونَ شَاةً. فَإِذَا كَان لَلرَجُلِ خَمْسُ ذَوْد مِن الإبلِ، أُو ثَلاثُون بَقَرة أَوْ أُربَّعُونَ شَاةً، ثم أَفادَ إليْها إبلا أَوْ بَقرا أَوْ غَنما، بِاشتِراء أُوْ هِبَة أَو ميراث، فَإِنّهُ يُصَدّقُها مَع مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدّقُها =

١٢٨٤٥ قَالُ أَبُو عُمَّرُ: مَذْهَبُهُ فِي فَائِدَةَ المَاشِيَةِ أَنَّهَا لاَ تَضَمُّ إلى نِصابٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصابٌ أَكُملَ بِما اسْتفادَ النَّصَابَ وَاسْتأنفَ بِهِ حَوْلا، فَإِنْ كَانَ لَهُ نِصابُ مَاشِيَةٍ أُرْبِعِينَ مِنَ الغَنَمِ فاسْتفادَ إلِيها غَنَمًا زكى الفَائِدَةَ بِحَولِ كَانَ لَهُ نِصابُ مَاشِيَةٍ أُرْبِعِينَ مِنَ الغَنَمِ فاسْتفادَ إلِيها غَنَمًا زكى الفَائِدَةَ بِحَولِ الأَرْبُعِينَ وَلَوِ اسْتفادَها قَبْلَ مَجِي السَّاعِي بِيَومٍ أُو قَبْلَ حُلُولِ الحَول بِيَومٍ ، الأَرْبُعِينَ وَلَوِ اسْتفادَ إبلاً ضمَّها إلى وكَذلك لو كَانَ لَهُ نِصابُ إبلٍ أو نِصَابُ بَقَر، ثُمَّ اسْتفادَ إبلاً ضمَّها إلى النَّصاب، وكَذلك البَقر، يُركِي كُل ذلك بِحَولُ النَّصاب.

١٢٨٤٦ - وَقُولُ أَبِي حَنْيِفَةً وَأُصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ نَحو قُولَ مَالِك.

١٢٨٤٧ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يضمُّ شَيْئًا مِنَ الفَوائِد إلى غَيْرِهِ وَيُزكِّي كُلُّ مَالًا لِحَوْلِهِ إِلا مَا كَانَ مِنْ نتاج المَاشية فَإِنَّهُ يُزكِّى مَعَ أُمَّهَاتِهِ إِذَا كَانَتَ الْأُمَّهَاتُ نَصَابًا، وَلَو كَانَتْ وِلاَدَتُهُ قَبْلُ الْحَوْلُ بَطَرْفَة عَيْنٍ، وَلاَ يعتدُّ بالسخالِ حَتَّى تَكُونَ الأُمَّهَاتُ أُرْبَعِينَ، وَلَو نتجَت الأَرْبَعُونَ قَبْلَ الْحَوْلِ أُرْبَعِينَ بَهِيمةً ثُمُّ مَاتَتْ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى البَناتِ أَخَذَ مِنْهَا زَكَاتها كَما كَانَ يُؤْخَذُ مِنَ الأُمَّهاتِ بِحَوْلِ الأُمهاتِ، وَلاَ يكلفُ أَنْ يَأْتِي بثنيَّة ولاَ جَذَعَة ، وَإِنَّما يكلفُ وَاحِدَةً مِنَ المُحَوِّلِ الأُمهاتِ، وَلاَ يكلفُ أَنْ يَأْتِي بثنيَّة ولاَ جَذَعَة ، وَإِنَّما يكلفُ وَاحِدَةً مِنَ المُحَوِّلِ الأُمهاتِ، وَلاَ يكلفُ أَنْ يَأْتِي بثنيَّة ولاَ جَذَعَة ، وَإِنَّما يكلفُ وَاحِدَةً مِنَ

وَإِنْ لَمْ يَحُلُ عَلَى الفائدة الحَوْلُ. وإن كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِية إلى مَاشيَتِه، قَدْ صُدُّقَتْ قَبل أَنْ يَرِثَهَا بَيَوم واحِد، فإنَّهُ يُصَدَّقُهَا مَعَ مَاشيتَه حينَ يُصَدَّقُ مَاشيتَهُ.
 مَاشيتَه حينَ يُصَدَّقُ مَاشيَتَهُ.

قَالَ يَعْنَى : قَالَ مَالِكُ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ، مَثَلُ الْورقِ. يُزكيها الرُّجُلُ ثُم يَشْتَرِي بِها مِنْ رَجُلِ آخَرَ عَرْضًا، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْه في عَرْضِه ذَلِكَ، إِذَا بَاعَهُ، الصَّدَقَةُ: فَيُخْرِجُ الرُّجُلُ الآخَرُ صَدَقَتِها هَذَا الْيَوْمَ. وَيَكُونُ الآخَرُ قَدْ صَدَّقَها مِنَ الْغَدِ.

الأربعينَ بَهِيمةً.

١٢٨٤٨ - وَقُولُ أَبِي ثُورٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَقُولِ الشَّافِعِيِّ.

١٢٨٤٩ قَالَ مَالِكُ؛ فِي الْفَرِيضَة تَجِبُ عَلَى الرَّجُل، فَلاَ تُوجدُ عِنْدَهُ: أَنها إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَلَمْ تُوجَدْ، أَخِذَ مَكَانَها ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ ، أُوْ حِقةً، أُوْ جَذَعَةً، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ، كَانَ عَلَى رَبِّ الإِبِلِ أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتَيَهُ بِهاً. ، لا أُحِبُّ أَنْ يُعْظِيَهُ قِيمَتَها.

١٢٨٥ - وَقَالَ مَالِكُ : إذا لَمْ يَجِدِ السِّنُّ الَّتِي تَجِبُ فِي المَالِ لَمْ يَأْخُذْ مَا فَوْقَهَا وَلا مَا دُونَهَا وَلاَ يَزْدَادُ دَرَاهِمَ وَلاَ يَرَدُّهَا، وَيَبْتَاعُ لَهُ رَبُّ المَالِ سِنّا يَكُونُ فِيها وَفَاءُ حَقَّهِ إلا أَنْ يَخْتَارَ رَبُّ المَالِ أَنْ يُعْطِينَهُ شَيْئًا فَوْقَ السِّنِّ الْتَتِي وَجَبَتْ عَلَيه.

١٢٨٥١ - ذكرَها ابْنُ وَهْب فِي مُوطَئِنه عَنْ مَالِك.

١٢٨٥٢ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكِ : إِذَا لَمْ يَجِدْ فِيها ابْنَةَ مَخَاضَ أُو ابْنَ لَبُونٍ ذِكْرًا فَرَبُّ المَالِ يَشْتَرِي لَلسَّائِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ عَلَى مَا أَحِبُّ أُو كُرِهَ إِلا ابْنَ لَبُونٍ ذِكْرًا فَرَبُّ المَالِ يَشْتَرِي لَلسَّائِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ عَلَى مَا أَحِبُّ أُو كَرِهَ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الإَبِلِ أَنْ يَدَفَعَ مِنْها مَا هُو خَيْرٌ مِنِ ابْنَةٍ مِخَاضٍ، وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يَرِدُ ذَلِكَ، وَإِنْ أُرادَ رَبُّ المَالِ أَنْ يَدَفَعَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا إِذَا لَمْ يُوجَدُ فِي المَالِ أَنْ يَدَفَعَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا إِذَا لَمْ يُوجَدُ فِي المَالِ بَنْ يَرِدُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ رَبُّ المَالِ أَنْ يَدَفَعَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا إِذَا لَمْ يُوجَدُ فِي المَالِ بَنْ يُرَادَ أَخِذَهُ وَإِلا أَلْزِمَهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ لَلْمُ أَنْ يَمْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لِلسَّاعِي إِنْ أُرَادَ أَخذَهُ وَإِلا أَلْزَمَهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ لَلْمُ أَنْ يَمْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.

١٢٨٥٣ - وَقَالَ الثُّورِيُّ فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ الَّتِي فَرِيضَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ : إِذَا

لَمْ يَجِدِ الْمُصدِّقُ السِّنُّ الْتِي وَجَبَتْ لَهُ أَخذَ السِّنُّ الْتِي دُونَها، وَأَخذَ مِنْ رَبِّ المَال شَاتَيْنِ أَو عشْرِينَ درِهمًا ، وَلَوْلا الأَثَرُ الَّذِي جَاءَ كَانَ مَا بَيْنَ القِيمَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيُّ.

١٢٨٥٤ وَقَالَ أَبُو حَنيفَةً، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدُ: إِذَا وَجَبَتْ فِي الإِبلِ صَدَقَةٌ فَلَمْ يُوجَدْ ذَلِك الوَاجِبُ فِيها وَوجدَ بَيْنَ أَفْضَلَ مِنْها أُو دُونَها فَإِنَّهُ يَأْخُذُ قيمَةَ الْتِي وَجَبَتْ عَلَيهِ ، وَإِنْ شَاءَ أُخَذَ أَفْضَلَ وردٌ عَليه بِالفَضْلِ قيمتهُ دَرَاهِمَ، وَإِنْ شَاءَ أَخذَ دُونَها وَأَخذَ بِالفَضْلِ دَرَاهِمَ.

١٢٨٥٥ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ<sup>(١)</sup>: وَعَلَى الْمُصَدِّقِ إِذَا لَمْ يَجَدِ السِّنَّ الْتِي وَجَبَتْ ووجدَ السِِّنَّ الْتِي هِيَ أَعْلَى مِنْهَا أُو أُسْفَلُ فَكَذَلِكَ عَلَى رَبِّ المَالِ أَنْ يُعْطِي الخَيْرَ لَهُمْ ثُمَّ يُعْطِيَهُ أَهْلُ السُّهْمَانِ.

١٢٨٥٦ - قَالَ: وَإِذَا وَجَدَ العُليا وَلَمْ يَجِدِ السُّفْلَى أَوِ السُّفْلَى وَلَمْ يَجِدِ العُليا فَلاَ خِيارَ لَهُ وَيَأْخُذُ مِنَ الَّتِي وَجَدَ لَيْسَ لَهُ غَيرُ ذَلِكَ.

النّبيُّ عَلَى مَا لَهُ وَقُورٍ مِثْلَ قَولِ الشّافِعِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ:مَا لَمْ يَسِنّ النّبيُّ عَلَى مَا سَنَّ فِيهِ مَنْ رُد الشّاتَيْنِ أَو العِشْرِينَ دَرْهُمَا أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي الصّدَقَةِ،وهُو أَيضًا مَذْكُورٌ فِي حَدِيثٍ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ وَغيرِهِ،ولَمْ يَقُلْ مَالِكُ بِذَلِكَ لأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الزّكاةِ إلا حَديثُ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ وَغيرِهِ،ولَمْ يَقُلْ مَالِكُ بِذَلِكَ لأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الزّكاةِ إلا كَتَابُ عُمْرَ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِيهِ، فَقَالَ بِما رَوى،وذَلِكَ شَأْنُ العُلماءِ،وحَديثُ عَمْرو

<sup>(</sup>١) في الأم (٢٠:١) ، بأب " الغنم إذا اختلفت".

ابْنِ حَزْمِ انْفَرَدَ بِرَفْعِهِ وَاتِّصَالِهِ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلِيسَ بِحُجةٍ فِيمَا انْفَرَدَ به.

١٢٨٥٨ - وَقَالَ مَالِكُ، فِي الإِبِلِ النَّوَاضِحِ ، وَالْبَقْرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْث: إِنِي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ.

٩ ١٢٨٥٩ - قَالَ أَبُو عُمَرً: وَهَذَا قَولُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَلاَ أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ بِهِ مِنَ الفُقهاءِ غَيرهما.

١٢٨٦- وَقَالَ سُفْيانُ الثَّورِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأُصْحَابُهُ، وَالشَّافِعيُّ، وَالأُوزَاعِيُّ، وَأَبُو عُبيدٍ: لاَ زَكَاةَ فِي البَقرِ وَلاَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو عُبيدٍ: لاَ زَكَاةَ فِي البَقرِ العَوامِلِ. وَإِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي السَّائِمةِ.

١٢٨٦١ - وَرَوى قُولُهم عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ مِنْهُم عَلِيًّ، وَجَابِرٌ، وَمَعاذُ بْنُ جَبَلِ.

١٢٨٦٢ - وكَتنَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي البَقَرِ العَوامِلِ صَدَقَةً.

١٢٨٦٣ - وَحُجَّتُهُ قَولُهُ عَلَّهُ : " وَفِي كُلِّ إِبِل سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أُرْبَعِينَ بِنْتُ لِبِنْتُ لِبِنْتُ لِبِنْتُ لِبَنْتُ لِبَنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِبَنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ لِمِنْ لِمُنْ مُنْ مُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه: أبو داود في الزكاة، ح (١٥٧٥)، باب "زكاة السائمة" (١٠١:٢)، والنسائي في الزكاة ،ح(٢٤٤٩) باب "سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلهم =

١٢٦٦٤ - وفِي حَدِيثِ أُنَسٍ أُنَّ أَبَا بَكْر كَتبَ لَهُ فَرَائِض الصَّدَقَةِ وَفِيها سَائِمَةُ الغَنَم إذا كَانَتْ أُربَعينَ شَاةً (١).

١٢٨٦٥ - وَحُجَّةُ مَالِكِ الحَدِيثُ الوَارِدُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قُولُهُ: " لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْد صَدَقَةً" وَأَنَّهُ أَخذَ مِنْ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا وَمِنْ أُربعِينَ مُسِنَّةً ، وَمَنْ أُربعِينَ شَاةً وَلَمْ يخصُّ سَانِمَةً مِنْ غَيرِها.

١٢٨٦٦ وَقَالَ أَصْحَابُهُ: إِنَّمَا السَّائِمةُ صِفَةٌ لَهَا كَالَاسْمِ ،وَالمَاشِيةُ كُلُها سَائِمةً وَمَنْ حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّعْنِي لَمْ يَمْنَعْهَا ذَلِكَ أَنْ تُمَى سَائِمةً. وَبَاللّه التَّوفيقُ، وَهُو حَسْبُنَا وَنَعْمَ الوكيلُ.

\* \* \*

<sup>=</sup> وحمولتهم (٢٥:٥) ورواية بهز، عن ابيه عن جده، قال فيها ابن معين: "اسناد صحيح اذا كان دون بهز ثقة"، كما أن وثق بهزاً ، ووثقه أيضا ابن المديني، والنسائى، وقال أبو زرعة: ترجمته في: تاريخ ابن معين (٢٤:٢)، تاريخ البخاري الكبير (١٤:١:١)، تاريخ واسط: ٢٤٦، الجرح (١٤٠:١:١)، الأسماء واللغات (١٣٠:١)، وسير أعلام النبلا، (٢٥٣:١)، الميزان(٢٥٣:١) تهذيب التهذيب (٤٩٨:١).

<sup>(</sup>١) انظر حاشية الفقرة (١٢٨١١).

### (۱۳) باب صدقة الخلطاء (\*)

١٥٥٩ ذكر مَالِكُ مَذْهَبَهُ فِي مُوطَّئِهِ فِي هَذَا البَابِ. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ لاَ يُزكِّيَانِ زَكَاة الواحد حَتَّي يَكُونَ لِكُلِّ واحد مِنْهُما نِصَابٌ،

(\*) المسألة -٣٠٤ قال الجمهور: للخلطة في الماشية تأثير في الزكاة، فيزكي الخليطان زكاة المالك الواحد، إلا أن المالكية قالوا: إن اجتمع نصاب من مجموع حصة كليهما فلا زكاة عليهما، والخلطة إنما تؤثر إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب.

وقال الحنفية: لا يتأثر وجوب الزكاة بالشركة، لأن ملك كل واحد دون النصاب، كما لو لم يختلط بغيره، فإذا اختلطا في نصابين بأن كان كل واحد منهما علك أربعين من الغنم، وجبت على كل واحد منهما شاة، للحديث النبوي: " في كل أربعين شاة شاة".

وفرق الشافعية والحنابلة الشركة إلى قسمين: شركة في المواشي، وشركة في غيرها من الأموال. فالشركة في المواشي بأن يشترك أهل الزكاة في ماشية، حيث تصير الأموال كالمال، ودليلهم حديث: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة". وفيه نهي المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوب الزكاة أو كثرتها، ونهي الساعي عنها خشية سقوطها أو قلتها.

وأما الشركة في الأموال غير المواشي من نقود وحبوب وعروض التجارة فلا تؤثر الخلطة فيها عند الحنابلة للحديث المتقدم، لأنها إنما تكون الخلطة في الماشية، أما في غير الماشية فلا يتصور فيها غير الضرر لرب المال، لأنه تجب فيها الزكاة فيما زاد علي النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها، أي لا يعفى منها شيء بعد النصاب، وعليه فتؤخذ من كل واحد منهم زكاته على انفراد إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة.

وقال الشافعية في الجديد: تؤثر الشركة في غير المواشي لعموم الحديث السابق، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الشركة في زكاتها كالماشية، ولأن المالين كالمال الواحد في التكاليف، فهي كالمواشي، فتكف المؤونة إذا كان المخزن والميزان والبائع واحدا.

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاخْتَلَطَا بِغَنَمِهما في الدَّلوِ وَالْحَوْضِ وَالمَراحِ والرَّاعِي وَالْفَحْلِ فَهُمَا خَلِيطَانِ يُزكِّيهما السَّاعِي زكاةَ الوَاحِدِ ثُمَّ يَتَرادَّانِ عَلَى كَثرةِ الغَنَم وَقِلْتَها.

١٢٨٦٧ - فَإِنْ كَانْ لأَحَدِهِما دُونَ النِّصابِ لَمْ يُؤخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يرجع عَلَيه صَاحِبهُ شَيْءٌ.

١٢٨٦٨ وَإِذَا وَرَدَ السَّاعِي عَلَى الخَلِيطَيْنِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أُوْصَافِهِما زَكَاهُما وَلَمْ يُراعِ مُرُورَ الْحَوْلِ عَلَيْهُما كَامِلاً وَهُما خَلِيطَانِ، وَإِنَّما يُراعِي مُرُورَ الْحَوْلِ عَلَيْهُما وَلَوِ اخْتَلَطا قَبْلَ تَمامِ الْحَوَّلِ بِشَهْرٍ أُو نَحوهِ إِذَا وَجَدَهُما خَلِيطَيْنِ زَكَّاهُما زَكَاةَ المُنْفَرِدِ.

١٢٨٦٩ - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي مُراعَاةِ الدَّلُو، وَالْحَوضِ ، والمراحِ، وَالْفَحْلِ، وَالرَّاعِي، فقالَ بَعْضُهم : لاَ يَكُونانِ خَلِيطَيْنِ إِلا بِثَلاثَةِ أُوصافٍ مَنْ ذَلكَ.

والخلاصة: أن الحنابلة قالوا: لا منفعة للشركاء في الشركة في غير الماشية، بينما
 قال الشافعية: المنفعة متوفرة، فيزكي المالان كالمال الواحد.

وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج (١: ٣٧٦)، المهذب (١: ١٥٠- ١٥٣)، شرح المجموع (٤٠٨:٥)، والروضة الندية (١٨٨:١- ١٩٠)، كشاف القناع (٢: ٢٢٧)، المغني (٢: ٧٠٧- ٦١٩)، الشرح الصغير (٢: ٢٠٢) الشرح الكبير(١: ٤٣٩)، القوانين الفقهية، ص (١٠٨).

· ١٢٨٧ - وَقَالَ بَعْضُهم : إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا فَعَلَيهِ مُرادُ الخَلطَةِ.

١٢٨٧١ - وَقَالَ مَالِكُ فِي الخَلِيطَيْنِ فِي الإبِلِ وَالبَقَرِ : إِنَّهُما بِمَنْزَلَةِ الخَلِيطَيْنِ فِي مُراعَاةِ النَّصابِ لِكُلِّ واحدٍ مِنْهُما.

١٢٨٧٢ - وَاحْتَجُ مَالِكُ بِأَنُّ الْخَلِيطَيْنِ لاَ يُزكِّيانِ زكاةَ الوَاحِدِ إِلا إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما نِصَابٌ بِقَولِهِ (عليه السلام): "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَودٍ مِنَ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما نِصَابٌ بِقَولِهِ (عليه السلام): "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَودٍ مِنَ الْإِبلِ صَدَقَةٌ "(١). وَقُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضي الله عنه): وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أُربَّعِينَ شَاةً شَاةً (٢).

١٢٨٧٣ - قَالَ مَالِك : وَهَذَا أُحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا إِلَيَّ.

١٢٨٧٤ - قَالَ أَبُو عُمَرً: قَولُهُ: "وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ يَدُلُّ عَلَى عِلْمَ بِالخِلاَفِ فِيها، وَأَنَّ الخِلاَفَ كَانَ بِالمَدينَةِ قَدِيما.

١٢٨٧٥ - وَقُولُ أَبِي ثُورٍ فِي الخُلطَاءِ كَقُولِ مَالِكٍ سَوَاء، واحْتَجَّ بِنَحْوِ حُجَّتِهِ فِي ذَلِكَ.

١٢٨٧٦ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ قَالَ بِقَولِ مَالِكٍ أَيضًا فِي الخُلطاءِ إِجْمَاعُ الجَمِيعِ عَلَى أَنَّ المُنْفَرِدَ لاَ تَلْزَمُهُ زِكَاةً فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الغَنَمِ .

١٢٨٧٧ - وَاخْتَلَفُوا فِي الخَلِيطِ بِغَيرِهِ لِغَنَمِهِ. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَنقَضَ أَصْلُ

<sup>(</sup>١) تقدم في أول كتاب الزكاة، الحديث (٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣:٣).

مُجْتَمَعُ عَليهِ بِرِأْي مُخْتَلَفٍ فِيهِ.

١٢٨٧٨ - وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ رَأَيُ وَإِنَّمَا هُوَ تَوْقِيفًّ عَمَّنْ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ. وَاحْتَجُّوا بِقَولِهِ (عليه الصلاة والسلام): " لاَ يُجْتَمعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمعٍ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِطَيْنِ فَإِنَّهُما يَتَراجَعَانِ بَيْنَهُما مِنْ الإبلِ شَاةً وَفِي بِالسَّوِيَّةِ "(١). وَقُولُهُ (عليه الصلاة والسلام): "فِي خَمْسٍ مِنَ الإبلِ شَاةٌ وَفِي أَرْبُعِينَ مِنَ الغَنَمِ شَاةٌ "(٢). لَمْ يفرقْ بَيْنَ الغَنَمِ المُجْتَمعَةِ فِي الخَلطَةِ لِمَالِكَيْنِ أَو لِمالِكِ وَاحِدٍ.

١٢٨٧٩ - قَالَ الشَّافِعِي (٣): وَلمَا لَمْ يَخْتَلِفِ السَّلْفُ القَائِلُونَ: فِي أُرْبَعِينَ شَاةً شَاةً أَنَّ الخُلطاءَ فِي مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً لَيْسَ عَلَيهم فِيها إِلا شَاةً وَاحِدة، دَلَّ ذَلكَ عَلَى أَنَّ عَدةَ المَاشِيةِ المُخْتَلَطَة لاَ ملكَ المالِكِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

• ١٢٨٨ - وَقَالُ الشَّافِعِيُّ (٤): الَّذِي لاَ شَكُّ فِيهِ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ الشَّرِيكَيْنِ لَمْ يَقْتَسِمَا الْمَاشِيَةَ وَتَراجِعهما بالسَويَّةِ أَن يَكُونَا خَلِيطَيْنِ فِي الإبلِ فِيها الغَنَمُ فَتُوْخَذُ الْإِبلُ فِي يَدِ أُحَدِهِما فَيُؤْخَذُ مِنْهَا صَدَقَتُهَا وَيرجعُ عَلَى شَرِيكِهِ بالسَّويَّة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في الأم (۱۳:۲)، باب "صدقة الخلطاء"، والبخاري في الزكاة (۱٤٥٠)، باب "اب " باب " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع"، فتح الباري (۳۱٤:۳)، والبيهقي في سننه الكبرى (۱۰٦:٤)، وفي " معرفة السنن والآثار" (۷۹۹۲:۱).

<sup>(</sup>۲) تقدم في (۱۲۸۱۱)

<sup>(</sup>٣) في الأم (٢: ١٣) ، باب " صدقة الخلطاء".

<sup>(</sup>٤) في الأم، الموضع السابق.

لِمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ " وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُما يَتَراجَعَانِ بَيْنَهُما بِالسُّويَّةِ".

١٢٨٨١ - قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ الْخَلِيطَانِ الرَّجُلَيْنِ يَتَخَالَطَانِ بِمَا شَيَتِهِما وَإِنْ عَرفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما ماشيَتَهُ. وَلاَ يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يُريحاً وَيحلبا وَيسْرِحا وَيسْقِيا مَعًا فَحَلُّهما وَاحِدُ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا صَدقا صَدقة الرَّجُلِ الوَاحِدِ لِكُلِّ وَيسْقِيا مَعًا فَحَلُّهما وَاحِدُ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا صَدقا صَدقة الرَّجُلِ الوَاحِدِ لِكُلِّ حَول.

١٢٨٨٢ - قَالَ: وَلاَ يَكُونَانِ حَوْلَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِما الْحَوْلُ مِنْ يَوم اخْتَلَطا، وَيَكُونَا مُسْلِمِيْنِ وَإِنِ افْتَرَقَا فِي مراحٍ وَمسرحٍ أَو سَقْيٍ أَو فحولٍ قَبْلَ الحَوْلُ فَلَيْسَا بِخَلِيطَيْنِ وَيُصدقانِ صَدَقَةَ الاثْنَيْنِ. وكَذَلكِ إِذَا كَانَا شَرِيكَيْنِ.

١٢٨٨٣ - وَلاَ يُراعِي الشَّافِعِيُّ النصابَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما، وَلَوِ اخْتَلَطَ عِنْدَهُ أُرْبَعَ فَا عَلَيْهِم فيها شَاةً بِمُرُورِ عِنْدَهُ أُرْبَعَ فَانَ عَلَيْهِم فيها شَاةً بِمُرُورِ الْحَوَّلِ. الْحَوَّلِ.

١٢٨٨٤ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطاءٍ.

١٢٨٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)؛ وَلَمَا لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا إِذَا كَانَ ثَلاثَةُ خُلطاء لَهُمْ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً أَنَّ عَلَيْهِم فِيها شَاةً وَاحِدَةً وَأَنَّهُم يُصَدَّقُونَ صَدَقَةَ الواحِد يَنْتقصُونَ المَسَاكِينَ شَاتَيْنِ مِنْ مَالِ الخُلطاءِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ لَمْ يفرقْ مَالَهم كَانَ فيه تَلاثُ شِياه، لَمْ يَجُزْ إِلاَ أَنْ يُقَالَ: لَو كَانَتْ أُرْبَعُونَ بَيْنَ ثَلاثَةٍ رِجالٍ كَانَ عَلَيْهِم

<sup>(</sup>١) في الأم (١٤:٢) باب صدقة الخلطاء.

شَاةٌ لأنَّهُم خُلطاء صدقُوا صَدَقَةَ الواحد.

١٢٨٨٦ - قالَ: وَبِهذا أَقُولُ فِي المَاشِيَةِ كُلُّها! وَالزَّرعِ.

١٢٨٨٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُرِيدُ لما لَمْ يَكُنْ عَلَى الخُلطاءِ فِي أُرْبَعِينَ شَاةَ وَغِيرهُ الخُلطة فَرِيضَة المُنْفَردِ وَجَبَ أَنْ يُعتَبرَ النَّصابُ بَيْنَهم نِصابُ الواحِدِ كَما يُزكُّونَ زكاةَ الواحد.

١٢٨٨٨ - قَالَ: وَلَو أَنَّ حَائِطًا كَانَ مَوْقُوفًا حبسًا عَلَى مَّائِةٍ إِنْسانٍ وَلَمْ يُخْرِجْ إِلاَ عشرة أَوْسُقٍ أَخِذَتْ منْهُ صَدَقَةٌ كَصَدَقَةِ الوَاحِدِ.

١٢٨٨٩ - وَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ فِي الخلطةِ بِقُولِ اللَّيْثِ، وَأَحْمَد، وإسْحاقَ.

١٢٨٩- قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا اخْتَلَطَ جَمَاعَةً فِي خَمْسَةٍ مِنَ الإِبلِ أَو ثَلاثِينَ مِنَ الإِبلِ أَو ثَلاثِينَ مِنَ البَقرِ أَو أَرْبُعِينَ مَنَ الغَنَم، وكانَ مَرْعَاهُم وَمسْرحُهم وَمَبِيتُهم وَمحْلبُهم وَفَحْلُهم وَاحِداً أَخذَ مِنْهُم الصَّدَقة وتَراجعُوا فِيما بَيْنهم بِالحِصَصِ.

١٢٨٩١ - واخْتَلَفُوا فِي غَيرِ المَاشِيَةِ أَخْذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ إِذَا كَانَتْ حَصَّتُهُ تَجِبُ فِيهَا الزُّكَاةُ.

١٢٨٩٢ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدُ: الخَلِيطانِ فِي المُواشِي كَغَيرِ الخَلِيطَيْنِ لاَ تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُما فِيمَا عِلكُ مِنْهَا إِلاَّ مِثْلَ الذي يَجِبُ عَلَىه لُو لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا.

١٢٨٩٣ - قَالُوا: وكَذَلكَ الذَّهَبُ والفِضَّةُ والزُّرْعُ.

١٢٨٩٤ قَالُوا: وَإِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَاشِيَتِهِما تَراجَعا فَيما أَخذَ مِنْهُما حَتَّى تَعُودَ مَاشِيتهما لَو لَمْ ينقصْ مِنْ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما إِلا مَقْدارُ مَا كَانَ عَلَيه مِنَ الزُّكاة في حصَّته.

١٢٨٩٥ وتَقْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهُما عَشْرُونَ وَمَائَةٌ شَاة لأَحَدِهما ثَلثُها فَلا يَجِبُ عَلَى المُصدِّقِ انْتِظَارُ قِيمَتِها وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ عرضِها شَاتَيْنِ فَيكُونُ بِذَلِكَ أُخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الثُّلثِ شَاةً وَثُلثًا وَإِنَّما كَانَتْ عَلَيهِ شَاةً وَفيها للآخرِ بَذَلكَ أُخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الثُّلثِ شَاةً وَيُرجعُ صَاحِبُ الثُّلثَيْنِ عَلى صَاحِبِ الثُّلثِ ثلثَ ثَلثَ الشَّاةِ اللَّه وَقَدْ كَانَتْ عَلَيهِ شَاةً فيرجعُ صَاحِبُ الثُّلثَ ثِلثَ الشَّاةِ التَّي أُخذَها المُصَدِّقُ مِنْ حَصَّتِهِ زِيادَةً عَلَى الوَاجِبِ الذِي كَانَ عَليهِ فِيها الشَّاةِ التَّي أُخذَها المُصَدِّقُ مِنْ حَصَّتِهِ زِيادَةً عَلَى الوَاجِبِ الذِي كَانَ عَليهِ فِيها فَتَعُودُ حَصَّةُ صَاحِبِ الثُّلثِ إلى تَسْعِ وتسْعِينَ وَحَصَّةً صَاحِبِ الثُّلثِ إلى تَسْعِ وتَسْعِينَ وَحَصَّةً صَاحِبِ الثُّلثِ إلى تَسْعِ وتَسْعِينَ وَحَصَّةً صَاحِبِ الثُّلثِ إلى تَسْعِ

١٢٨٩٦ - وَلُو خَالِطَ صَاحِبُ عِشْرِينَ صَاحِبَ سِتِّينَ فَالشَّاةُ عَلَى صَاحِبِ العَشْرِينَ السَّيِّينَ لا على صَاحِب العشْرِينَ.

١٤٩٧ - قالَ أَبُو عُمَر: إِنَّما حَملَ الكُوفِيُّونَ عَلَى دفعِ القَولِ بِصَدَقَةِ النُّلُطَاءِ أَنَّهُم لَمْ يَبْلُغُهُم ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اعْتَمَدُوا عَلَى ظَاهِرِ قَولِهِ عَلَّهُ: " لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَودٍ صَدَقَةً، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَودٍ صَدَقَةً، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَودٍ صَدَقَةً، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ مِنَ الوَرقِ صَدَقَةً"، وَقَولُهُ (عليه السلام) فِي الغَنم لَيْسَ فِيما دُونَ أَرْبَعِينَ مِنْها شَيْءٌ. وَرَأُوا أَنَّ الخلطة المذكورة تغيرُ هَذَا الأصْلُ؛ فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### (١٤) باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة (+)

• ٣٥٦ مَالكُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنِ لعبْدِ اللَّهِ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّه سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ. فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلاَ تَأْخُذُ مَنْهُ شَيْئًا! فَلَما قَدمَ عَلَى عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالُ عُمرُ: نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيهم بِالسَّخْلَة، يَحْملُها الرَّاعِي، وَلاَ تَأْخُذُ الْجَدَعَة وَالثَّنِيةَ! الْأَكُولَة وَلاَ الرَّعِي وَلاَ الْعَنَم. وَتَأْخُذُ الْجَدَعَة وَالثَّنِيةَ! وَذَلِكَ عَدْلُ بَيْنَ غِذَاء الْغَنِم وَخِيَارِه (١١).

<sup>(\*)</sup> المسألة -٣٠٥ أولاد الأنعام تتبع الأمهات في الحول، فكل ما نتج من الأمهات وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب الأصلي ولو بأيام أو بلحظة، يزكى بحول الأصل، وقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة على هذا. ودليلهم قول عمر رضي الله عنه لساعيه: (اعتد عليهم بالسخلة...) وسيأتي في أول هذا الباب، ولأن الحول إنما اشترط لتكامل النماء الحاصل، والنتاج نماء في نفسه، فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة.

فعلى هذا إذا كان عنده مائة وعشرون من الغنم ، فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول بلحظة، والأمهات كلها باقية، لزمه شاتان، أما لو انفصل النتاج بعد الحول، فالحول الثاني أولى به.

مغني المحتاج (٢٠:١)، بدائع الصنائع (٣١:٢)، فتح القدير (٤:١)، الدر المختار (٢٦:٢)، القوانين الفقهية ص (١٠٩)، الشرح الصغير(٢٠:١)، المغني (٢: ٢٠، ٢٠، ٢٠) الشرح الكبير (٢: ٤٣٢) الفقه الإسلامي وأدلته (٢: ٨٥٧).

<sup>(</sup>١) رواه مالك في كتاب الزكاة حديث (٢٦)، باب " ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة" (٢٦٥:١)، وخراج أبي يوسف (٩٨)، والأموال (٣٨٨، ٣٩٠)

١٢٨٩٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأَ" تَفْسِيرَ الرُّبَى والمَاخضِ والأَكُولَةِ وَفَحْلِ الغَنَم بِما يُغْنِي عَنْ ذِكْرِهِ هَاهُنا (١).

١٢٨٩٩ وَقُولُهُ فِي نِصابِ الغَنَمِ أَنَّهُ يكملُ مِنْ أُولادِها كَرِبْحِ المَالِ سَواءً، وَلَو كَانَتْ عِنْدَهُ ثَلاثُونَ شَاةً حَولا ثُمَّ وَلَدَتْ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي بَلَيْلَةٍ فَكَمُلَتِ النِّصابِ أُخِذَ مِنْها حِنْدَهُ - الزُّكَاةُ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْها بِشَرَاءٍ أُو هِبَةٍ أُو مِيرَاثٍ.

النّصاب عنده يكون بالولادة ومعنى قول مالك هذا أنّ النّصاب عنده يكون بالولادة ولا يكون بالفائدة من غير الولادة لمن كانت عنده ثلاثون من الغنم أو مادون النّصاب ثم اشترى أو ورث أو وهب له ما يكمل به النّصاب استأنف بالنّصاب حولاً، وليس كذلك عنده حكم البنات مع الأمهات فإن كان عنده نصاب ماشية قد حال عليه الحول ثم استفاد قبل مجيء السّاعي شيئًا بغير ولادة (كى ذلك مع النّصاب.

١٢٩٠١ - وَلَيْسَ كَذَلِك فَائِدةُ العَيْنِ الصَّامِت عِنْدهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي المَّامِةِ.

١٢٩٠٢ - وَقَالَ الشَّافِعِيُ (٢): لاَ يَضُمَّنُ شَيْئًا مِنَ الفَوائِدِ إلى غَيرِهِ

<sup>(</sup>١) قال مالك في المرطأ: ٢٦٥: الربى: التي قد وضعت والماخض: الحامل، والأكولة: التي تسمّن لتُوكّلَ.

<sup>(</sup>۲) الأم (۲:۲۱).

\_\_\_\_\_ ١٧ - كتاب الزكاة (١٤) باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ١٨١

وَيُزكى كُلُّ لِحَوْلِهِ إِلَّ مَا كَانَ مِنْ نتاجِ المَاشِيَةِ مَعَ النَّصابِ.

١٢٩٠٣ وَهُوَ قَولُ أَبِي ثَورٍ.

١٢٩٠٤ وَقُولُ أَبِي حَنِيفَةً وَأُصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ كَقُولِ مَالِكِ.

١٢٩٠٥ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): لا يعدُّ بالسَّخْلِ إِلا أَنْ يَكُونَ مِنْ غَنَمِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَيَكُونُ أَصْلُ الغَنَمِ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدا، فَإِذَا لَمْ تَكُنِ الغَنَمُ نِصَابًا فَلاَ يعد بالسَّخل.

١٢٩٠٦ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأُصْحَابُهُ : إِذَا كَانَ لَهُ فِي أُولًا الحولِ أُرْبَعُونَ صِغَارًا أُو كِبَارًا وَفِي آخِرِهِ كَذَلِكِ وَجَبَتْ فِيها الصَّدَقَةُ، وَإِنْ نَقَصَتْ فِي الحَولِ.

١٢٩٠٧ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حِيِّ: يتم الْحَوَّلُ بالسِّخالِ مَعَ الأُمَّهات، ويُعْتَبرُ الْحَوَّلُ مِنْ يَوم تمَّ النِّصَابُ، فَإِنْ جَاءَ الْحَوَّلُ وَجَبَتْ فِيهَا الزكاةُ، وَإِذَا تَمَّتْ سِخَلُها أَرْبَعِينَ أُو زَادَتْ عَلَيْها بالسِّخالِ حَتَّى بَلَغَتْ سِتِّينَ أُو نَحوها فَذَهَبَ مِنَ الأُمَّهاتِ وَاحِدةٌ قَبْلَ تَمامِ الْحَولِ اسْتقبلَ بِها حَوْلًا كَما يَفْعلُ بالدَّراهِم إِذَا كَانَتْ نَاقِصَةً فَأَفدت إليها تَمامَ النَّصابِ.

١٢٩٠٨ - وَأَمَّا قَولُهُ: " لاَ يَأْخُذُ الرَّبَى..." إلى آخرِ قَولِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكُ: إِذَا كَانَتْ كُلُها رُبِّى أَو فُحُولاً أَو مَاخِضًا أو بازلاً كَانَ لِرِبِّ الْمَالَ أَنْ يَأْتِي السَّاعِي بِما فِيهِ وَفَاءُ حَقَّهِ جَذَعَةٍ أَو ثنيَّةٍ، وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُها أَنْ يُعْطِيَ مِنْها

<sup>(</sup>١) في الأم (٢: ١٢) باب " النقص في الماشية".

١٨٢ - الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٩

وَاحِدَةً كَانَ ذَلِكَ لَهُ.

١٢٩٠٩ وَبِه قالَ أَبُو حنيفَةً.

١٢٩١ - قَالَ مَالكُ: لَيسَ فِي الإِبلِ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلُ الغَنَمِ فَإِنَّ الغَنَمَ لاَ يُؤخذُ مِنْ الإِبلِ فِي الصَّدَقَةِ الصِّغَارُ.
 يُؤخذُ مِنْها إِلاَّ جَذَعةً أو ثنيَّةً، { وَيُؤْخَذُ مِنَ الإِبلِ فِي الصَّدَقَةِ الصِّغَارُ.

١٢٩١١ - قالَ ابْنُ الماجشونِ: يَأْخُذُ الرُّبِّي إذا كَانَتْ كُلُها ربَّى كَما يَأْخُذُ الربِّي العَجْفاءَ منَ العجاف. } (١١).

١٢٩١٣ - قالَ أَبُو عُمَرً: هَذَا نَفْسُ اسْتِعْمَالِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي الجَذَعَةِ وَالثَنيَّة، وَهُوَ كَقُولُ مَالِكِ سَواءً.

١٢٩١٤ - وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَتِ الإِبِلُ فُصْلاَنًا وِالبَقَرُ عَجُولاً وَالغَنَمُ سِخَالاً.

١٢٩١٥ – فقالَ مَالِكُ: عَليهِ فِي الغَنَمِ شَاةٌ ثنيَّةٌ أو جذَعَةٌ، وَعَليهِ فِي الإبل وَالبَقَرِ مَا فِي الكِبَارِ مِنْها.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (س) ، وثابت في (ك).

<sup>(</sup>٢) في الأم (٢:١١).

\_\_\_\_\_ ١٧ - كتاب الزكاة (١٤) باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ١٨٣ مرود السخل في الصدقة ١٨٣

١٢٩١٧- قالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ: مَنْ كَانَتْ عِنْدهُ خَمْسٌ وعشْرونَ سقيًا فَعَلَيهِ بِنْتُ مَخاضٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعُونَ خَلُوبةً فَعَلَيهِ فِيها جذَعَةً.

١٢٩١٨ - وقالَ الشَّافعيُّ : السِّنُّ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الغَنَمِ وَالبَقَرِ وَالإِبلِ: الجَذَعَةُ مِنَ الضَّانِ، والثنيَّةُ مِمَّا سِواها إلا أَنْ تكُونَ صِغَاراً كُلُها وَقَدْ حَالَ عَلَيْها حَولُ أُمَّها فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْها الصَّغيرُ.

١٢٩١٩ قالَ: وَحُكُمُ البَناتِ حُكُمُ الأُمَّهَاتِ إِذَا حَالَ عَلَيها حَوْلُ الأُمَّهَات.

١٢٩٢ - وقالَ أَبُو حَنيفَةً وَمُحمدٌ: لاَ شَيْءَ فِي الفصْلاَنِ إِذَا كَانَ كُلُها فُصْلانًا وَلاَ فِي العُجولِ وَلا فِي صِغَارِ الغَنَمِ لاَ مِنْها وَلاَ مِنْ غَيْرِها.

١٢٩٢١ - وَهُوَ قُولُ جَماعَة مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الكُوفَةِ.

مَيْسَرَةَ بْنِ صَالحٍ، قَالَ: حدَّتنا سُويدُ بْنُ غفلةَ ، قَالَ: أَتانا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ صَالحٍ، قَالَ: حدَّتنا سُويدُ بْنُ غفلةَ ، قَالَ: أَتانا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ عَلَيْهَ ، فَالَة فَسَمَعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ عَهْدِي أَنْ لا آخُذَ مِنْ رَاضع لَبَنِ وَلا أَخْمَعُ بَيْنَ مُفْترقٍ وَلاَ أَفَرِقُ بَيْنَ مُجْتَمعٍ.

١٢٩٢٣ - قالَ: وَأَتَاهُ رَجُلُ بِنَاقَةٍ كُومًا ءَ فَأَبِي أَنْ يَأْخُذَها.

١٢٩٢٤ وَقَالَ أَبُو يُوسُف، والثُّوريُّ، والأوزاعيُّ: يُؤخَّذُ مِنْها إذا كَانَتْ

١٨٤ - الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٩

خَرْفَانًا، أو عجُولًا، أو فُصْلاتًا، وَلاَ يَكُلُّفُ صَاحِبِهَا أَكْثَرَ مِنْها.

١٢٩٢٥ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّه قَالَ: فِي خَمْسِ فُصْلانٍ وَاحِدَةً مِنْها أَو شَاةً.

١٢٩٢٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي المعيبَةِ كُلِّها عجَافًا كَانَتْ أُو مَرِيضةً فَالمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَلْزَمُ صَاحِبِها أَنْ يَأْتِي بَمَا يَجُوزُ ضَحِيّةً جذَعَةً أُو ثُنيَّةً غَيرَ مَعْيبةٍ.

السَّاعي السَّاعي اللهُ القَاسِمِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ الحَكَمِ سَأَلَ مَالِكًا عَنِ السَّاعي يَجدُها عجافًا كُلُها؟ فقالَ: يَأْخُذُ مِنْها.

١٢٩٢٨ - قالَ سَحنونُ: وَهُوَ قَولُ المخزوميِّ، وَبِهِ قَالَ مُطرفُ وَابْنُ الماجشُون.

١٢٩٢٩ - قَالَ أَبُو عُمَرً: وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَبِي يُوسُفَ.

. ١٢٩٣ - قالَ الشَّافِعِيُّ (١): لأنِّي إِذَا كَلَّفْتُهُ صَحِيحَةً كَانَت أَكْثَرَ مَنْ شَاةٍ مَعيبة فَأُوْجَبتُ عَلَيهِ أَكْثَرَ مِمَّا وَجبَ عَليهِ.

١٢٩٣١ - قالَ: وَلَمْ تُوضَعِ الصَّدَقَةُ إِلاَّ رِفْقًا بِالمسَاكِينِ مِنْ حَيْثُ لاَ يضرُّ

<sup>(</sup>١) في الأم (١٢:٢).

\_\_\_\_ ١٧- كتاب الزكاة (١٤) باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ١٨٥ بِأُرْبابِ المَّالِ.

١٢٩٣٢ - وَأَمَا قَولُ أَبِي حَنِيفَةً فَقُولُهُ فِي المعيبةِ نحو ذَلكَ.

١٢٩٣٣ - وَأُمَّا الصِّغارُ فَلا أَرى فِيها شَيْئًا عَلَى مَا تَقَدُّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

# (١٥) باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا (١٥)

١٣٥٥ قَالَ مَالِكُ: الأمْرُ عِنْدنَا فِي الرَّجُل تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ.
 وإبله مائَةُ بَعِيرٍ فَلا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرى.
 فيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلا خَمْسَ ذَوْدٍ.

١٢٩٣٤ قَالَ مَالِكُ. يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَسْ ذَوْدٍ، الصَّدَقَة إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى وَجَبَتَا عَلَى رَبِ الْمَالِ. شَاتَيْنِ: فِي كُلِّ عَامٍ شَاةً. لأنَّ الصَّدَقَة إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّما يُصَدَقُ المُصَدِّقُ وَاحِدة، زَكَاةً مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ. وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقاتٌ غَيْرُ وَاحِدة، وَكَاةً مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ إِلا مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيها صَدَقات، فَلمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُها، أَوْ صَارِتْ عَلَيْهِ فِيها صَدَقَات، فَلمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُها، أَوْ صَارِتْ

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣٠٦ تتعلق مسألة هذا الباب بنقطتين: (الأولى): هلاك المال بعد وجوب الزكاة. قال الحنفية: إن هلك المال بعد وجوب الزكاة ، سقطت الزكاة.

الجمهور: إن هلك المال بعد وجوب الزكاة، لم تسقط الزكاة، وإنما يضمنها، فيكون إمكان الأداء شرطا في الضمان لا في الوجوب.

وانظر في هذه المسألة: فتح القدير (٥١٤:١) الدر المختار (٢٨:٢)، بدائع الصنائع (١٥:٢) بداية المجتهد (٢٤١:١)، المهذب (١: ١٤٤)، المغني (٦٨٥:٢).

النقطة الثانية: تراكم الزكاة لعامين أو أكثر.

<sup>-</sup> فعند مالك: يزكي لسنة واحدة، وكذا قال الشافعي، لكنه أضاف أنه أحب إليه أن يؤدي عنها عن كل سنة، وهذا ما استقر عليه رأيه بعد ذلك.

<sup>-</sup> وعند الحنفية يزكي عن كل عام.

إلى مَا لاَ تَجِبُ فَيهِ الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لاَ صَدَقَةً عَلَيْهِ ولاَ ضَمَانَ فِيمَا هَلكَ. أُوْ مَضى منَ السِّنينَ.

المُوطَأَ": وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَلَمْ يَأْتُهُ اللَّهِ عَلَى الْعَامِ الرَّابِعِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ كَمْ يَأْخُذُ مِنْهَا فَكَامِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ كَمْ يَأْخُذُ مِنْهَا لِعَامِهِ ذَلِكَ وَللسِّنينَ المَاضِيَةِ؟ فقالَ مَالِكُ: يُؤْخَذُ مِنْهَا شَاة وَاحِدَة.

١٢٩٣٦ - قالَ: وَلُو كَانَتْ ثَلاثًا وَأَرْبُعِينَ أَخَذَ مِنْهَا ثَلاثَ شِيَاهٍ أَيضًا وَإِنْ كَانَتْ إحدى وَأَرْبُعِينَ أَخَذَ مِنْهَا شَاتَيْن.

١٢٩٣٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَقَولِ مَالِكِ ، قَالَ: أُحَبُّ إِلَيَّ فِي الأَربِعِينَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْها فِي كُلِّ سَنَةٍ عَنْ أُربُعِينَ لأَنَّهُ قَدْ عَنْها فِي كُلِّ سَنَةٍ عَنْ أُربُعِينَ لأَنَّهُ قَدْ حَالَتْ عَلَيها أُحُوالُ وَهِيَ كُلُها أُربَّعُونَ.

١٢٩٣٨ - هَذَا قَولُهُ فِي الكِتابِ المصريِّ.

١٢٩٣٩ - وَقَالَ فِي البَغْدَادِيِّ فِي الرَّجُلِ الَّذِي تَكُونُ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ فَيَتْركُها سِنِينَ أَنَّهُ يُؤخَذُ مِنْها فِي السَّنينَ كُلِّها لأنَّ صَدَقَتَها مِنْ غَيْرِها.

١٩٤٠ وقالَ فِي الأربَعِينَ وَالثَّلاثِ وَالأربَعِينَ: إذا تَركَها صَاحِبُها فَلَمْ يُزكِّها سنِينَ كَقُولِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ ، وَمَا اسْتحبهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَنْ يُزكِّها سنِينَ كَقُولِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ ، وَمَا اسْتحبهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَنْ يُؤخَذَ مِنَ السَّاعِي شَاةً فِي العَامِ الأُولِ، ثُمَّ يُوخذَ مِنَ السَّاعِي شَاةً فِي العَامِ الأُولِ، ثُمَّ أَتى فِي الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَهُو مَعْنى قَولِ أَتى فِي الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَهُو مَعْنى قَولِ مَالِكٍ فِي الثَّالِي فِي الهَارِبِ بِمَا شِيتِهِ مِنَ السَّاعِي.

١٩٤١ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحمدُ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ عَشرٌ مِنَ الإِيلِ فَلَمْ يُزكّها سِنِينَ فَإِنَّهُ عَلَيهِ فِي السُّنَةِ الأولى شَاتَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ شَاةً.

١٢٩٤٢ - قَالَ ٱبُو عُمَرُ: جَعَلُوا الشَّاة المَاّخُوذَةَ مِنَ الخَمْسِ ذَود ٍ كَأَنَّها مِنْها فَنقصَتْ لِذَلِكَ عَنْ نِصَابِها.

المَّانيَة شَاة. وَقَالُوا فِي الغَنَم : إذا كَانَ لِوَاحِد عِشْرُونَ وَمَائَةُ شَاةً وَأَتِى عَلَيها سَنَتَانِ لَمْ يُزكِّها فَإِنَّ عَلَيها زكاةً سَنَتَيْنِ فِي كُلِّ سَنَة شَاةٌ وَلَو كَانَتْ إِحدى وعِشْرِينَ وَمَائَةً وَلَمْ يُزكها سَنَةً فَإِنَّ عَليهِ للسَّنَةِ الأولى شَاتَيْنِ وَللسَّنَةِ الثَّاليَة شَاة.

١٢٩٤٤ - وَقَالَ أَبُو ثَورٍ: إذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ عَشْرٌمِنَ الإبلِ فَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلانِ فَإِنَّ فِيهَا أُرْبِعًا مِنَ الغَنَمِ، وَذَلِكَ أَنَّ زَكَاتَهَا مِنْ غَيرِها، وَلَيْسَ زَكَاتُها مَنْهَا تَنْتَقَصُ.

## (١٦) باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة (\*)

٣٦٥ - ذكر فيه مالك حديث عائشة (رضي الله عنهما)؛ أنها قالت: مُرَّ على عُمرَ بْنِ الْخطابِ بِغَنَم مِنَ الصدَّقةِ فَرَأَى فيها شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ. فقال عُمرُ : ما هذه الشَّاةُ ؟ فَقَالُوا: شَاة مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالُ عُمرُ : مَا هُذه الشَّاةُ ؟ فَقَالُوا: شَاة مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عُمرُ : مَا أَعْظَى هَذِهِ أَهْلُها وَهُمْ طَائِعُونَ . لا تَفْتِنُوا النَّاسَ . لا

(\*) المسألة: - ٣٠٧ - الساعي أو المصدق، وهو المخصص لجمع الزكاة وجبايتها من المالكين ويجب عليه الوسط بقدر قيمة ما يحتويه المال المزكى من كرائم ولئام وسمان ومهازيل وصحاح ومراض وكبار وصغار، طلبا للتعديل بينهما، وهو عند الشاقعية: لا تُؤخذُ مَريضة، ولا معيبة إلا من مثلها بأن كانت ماشيته كلها منها، ويُؤخذُ من الصغار صغيرة ،ولا تُؤخذُ الربي وهي الحديثة العهد بالنتاج، ولا الأكولة المسمنة للأكل، ولا حامل، ولا فحل الغنم، وهو عند الحنفية أعلى الأدنى وأدنى الأعلى، فلا يؤخذُ من خيار الأموال ولا من شرارها، ولا من الأولاد، فإن كانت كلها جياد فجيد عند الحنفية، لقوله عناكم خيره، ولم يأمركم بشره »، ولأن مبنى الزكاة على المواساة، وأخذ الصحيحة عن المراض مثلا إخلال بالمواساة، ولأن فيه مراعاة لجانبي المالك والمستحق.

 تَأْخُذُوا حَزَراتِ الْمُسْلِمِين (١) . نكَّبُوا عَنِ الطُّعام (٢) .

١٢٩٤٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قُولُهُ : « حَافِلاً » يَعْنِي الَّتِي قدِ امْتَلاْ ضَرْعُها لَبَنًا وَمِنْهُ قيلَ : مَجْلسٌ حَافِلٌ وَمَحْتَفلٌ .

١٣٩٤٦ - وَإِنَّمَا أَخِذَتْ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ غَنَمٍ كُلِّهَا لَبُونٍ ، كَمَا لَو كَانَتْ كُلُها رَبَّى أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَكِنَّ عُمَرَ ( رضي كُلُها رَبَّى أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَكِنَّ عُمَرَ ( رضي الله عنه ) كَانَ شَدِيدَ الإِشْفَاقِ عَلَى المُسْلِمِينَ كَالطُيْرِ الحَذرِ . وَهَكَذا يُلْزَمُ الخُلْفَاءُ فِيمَنْ أَمْرُوهُ واستَعْمَلُوهُ : الحذر مِنْهُم ، وَاطَّلاعَ أَعْمَالِهِم (٣) .

١٢٩٤٧ - وكَانَ ( رضي الله عنه ) إِذَا قِيلَ لَهُ : أَلَا تَسْتَعْمِلُ أَهْلَ بَدْر ٢٠ قَالَ : أَدَنَّسُهم بالولايَة ! .

<sup>(</sup>١) ( حزرات المسلمين ) = خيار أموالهم .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٢٦٧، ومن طريق أخرجه الشافعي في « الأم » (٢: ٥٦) باب « ترك التعدي على الناس في الصدقة » ، والبيهقي في السنن الكبرى (٤: ١٥٨) ، وفي «معرفة السنن والآثار » ( ٦: ٨٤١٣) .

 <sup>(</sup>٣) أثر عن الفاروق عمر محاسبة عماله ، فقد قال مرة أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم، وأمرت بالعدل ، أقضيت ما علي ؟ قالوا : نعم ، قال : لا ، حتى أنظر في عمله ، أعمل ما أمرته أم لا { مصنف عبد الرزاق (١١ : ٣٢٦)} .

ولذلك كان يرسل من يتابع أخبار الأمراء والعمال خفية ليقف على حقائق أمورهم فقد كتب إلى كعب بن مالك - وهو عامله - أما بعد : فاستخلف على عملك وأخرج في طائفة من أصحابك حتى قم بأرض السواد كورة كورة فتسألهم عن عمالهم ، وتنظر في سيرتهم ، حتى تمر بمن كان منهم فيما بين دجلة والفرات ، ثم ارجع إلى البهقبا ذات - كورة =

مَسْلُمةً.

١٢٩٤٩ - وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّه قَالَ لِعُمَرَ : إِنَّكَ لَتَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ الفَاجِرَ ؟ فَقَالَ : أَسْتَعْمِلُهُ لِأُسْتَعِينَ بِقُوتِهِ ثُمَّ أَكُونَ بَعْد قَفَاهُ يُرِيدُ : أَسْتَقْصِي عَلَيهِ وَأَعْرِفَ مَا يَعْمَلُ به .

١٢٩٥ - وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ الْحَافِلَ لَمْ تُؤخَذْ إِلا عَلَى وَجْهِهَا أَنَّهُ لَمْ
 يَأْمُرْ بِرَدَّهَا ، وَوَعَظَ وَحَذَّر تَنْبِيهًا لِيوقفَ عَلَى مَذْهِبِهِ وَيَنْشر ذَلِكَ عَنْهُ فَتَطْمئنً نُفُوسُ الرَّعِيَّة ويخافُ عَامِلُهم .

١٢٩٥١ - وَأَمَّا « الْحَزَرَاتُ » : فَما غلبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ خَيرُ المَالِ وَخيارُهُ.
١٢٩٥٢ - وَقَالَ صَاحِبُ العِينِ : الْحَزراتُ : خِيارُ المَالِ ، وَقيلَ : الْحَزراتُ : كَرَائمُ الأَمْوَالَ .

١٢٩٥٣ - وكَذَلِكَ قَالَ (عليه الصلاة والسلام) لِمعُاذ بْنِ جَبَل حِينَ بَعَثَهُ إلى اليَمَن : « إِيَّاكَ وكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ ، واَتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ .. »(١) .

<sup>=</sup> بغداد - فتول معونتها، واعمل طاعه الله فيما ولاك منها (خراج أبي يوسف: ١٤١)؛ وكان إذا دم عليه الوفود سألهم عن أميرهم ، أيعود المريض ؟ أيجيب العبد ؟ كيف صنيعه؟ من يقوم على بابه ؟ فإن قالوا لخصلة منها ، لا ، عزله سنن البيهقي الكبرى . (١٠٠ : ١٠٨) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في « الأم » (٢: ٧) باب « ترك التعدي على الناس في الصدقة ».

١٢٩٥٤ - وَأَمًّا قَولُهُ: « نَكَّبُوا عَنِ الطُّعَامِ « فَمَأْخُوذٌ - واللهُ أَعْلَمُ - مِنْ قَولُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ : « إِنَّمَا تَحْدَثُ لَهُم ضروعُ مَواشِيهم أَطْعِمَتَهم » فكَأَنَّهُ قَالَ : نَكِّبُوا عَنْ ذَوَاتِ الدَّرِّ ، وخُذُوا الجَذَعَةَ والثنية .

الله عَبُّ الله عَبْدُ الله بْنُ مُحمد ، قَالَ : حدَّثنا مُحمدُ بْن بَكْر ، قَالَ : حدّثنا مُحمدُ بْن بَكْر ، قَالَ : حدّثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حدّثنا أَجْمدُ بْنُ حَنْبَل ، قَالَ : حَدّثنا وكِيعٌ ، قَالَ : حدّثنا زكريًا بْنُ إِسْحاقَ المكيُ ، عَنْ يَحْيى بْنِ عَبْدِ الله بْن صيفى ، عَنْ أبي معبد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « إِنَّكَ تَأْتِي قومًا أَهْلَ كِتَاب .. » فَذكرَ الحَديث ، وَفِي آخِره « فإنْ هُمْ أَطاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وكراثِمَ أَمْوالِهمْ واتَّق دَعْوَةً المظلُّوم فَإِنَّها لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ الله حجَابٌ » (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الزكاة (۱۳۹۵) باب « وجوب الزكاة » الفتح (۲ : ۲۲۱) ، و (۱٤٥٨) باب « لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة » الفتح (۳ : ۳۲۲) ، وفي المغازي و (۱٤٩٦) باب « أخذ الصدقة من الأغنياء » الفتح (۳ : ۳۵۷) ، وفي المغازي (۱۳۵۷) باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن » الفتح (۸ : ۲۰) ، وفي التوحيد (۳۲۷) ، (۷۳۷۷) باب « ما جاء في دعاء النبي شخة أمته » الفتح (۲۳ : ۲۳۷) ، وفي المظالم (۲٤٤۸) باب « الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم » .

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، ح (١٢١) في طبعتنا ، ص (١ : ٤٤٨) باب « الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء له » وبرقم (١٩) / ٣١ في طبعة عبد الباقي ، ص (١ : ٥٠) .

وأخرجه أبو داود (١٥٨٤) باب « في زكاة السائمة » (١ : ١٠٤) ، والترمذي في الزكاة (٦٢٥) باب « ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة » (٢١ : ٢١) ، وفي البر والصلة (٢٠١٤) باب « ما جاء في دعوة المظلوم » (٤ : ٣٦٨) ، والنسائي في الزكاة =

١٢٩٥٦ - وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ : « المُعْتَدِي فِي الصَدَقَةِ كَمَانِعِها »(١) .

المواشي كما الله على المواشي كما وعظ رَسُولُ الله على أَرْبَابَ المواشي كما وعظ السُعاة .

١٢٩٥٨ - رَوِيَ مَنْ حَدِيثِ جرير ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لا يَنْصَرِفُ المُصدقُ عَنْكُم إلا وَهُوَ راضٍ » (٢) .

١٢٩٥٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذَهَ الآثارِ فِي « التَّمهيد » وَفِي سمَاعِ أَبِي قُرُةً : قُلْتُ لِمَالِكٍ فِي قَولِهِ « نَكِّبُوا عَنْ الطَّعامِ » ؟ فَقَالَ لِي : يُرِيدُ اللَّبِنَ .

١٢٩٦٠ - وَقَالَ مَالِكُ : لا يَأْخُذُ المُصدقُ لَبُونًا إِلا أَن تَكُونَ الغَنَمُ كُلُها ذات لَبُونًا خِذُ حِينئِذٍ لِبُونًا مِنْ وَسَطِها وَلا يَأْخُذُ حَزَراتِ النَّاسِ .

<sup>= (</sup>٥: ٢) باب « وجوب الزكاة » ، وابن ماجه في الزكاة (١٧٨٣) باب «فرض الزكاة» (3.8) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣ : ١١٤) ، والإمام أحمد (١ : ٣٣٣)، والدارمي (١ : ٣٧٩ ، ٣٨٤) ، والدارقطني (٢ : ١٣٦) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الزكاة (١٥٨٥) باب « باب زكاة السائمة » (٢ : ١٠٥) والترمذي في الزكاة (٦٤٦) باب « ما جاء في المعتدي في الصدقة » (٣ : ٢٩) وابن ماجه في الزكاة (١٨٠٨) باب « ما جاء في عمال الصدقة » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الزكاة ، باب « إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما » ، ح (١٧٧) في طبعة عبد الباقي ، وأخرجه الترمذي في الزكاة (٦٤٧) باب « ما جاء في رضا المصدّق » . (٣ : ٣)

٥٦٣ - وَذَكَر مَالِكُ أَيضًا فِي هَذَا البَابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيى بْنِ سَعِيد ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرني رَجُلانِ مِنْ أَشْجَعَ ، أَنَّ مُحَمَّد بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِي كَانَ يأتيهم مُصَدقا . فَيَقُولُ لِرِبِّ الْمَالِ : أَخْرِجْ إِلَيْ صَدَقة مَالِكَ . فَلا يَقُودُ إلِيهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقّهِ إلا قَبلها (١) .

١٢٩٦١ - وكَانَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ يَبْعَثُهُ سَاعِيًا .

١٢٩٦٢ - وَهَذَا الْحَدِيثُ لا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْقَولِ وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى مُشْكِلٌ يَحْتَاجُ اللهِ تَفْسِير ، وَحَسَبُ كُلِّ مَنْ أعطى حَقَّهُ أَنْ يَقْبَلهُ .

الزَّيَادَةَ فَلا أَعْلَمُ خِلاقًا بَيْنَ العُلماءِ أَنَّهُ يَنبغي لِلْعَامِلِ عَلى الصَّدَقَةِ إِذَا أَعطَاهُ رَبُّ المَالِ فَأُوفَى عَلَيهِ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ لِلْمَسَاكِينِ وَلا يردُّ مَا أَعطى لَهُمْ رَبُّ المَالِ وَلَيسَ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ لِلْمَسَاكِينِ وَلا يردُّ مَا أَعطى لَهُمْ رَبُّ المَالِ وَلَيسَ ذَلِكَ لَهُ مَ

١٢٩٦٤ - وقول : مَالِك : السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي أَدْرِكَتُ عَلَيه أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنًا ، أَنَّهُ لا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ . وَأَنْ يُقَبَل مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمُوالهمْ (٢) .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٢٦٨ .

الأموالِ مَا الأموالِ مَا اللهُ اللهُ عَمْرَ : السُّنَةُ عِنْدَ الجَمِيعِ إِذَا دَفَعَ أَرْبَابُ الأموالِ مَا يَلزَمُهم فَلا تَضْيْنِقَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهم غَيرَ مَا فُرضَ عَلَيْهم . إِنَّما التَّضْييِقُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهم غَيرَ مَا فُرضَ عَلَيْهم .

١٢٩٦٦ - فيما مضى مِنْ أقوالِ العُلماءِ فِيمَنْ غَنمهُ كُلُها جَرْباءُ أو ذَواتُ عُيوبٍ أو صِغارٌ مَا يُبَيِّنُ لَكَ مَعْنى التُضْيِيقِ مِنْ غَيره ، والله أعلمُ .

\* \* \*

### (١٧) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها (\*)

370 - مالك، عَنْ زَيد بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ إِ أُنَّ رَسُولَ

(★) المسألة -٣٠٨- نصت الآية القرآنية ٦٠ من سورة التوبة على أصناف ثمانية تستحق الزكاة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم ﴾ فدلت على أنه تصرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية.

وروى الجماعة عن ابن عباس أن النبي على قال لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن "...فإن هم أطاعوك لذلك – أي الإقرار بوجوب الزكاة عليهم – فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم.." دل على أن الزكاة تؤخذ من قبل الإمام من أغنياء المسلمين، وتصرف في فقرائهم، وكونها في فقرائهم استدل به لمذهب مالك وغيره بأنه يكفى إخراج الزكاة في صنف واحد.

قال الشافعية: يجب صرف جميع الصدقات الواجبة سواء الفطرة وزكاة الأموال إلى شانيه أصناف، عملا بالآية الكريمة ﴿ إنما الصدقات.. ﴾ أضافت الآية جميع الصدقات اللى هذه الأصناف بلام التمليك، وشركت بينهم بواو التشريك، فدلت على أن الصدقات كلها مملوكه لهم، مشتركة بينهم. فإن كان الذي يفرق الزكاة هو الإمام، قسمها على ثمانية أسهم، منها سهم العامل، وهو أول ما يبدأ به؛ لأنه يأخذه على وجه العوض، وأما غيره فيأخذه على وجه المواساة. وإن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل، وصرفت إلى الأصناف السبعة الباقية إن وجدوا، وإلا فللموجودين منهم، والمستحب أن يعم كل صنف إن أمكن، ولا يجوز أن يصرف لأقل من ثلاثة من كل صنف؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، فإن دفع لاثنين ضمن نصيب الثالث إلا العامل، فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية.

والغالب وجوده الآن في البلاد أربعة: الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل . وأجاز جمع من الشافعية دفع زكاة الفطر لثلاثة فقراء أو مساكين ، واختار الروياني =

اللّه عَلَىٰ قَالَ: " لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغَني. إلاَّ لخَمْسَة: لغَاز في سَبِيل اللّه. أوْ لعَامِل عَلَيْها. أوْ لغَارِم. أوْ لرجُل اشْتَرَاهَا بِمَاله. أوْ لرجُل لهُ جَارٌ مسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لَلْغَنِي "(١).

= من الشافعية صرف الزكاة إلى ثلاثة من أهل السهمان، قال: وهو الاختيار من حيث الفتوى لتعذر العمل عذهبنا.

ومذهب الجمهور: جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وأجاز الحنفية والمالكية صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف. وندب عند المالكية صرفها إلى المضطر أي أشدهم حاجة على غيره. ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية خروجا من الخلاف وتحصيلا للإجزاء يقينا، ولا يجب الاستيعاب.

ودليلهم أن الآية تعني عدم جواز صرفها لغير هذه الأصناف، وأما فيهم فهي تدل على التخيير، أي إنها لبيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم، لا لتعيين الدفع فيهم.

وأما دليلهم جواز الاقتصار على شخص واحد من أحد الأصناف فهو أن الجمع المعرف بأل "الفقراء.." ينبغي حملها على المجاز، وهو جنس الفقير، الذي يتحقق بواحد، لتعذر حملها على الحقيقة: وهو الاستغراق، أي الشمول لجميع الفقراء، إذ يصير المعنى أن كل صدقة لكل فقير، وهو غير معقول.

وانظر في هذه المسألة: المهذب: ١٠٧١-١٧٣، حاشية الباجوري: ٢٩١/١-٢٩٤، مغني المحتاج: ١٩٦/١. الكتاب مع اللباب :١٥٦/١، فتح القدير: ١٤/٢، البدائع: ١٤/٢، الدر المختار: ٨٤/٢، القوانين الفقهية: ص ١١٠ وما بعدها، بداية المجتهد: ٢٦٧/١، المغني: ٢٦٨/٢. الشرح الصغير: ١٦٤/١، كشاف القناع: ٣٣٥/٢ وما بعدها.

(١) الموطأ : ٢٦٨. وأبو داود في الزكاة، (١٦٣٥) باب من يجوز له أخذ الصدقة.

١٢٩٦٧ - تَابَعَ مَالِكُ عَلَى إِرْسالِ هَذَا الْحَدِيثِ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةً، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةً.

١٢٩٦٨ - وَرَواهُ مَعمرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ .

١٢٩٦٩ - وَرَواهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قالَ: حَدَّثني اللَّيْثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً .

. ١٢٩٧ - وَقَدْ ذَكَرْنا الأسانيد بِذَلِكَ عَنْهُم فِي "التَّمهيد "(١).

١٢٩٧١ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الفَقْهِ مَا يَدْخُلُ فِي تَفْسِيرِ قَولِ اللّهِ (عز وجل): ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ .. ﴾ [٦٠ من سورة التوبة]، لأنَّهُ تَفْسِيرُ لِقَولِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُ : "لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيًّ، وَلا لِذِي مرة سوي" (٢)، لأنَّ قَولُهُ هَذَا لا يحملُ مَدْلُولُهُ على عُمُومِهِ بِدَلِيلِ الخَمْسَةِ الأَغْنِيَاءِ المَذَكُورِينَ

<sup>(40:0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة أخرجه النسائي في الزكاة (٩٩:٥) باب " إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها"، وابن ماجه في الزكاة (١٨٣٩) باب " من سأل عن ظهر غنى"، والطحاوي (١٤:٢)، والبيهقي في الكبرى (١٤:٧)، والحاكم (١٤٠٧٤) وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو في المصنف لابن أبي شببة (٢٠٧٠٣)، وفي مصنف عبد الرزاق (٧١٥٥)، وفي سنن أبي داود (١٦٣٤)، وجامع الترمذي (٦٥٢)، وعند الحاكم (٢٠٧١) والبيهقي (١٣:٧).

\_\_\_\_\_\_ ١٩٩ كتاب الزكاة (١٧) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ١٩٩

في حَديث هذا الباب.

الصَّدَقَةِ اللهِ عَلَى الجَهَادِ وَكَانَ ابْنُ القَاسِمِ يَقُولُ: لاَ يَجُوزُ لِغَنِيُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الجِهادِ وَيُنْفقُهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَإِنَّما يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْفَقِيرِ (٢).

١٢٩٧٤ - قالَ: وكَذَلِكَ الغَارِمُ<sup>(٣)</sup> لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا بَقِيَ لَهُ مَالهُ وَيُؤَدِّي مِنْها دَيْنَهُ وَهوَ عَنْها غَنِيٍّ.

<sup>(</sup>١) انظر المسألة (٣٠٨) أول هذا الباب.

<sup>(</sup>۲) الفقير:هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته، أو حاجته. فليس له زوج ولا أصل ولا فرع يكفيه نفقته،ولا يحقق كفايته مطعما وملبسا ومسكنا كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثلاثة، حتى وإن كان صحيحا يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب بتحمل به.

<sup>(</sup>٣) الغارمون: وهم المدينون، سواء استدان المدين عند الشافعية والحنابلة لنفسه أم لغيره، وسواء أكان دينه في طاعة أم معصية. فإن استدان لنفسه لم يعط إلا إذا كان فقيرا، وإن استدان لإصلاح ذات البين ولو بين أهل ذمة، بسبب إتلاف نفس أو مال أو نهب، فيعطى من سهم الغارمين، ولو كان غنيا، لقوله على الا تحل الصدقة لغني إلا خمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين إليه".

وقال الحنفية: الغارم : من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه.

وقال المالكية: الغارم: هو من فدحه الدين للناس في غير سفه ولا فساد، أي من ليس عنده ما يوفي به دينه، إذا كان الدين في غير معصية كشرب خمر وقمار ، ولم يستدن=

١٢٩٧٥ - قَالَ: وَإِنِ احْتَاجَ الغَازِي فِي غَزْوَتِهِ وَهُوَ غَنِيٌّ لَهُ مَالٌ غَابَ عَنْهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا وَاسْتَقْرَضَ، فَإِذَا بَلغَ بَلَدَهُ أَدَّى ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ.

١٢٩٧٦ - هَذَا كُلُّهُ ذَكَرَهُ ابْنُ حبيبٍ، عَنِ ابْنِ القَاسِمِ، وَزَعمَ أَنَّ ابْنَ قَانعٍ وَغَيرَهُ خَالَفُوهُ في ذَلكَ.

١٢٩٧٧ - وَروى أَبُو زَيْدٍ وَغَيرُهُ عَنِ ابْنِ القَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ فِي الزُّكَاةِ: يُعْطَى مِنْهَا الغَازِي وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي غَزَاتِهِ مَا يَكُفِيهِ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ غَنِيُّ فِي بَلَده (١١).

١٢٩٧٨ ورَوى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُعْطَى مِنها الغزاةُ وَمَنْ لَزِم

<sup>=</sup> لأخذ الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ من الزكاة، فلا يعطى منها، لأنه قصد مذموم، بخلاف فقير استدان للضرورة، ناويا الأخذ من الزكاة، فإنه يعطى قدر دينه منها لحسن قصده.

لكن إن تاب من استدان لمعضية، أو بقصد ذميم، فإنه يعطى على الأحسن.

<sup>(</sup>١) في سبيل الله: وهم الغزاة المجاهدون الذين لا حق لهم في ديوان الجند؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو، ولقوله تعالى: ﴿ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ﴾ وقوله: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله ﴾ وغير ذلك، فيدفع إليهم لإنجاز مهمتهم وعودهم ولو كانوا عند الجمهور أغنياء؛ لأنه مصلحة عامة،. وأما من له شيء مقدر في الديوان فلا يعطى؛ لأن من له رزق راتب يكفيه، فهو مستغن به.

لكن لا يحج أحد بزكاة ماله، ولا يغزو (يجاهد) بزكاة ماله، ولا يُحَج بها عنه، ولا يُغْزى بها عنه ولا يُغْزى بها عنه الإيتاء المأمور به.

وقال أبو حنيفة : لا يعطى الغازي في سبيل الله إلا إذا كان فقيرا.

----- ١٧ كتاب الزكاة (١٧) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ٢٠١

مَواضِعَ الرباط فُقَراءَ كانُوا أو أغْنياء}(١).

١٢٩٧٩ - وَذَكرَ عِيسى بْنُ دِينارِ (٢) فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: تَحلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَوِ احْتَاجَ فِي غَزْوَتِهِ وَغَابَ عَنْهُ غَناهُ وَوبرهُ. وَلا تَحلُّ لَمَنْ كَانَ مَعَهُ مَالُهُ مَنَ الغزاة.

١٢٩٨٠ - قَالَ عِيسى: وَتَحِلُّ لعاملٍ عَلَيْهَا وَهو الَّذِي يجمعُ مِنْ عند أُرْبابِ المُواَشِي وَالأُمْوالُ<sup>(٣)</sup>، فَهَذا يُعْطى مِنْها عَلى قَدْرِ سَعْيِهِ لاعلى قَدْرِ مَا جمعَ مِنَ الصَّدقاتِ وَالعُشُور، وَلاَ ينظر إلى الثَّمَنِ، وليسَ الثَّمنُ بِفَرِيضةٍ.

١٢٩٨١ - قالَ: وَتَحِلُّ لغارم غرمًا قد فدحه وَذَهَبَ بمَاله إذا لَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (س)، وثابت في (ك).

<sup>(</sup>٢) هو تلميذ ابن القاسم العتقى، تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (٣٠٩٤:٦).

<sup>(</sup>٣) العاملون عليها: وهم السعاة لجباية الصدقة؛ ويشترط فيهم العدالة والمعرفة بفقه الزكاة ويدخل العاشر والكاتب وقاسم الزكاة بين مستحقيها وحافظ المال، والحاشر: الذي يجمع أرباب الأموال، والعريف: الذي يعرف أرباب الاستحقاق، وعداد المواشي والكيال والوزان والراعي، وكل من يحتاج اليه في الزكاة لدخولهم في مسمى "العامل" غير قاض ووال لاستغنائهما بما لهما في بيت المال. أما أجرة الكيل والوزن في حال تسليم الزكاة ومؤنة دفعها، فعلى المالك؛ لأن تسليمها عليه، فكذلك مؤنة ذلك حال الدفع الى أهل الزكاة؛ فمن سهم العمال.

والذي يعطى للعامل: هو بمثابة الأجرة على العمل ، فيعطاها ولو كان غنيًا، أما لو اعتبرت زكاة أو صدقة لما حلت للغني.

غرمه فِي فَساد ولا دينه في فساد، مثل أنْ يَسْتدينَ فِي نِكاحٍ أو حجُّ أو غَيرِ ذَككَ مِنْ وُجُوهِ المباح والصلاح.

١٢٩٨٢ - وَأُمَّا الشَّافعي وَأُصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلٍ، وسَائِرُ أَهْلِ العِلْمِ فِيمَا عَلَمْتُ فَإِنَّهُم قَالُوا: جَائِرٌ لِلْغَازِي في سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا ذَهَبَ نَفَقتُهُ وَمَالُهُ غَائبٌ عَنْهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يبلغُهُ.

١٢٩٨٣ - قَالُوا: وَالْمُحْتَمِلُ بَحْمَالَةٍ فِي بَرَ وَإِصَلَاحٍ، وَالْمُتَدَايِنَ فِي غَيرِ فَسَادٍ كِلَاهُمَا يَجُوزُ لَهُ أَدَاءُ دَيْنِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ الحَميلُ غَنِيا فَإِنَّهُ يَجُوز لَهُ أَخْذُ الصَّدَقةِ إِذَا وَجَبَ عَلَيهِ أَدَاءُ مَا تَحْمَلُ بِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ يَجْحَفُ بِهِ.

١٢٩٨٤ قَالَ أَبُو عُمَرً: مِنْ حُجَّةِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ فِيما وَصَفْنا عَنْهُ ظَاهِرُ حَدِيثِ مَالِكٍ فِي هَذَا البَابِ، وَحَدِيثُ قَبيصةً بْنِ المخارقِ وَقَدْ وَصَفْنا عَنْهُ ظَاهِرُ حَدِيثِ مَالِكٍ فِي هَذَا البَابِ، وَحَدِيثُ قَبيصةً بْنِ المخارقِ وَقَدْ ذَكَرِناهُ بِإِسْنادهِ فِي "التَّمْهِيدَ" (١)، وَفِيدِ: لاَ تَحَلُّ الصَّدَقَةُ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاثَةٍ رَجُلٍ تَحملَ بِعِصَالةً فَحَلَّتُ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتى يُصِيبَ - يَعْنِي مَا تَحملَ بِهِ - ثُمَ عُسكُ (٢).

<sup>.(49:0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الحديث عن قبيصة بن مخارق الهلالي. قال: تحملت حمالةً. فَأَتَبْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَسْأَلُه فيها. فَقَالَ " أَقِمْ حَتَّى تَأْتِبْنَا الصَّدَقَةُ. فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا". قَالَ: ثُمَّ قَالَ "يَاقَبِيصَةُ! إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلا لأَحَد ثَلاَثَة: رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَتْ لَه الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبِها ثُم يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَانِحَةُ أَجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَتْ لَهُ الْمَسْأَلَة حَتى يُصِيبَ قواما مِنْ عَيْشٍ ( أو قالُ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ) وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَةً حَتَّى يَقُومَ ثَلاثة مِنْ ذَوِي الحِجَا = عَيْشٍ ( أو قالُ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ) وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَةً حَتَّى يَقُومَ ثَلاثة مِنْ ذَوِي الحِجَا =

179۸٥ - فَقُولُهُ: "ثُمَّ يُسكُ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَنِيٌ لأَنَّ الفَقِيرِ لَيسَ عَلَيهِ أَنْ يُسكَ عَنِ السُّؤَالِ مَعَ فَقْرِهِ {ودليل آخر، وهو عطفه ذكر الذي ذهب ماله، وذكر الفقير ذي الفاقة، على ذكر صاحب الحمالة، فدلًّ على أنه لم يذهب ماله، ولم تصبه فاقة حتى يشهد له بها (١٦).

١٢٩٨٦ - وَقَدْ أَجْمَعَ العُلماءُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لِمَنْ عَملَ عَلَيها وَإِنْ كَانُوا أَغْنِياءَ. كَانَ غَنِيًا، وكَذَلِكَ المُشْتَرِي لها بِمَالِهِ، وَالَّذِي تُهْدى إِلَيْهِ. وَإِنْ كَانُوا أَغْنِياءَ. وكَذَلِكَ سَائِرُ مَنْ ذَكرَ فِي الحَديثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ لأَنَّ ظَاهِرَ الحَديثِ يُشْبِهُ أَنَّ الخَمْسَةَ تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأَغْنِياءِ.

١٢٩٨٧ - قَالَ مَالِكُ : الأَمْرُ عِنْدِنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَ عَلَى وَجْهِ الاَجْتِهادِ مِنَ الوَالِي. فَأَيُّ الأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أَوْرِ ذَلِكَ الصَّنْفِ أَنْ يَنْتَقِلُ ذَلِكَ إِلَى الصَّنْفِ أَوْرِ ذَلِكَ الصَّنْفِ أَنْ يَنْتَقِلُ ذَلِكَ إِلَى الصَّنْفِ

<sup>=</sup> مِن قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانَا فَاقَهُ. فَحَلَتْ لَهُ الْمُسَالَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ( أَوْ قَالَ سَدَادا مِنْ عَيْشٍ الْمَسْأَلَةِ، يَاقَبِيصة ! سُحْتا يَأْكُلُها صَاحِبُها سُحْتا".
سُحْتا".

أخرجه مسلم في الزكاة (٢٣٦٦) في طبعتنا، باب " من تحل له المسألة" (١٣٧:٤)، وبرقم (١٠٤٤/١٠٩) في طبعة عبد الباقي، ص (٧٢٢:٢).

ورواه أبو داود في الزكاة (١٦٤٠) باب " ما تجوز فيه المسألة" (١٢٠:٢)، ورواه النسائي في الزكاة (٨٧:٥) باب " الصدقة لمن تحمل بحمالة"و (٩٧:٥) باب " فضل من لا يسأل الناس شيئا.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط في (س)، وأثبته من (ك)، ومن التمهيد (١٠١٠٥).

الآخَرِ بَعدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُما كَانَ ذَكِنَ. وَعَلَى هَذَا أَدْرُكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

١٢٩٨٨ - قَالَ مَالِكُ: وَلَيْسَ لِلعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَريضَةً مُسَمَاةً، إلا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الإِمَامُ.

١٢٩٨٩ - قَالَ أَبُّو عُمَّرَ: اخْتَلَفَ العُلماءُ مَنْ لَدُنِ التَّابِعِينَ فِي كَيْفِيَّةٍ قَسْمِ الصَّدقاتِ وَهَلَ الآيةُ إِعْلامٌ مِنْهُ اللَّهُ فِي الآيَةِ؟ وَهَلَ الآيةُ إِعْلامٌ مِنْهُ تَعالَى لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ؟.

١٢٩٩٠ وكَانَ مَالِكُ، والثَّوريُّ، وَأَبُو حَنِيفَةً يَقُولُونَ: إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُوضعَ الصَّدَقَةُ فِي صِنْفٍ وَاحِد (١٦ مِنَ الأصْنَافِ المَذْكُورِينَ فِي الآيَةِ يَضَعُها الإِمامُ فِيمَنْ شَاءَ مِنْ تِلْكَ الأصْنَافِ عَلَى حَسبِ اجْتِهادهِ.

١٢٩٩١ - وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهِمًا قَالاً : إِذَا وَضَعْتَهَا فَي صَنْفٍ وَاحِدٍ أُجْزَأُكَ. وَلاَ يُعْرَفُ لَهُما مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.

١٢٩٩٢ - وَقَدْ أُجْمَعَ العُلماءُ أَنَّ العَامِلَ عَلَيها لا يستحقُّ ثَمَنها، وَإِنَّما لَهُ بِقَدْرِ عَمالتِهِ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّها لَيْسَتْ مَقْسُومَةً عَلَى الأصْنَافِ بِالسَّوِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) هذا عند الجمهور سوى الشافعية، وانظر المسألة (٣٠٨) المتقدمة أول هذا الباب.

---------- ١٧- كتاب الزكاة (١٧) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ٢٠٥

١٢٩٩٣ - {قالَ عُبيدُ اللّهِ بْنُ الحَسنِ: أُحِبُّ أَنْ لاَ يُخلَى مِنْها الأَصْنَافُ كُلُها.}(١)

١٢٩٩٤ - وَقَالَ الشَّافَعِيُّ (٢): هِيَ سُهُمَانٌ ثَمَانِيةٌ لاَ يُصْرُفُ مِنْهَا سَهُمُّ وَلاَ شَهْمُ وَلاَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِهِ مَا وجدَ مِنْ أَهْلِهِ أَحَدُّ يَسْتَحِقُّهُ.

1۲۹۹٥ - وَمِنْ حُجَّةِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ اللَّهُ (عز وجل) جَعَلَ الصَّدَقاتِ فِي أَصْنَافٍ ثَمَانِيَةٍ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُعطَى مَا جَعَلَهُ اللَّهُ (عز وجل) لِثَمانِيَةٍ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ، كَمَا لاَ يَجُوز أَنْ يُعطَى مَا جَعلَهُ اللَّهُ لِثمانِية لِواحدٍ.

١٢٩٩٦ - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَجُلا لَو أَوْصَى لِثَمَانِيةِ أَصْنَافٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجُزُ اللَّهُ بِقَسْمِهِ عَلَى ثَمَانِيةٍ أَحْرَى أَنْ يَجعَلَ ذَلِكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ فَكَانَ مَا أَمرَ اللَّهُ بِقَسْمِهِ عَلَى ثَمَانِيةٍ أَحْرَى وَأُولَى أَلَّ يَجْعَلَ فِي وَاحِدٍ.

الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَدِيثُ عَنْ زِياد بْنِ الحَارِثِ الصدائيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الطَّدَقاتِ حَتَّى الله عَلَى الأصْنَاف الثَّمانيَة" (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط في (س)، ثابت في (ك).

<sup>(</sup>٢) في الأم (٢: ٧١) كتاب قسم الصدقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داودفي الزكاة (١٦٣٠) باب " من يُعطى من الصدقة وحد الغنى"، والدارقطني (١٣٧٠)، والبيهقي في الكبرى (١٧٤:٤). وفي إسناده : عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، وقد تقدم في حاشية الفقرة (٨٧٧٢:٦).

١٢٩٩٨ - قالَ أَبُو عُمَّرَ: انْفَرَدَ بِهذا الحَديثِ عَبَدُ الرَّحمنِ بْنُ زيادٍ الإفريقيُّ، وَقَدْ ضَعَفَهُ بَعْضُهُم.. وَأُمَّا أُهْلُ المَعْرِبِ؛ مَصْرَ وَإِفريقيَّةَ فَيثنُونَ عَليهِ بالدِّينِ وَالعَقْلِ وَالفَصْلِ، وَقَدْ رَوى عَنْهُ جَماعَةً مِنَ الأَثِمَّة، مِنْهُم: الثَّوريُّ، وَغَيرُهُ.

١٢٩٩٩ - { وَجُمْلَةُ قُولِ الشَّافِعِيُّ (١): أَنَّ كُلُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْمَسْلِمِينَ مِنْ رَكَاةً مَا لَا أَوْ مَاسْيَةً أَوْ مَعْدَن يُقْسمُ عَلَى ثَمَانِيةً أَسْهُم أُو عَلَى سَبْعَةً ، وكَذَلِكَ يَكُونُ لِمَنْ قَسَمَ زكاتَهُ عَلَى أَهْلِها كَمَا قَسَمَها اللَّهُ تَعَالَى لا يَختلفُ القَسْمُ فِيهِ وَلا يَصْرفُ سَهْمَ وَاحِدٍ مِنْهُم إلي غَيرهِ ، وَالوَاحِدُ مَرْدُودٌ إلى يَختلفُ القَسْمُ فِيهِ وَلا يَصْرفُ سَهْمَ وَاحِدٍ مِنْهُم إلي غَيرهِ ، وَالوَاحِدُ مَرْدُودٌ إلى العَامل} (٢).

١٠.١٠ قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ اللَّهُ (عَزُّ وَجَلُّ): ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

<sup>(</sup>١) في الأم (٢: ٧١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ساقط في (س)، وثابت في (ك).

وَالْمَسَاكِينَ .. ﴾ (٦٠ من سورة التوبة)، فَاخْتَلَفَ العُلماء وَأَهْلُ اللَّغَةِ فِي الْمِسْكِينِ وَالفَقيرِ وَالفَقيرِ وَالفَقيرِ وَالفَقيرِ الْمَسْكِينِ وَالفَقيرُ الْذِي لَا شَيْءَ لَهُ (١١). وَالفَقيرُ الذِي لا شَيْءَ لَهُ (١١).

(۱) المساكين أصحاب السهم الثاني فهم جمع مسكين: والمسكين: هو الذي يقدر على كسب ما يسد مسدأ من حاجته، ولكن لا يكفيه، كمن يحتاج إلى عشرة وعنده ثمانية لا تكفيه الكفاية اللائقة بحالة من مطعم وملبس ومسكن.

فالفقير عند الشافعية والحنابلة: أسوأ حالا من المسكين، فالفقير: هو من لا مال له ولا كسب أصلا، أو كان يملك أو يكتسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه ومن تجب عليه نفقته من غير إسرإف ولا تقتير. والمسكين : هو من يملك أو يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر، وإن لم يصل إلى قدر كفايته. والمراد بالكفاية في حق المكتسب: كفاية يوم بيوم، وفي حق غيره: ما بقي من عمره الغالب وهو اثنان وستون سنة.

ودليلهم على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين: بداءة الله تعالى بذكر الفقراء، وإنما يبدأ عادة بالأهم فالأهم. وقال تعالى: ﴿ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ﴾ فأخبر أن لهم سفينة يعملون فيها، وقد سأل النبي المسكنة واستعاذ من الفقر، فقال: "اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين"، ولا يجوز أن يسأل شدة الحاجة، ويستعيذ من حاله أصلح منها. ولأن الفقير هو المفقور لغة: وهو الذي نزعت فقرة من فقار ظهره، فانقطع صلبه.

وقال الحنفية والمالكية: المسكين أسوأ حالا من الفقير؛ كما نقل عن بعض أثمة اللغة، ولقوله تعالى: ﴿ أو مسكينا ذا متربة ﴾ أي ألصق جلده بالتراب ليواري به جسده، مما يدل على غاية الضرر والشدة، ولأن المسكين: هو الذي يسكن حيث يحل، لأنه لا مسكن له يدل على شدة الضرر والبؤس.

#### ١٣٠٠٢- واحْتَجُوا بقَول الراعي:

#### أمًّا الفَقير الذي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ

وَفْقَ العيال فَلَمْ يُتْرِكَ لَهُ سَبَدُ (١)

١٣٠٠٣ - قالُوا: ألا تَرى أنَّهُ قَدْ أخبر أنَّ لهَذا الفَقير حَلُوبَةً.

١٣٠٠٤ وَمِمَّنْ ذَهَب إلى هذا ابْنُ السَّكِّيتِ ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ، وَهُوَ قَولُ يُونُسَ بْنِ حبيبٍ.

١٣٠٠٥ وَذَهَبَ قَومٌ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ المِسْكِينَ أَحْسَنُ عَالًا مِنَ الفَقِيرِ.

٦٠٠٦ - وَاحْتَجُ قَائِلُ هذهِ المقالَة بِقُولِهِ تَعالى: ﴿ أُمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمُسَاكِينِ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَحْرِ ﴾ [٧٩من سورة الكهف}، فَأُخَبرَ أُنَّ لِلْمَسَاكِينِ سَفِينَةً في البَحْرِ وَرَبَّما سَاوَتْ جُملَةً مِنَ المَالِ.

١٣٠٠٧ واحْتَجوا بِقُولِهِ تَعالى : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلَ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسَيمَاهُم لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسِ إِلْحَافًا ﴾ { الآية ٢٧٣ من سورة البقرة }

١٣٠٠٨ قَالُوا: فَهذهِ إِلِجَالُ الَّتِي وَصفَ اللَّهُ بِهِ الفُقراءَ دُونَ الحَالِ الَّتِي

<sup>(</sup>١) البيت في لسان العرب، مادة فقر.

۲۰۹ کتاب الزکاة (۱۷) باب أخذ الصدقة ومن یجوز له أخذها

أُخْبَرَ بها عَن المساكين.

٩ - ١٣٠٠ قَالُوا: وَلاَ حُجَّةً فِي بيتِ الرَّاعِي؛ لأَنَّهُ أُخْبَرَ أَنَّ الفَقِيرَ كَانَتْ لَهُ حَلُوبَةً في حَال مَا قَالُوا.

١٣٠١ - وَالفَقِيرُ مَعْناهُ فِي كَلامِ العَرَبِ: المَفْقُورُ، كَأَنَّهُ الَّذِي نُزِعَتْ فقْرَةً
 مِنْ ظَهْرَهِ لِشِدَّةٍ فَقْرِهِ فَلا حَالَ أَشَدُّ مِنْ هَذِهِ.

١٣٠١١ واستتشهدوا بقول الشاعر:

لمًّا رأى لبدَ النُّسُور تَطايَرتُ

رَفعَ القَوادِم كالفَقيرِ الأعزل

١٣٠١٢ - أي لم يطق الطيران فصار بِمَنْزِلة من انْقَطَعَ صلبُهُ ولصقَ بالأرْض.

١٣٠١٤ - وَمِنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ المِسْكِينَ أَحْسَنُ حَالاً مِنَ الفَقِيرِ: الأَصْمَعِيُّ (١)،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (٥٦٩٦).

٢١٠ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ / ج ٩
 مَأْنُ حَمْثُ أَحْدًا مُنْ مُ لِهِ (١) مَأْنُ رَحْ مُ أَلِكُمْ المَّذَا مِ (٢)

وأَبُو جَعْفَرٍ أُحْمدُ بْنُ عُبيد (١)، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الأُنْباري (٢).

١٣٠١٥ - وَهُوَ قُولُ الكُوفِيِّينَ مِنَ الفُقها عَلَى حَنيفَةَ وَأُصْحَابِهِ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمُ الطَّحَاوِيُّ (٣)، وَهُوَ أَحَدُ قُولِي الشَّافِعِيِّ، وَلِلشَّافَعِيِّ قُولُ آخَرُ أَنَّ الفَقِيرَ وَلِلشَّافَعِيِّ قُولُ آخَرُ أَنَّ الفَقِيرَ وَلِلشَّافَعِيِّ قُولُ آخَرُ أَنَّ الفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ سَواءٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُما فِي المعنى وَإِنِ افْتَرَقَا في الاسم.

الله عزُّ وجلُّ : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاء ﴾ {٦٠ من سورة التوبة}.

١٣٠١٧ - وَأُمَّا أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فَعَلَى مَا ذَهَبَ إِلِيهِ الكُوفِيُّونَ فِي هَذَا البَابِ.

١٣٠١٨ - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْب، قالَ : أَخْبَرنا أَشْهَلُ بْنُ حاتم، عَنِ ابْنِ عَون، عَنْ مُحمد بْنِ سِيرِينَ، قالَ: قَالَ عُمَرُ: لَيْسَ الفَقِيرُ الذي لاَ مَالَ لَهُ، وَلَكِنُ الفَقيرَ الأَخْلَق الكسب (٤).

<sup>(</sup>١) هو الشيخ العالم المحدث النحوي أحمد بن عبيد بن ناصح الدَّيلمي الملقب بأبي عصيدة، تلميذ الأصمعي، وكان رأسا في العربية، وفاته (٢٧٨) وكان من أبناء التسعين.

ترجمته في :طبقات النحويين واللغويين للزبيدي :٢٠٤، تاريخ بغداد (٢٥٨:٤)، نزهة الألباء (٢٠٧) معجم الأدباء (٢٢٨:٣) إنباه الرواة (٨٤:١)، ميزان الاعتدال (١٦٦:١) ، سير أعلام النبلاء (١٩٣:١٣)، الوافي بالوفيات (١٦٦:٧) تهذيب التهذيب (٢٠:١)، وبغية الوعاة (٣٣٣:١).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (٦٠٨٣:٦).

<sup>(</sup>٣) في شرح معانى الآثار (١٤:٢) باب "ذي المرة السوي الفقير...".

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٤: ٣٠٨).

١٣٠١٩ قَالَ أَبُو عُمَر: قَدْ بَيْنًا في "التمهيد" مِثْلَ قَولِهِ عَلَيهِ قَولِهِ عَلَيهِ قَولِهِ عَلَيهِ قَولِهِ عَلَيهِ قَولِهِ عَلَيهِ قَولِهِ عَلَيهِ السَّكِينُ عَلَيهِ السَّكِينُ المَسْكِينُ المَسْكِينُ المَسْكِينِ مَنْ لَيسَ بِطُواْفٍ وَأُوضَحْنا هُناكَ هَذَا المَعْنى بِمَا فيه كَفَايةً.

. ١٣٠٢- وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ تَحَلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الفُقَرَاءِ؟. وَمَا حَدُّ الغِنَى اللَّذِي تَحْرُمُ به الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بلغَهُ (\*).

ويحرم سؤال الزكاة أو صدقة التطوع أو الكفارة ونحوها، وله ما يغنيه أي يكفيه؛ لأنه لا يحل له أخذهما إذا، ووسائل المحرم محرمة.

والغني عند الحنفية: هو من ملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال. فيعطي من الزكاة من كان يملك أقل من نصاب شرعي، ولو كان صحيحا قويا قادرا على الكسب؛ لأنه فقير والفقراء هم المصارف، ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها، فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب، فلا بأس أن يعطي من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن، وكتب العلم إن كان من أهله؛ لأن هذه الأشياء من الحوائج الأصلية اللازمة التي لابد منها للإنسان، فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم، حرم عليه أخذ الصدقة. ويجوز أداء الزكاة للمكاتب وإن حصل نصابا زائدا عن بدل الكتابة، ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان، لأن الغني الشرعي مقدر به.

والغنى عند المالكية : هو من ملك كفايته لمدة سنة، والفقير: هو من ملك من المال ... =

<sup>(\*)</sup> المسألة -٣٠٩ في حد الفقر والغني: المانع من الصدقة هو الغني وهو ملك النصاب عند الحنفية أخذا بالمعنى الشرعي؛ لأن الشرع اعتبر في حديث معاذ مالك النصاب هو الغني. وقال مالك: ليس في ذلك حد إنما هو راجع الى إلاجتهاد، وذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة.

## ١٣٠٢١ - فقالَ مَالِكُ: لَيْسَ لهَذا عنْدَنا حَدُّ مَعْلُومٌ.

= أقل من كفاية السنة، فيعطى من الزكاة ولو ملك نصابا فأكثر لكنه لا يكفيه لعامه، ولو كان قويا قادرا على الكسب أي كسب ما يكفيه بصنعه تارك لها وغير مشتغل بها، ولو كان تركه التكسب بها اختيارا على المشهور. ومن لم يجد كفاية سنة ويقوم بالإنفاق عليه نحو والد أو بيت مال بمرتب لا يكفيه من أكل وكسوة، أو من صنعة لا تكفيه، فيعطى من الزكاة.

والغني عند الشافعية: من كانت عنده الكفاية في عمره الغالب وهو اثنان وستون سنة، إلا إذا كان له مال يتجر فيه، فيعتبر ربحه في كل يوم، فإن كان أقل من نصف الكفاية في ذلك اليوم، فهو فقير. وكذا إذا جاوز العمر الغالب فالعبرة بكل يوم على حدة، فإن كان له مال أو كسب لا يكفيه في نصف اليوم فهو فقير.

والفقير: هو من لا مال له أصلاً ولا كسب حلال، أو له مال أو كسب حلال لا يكفيه بأن كان أقل من نصف الكفاية، ولم يكن له منفق يعطيه ما يكفيه كالزوج بالنسبة للزوجة. والمعتبر: كسب يليق بحاله ومروءته. وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم. وتحل الزكاة لطالب العلوم الشرعية؛ لأن تحصيل العلم فرض كفاية، ويخاف من الإقبال على الكسب الانقطاع عن التحصيل.

والمسكين : هو من قدر على مال أو كسب حلال يساوي نصف ما يكفيه في العمر الغالب.

ولا يعطى الفقير أو المسكين من الزكاة إذا كان قادرا على الكسب للحديث السابق عند أبي داود بإسناد صحيح: "لاحظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب". لكن تعطى الزكاة للعبد المكاتب ولو مع القدرة والكسب.

والغني عند الحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد: هو من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك، لحديث أبي داود والترمذي: "الغني: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب"، والفقير: من لا يجد شيئا ألبتة (أي قطعا)، أو يجد شيئا يسيرا من =

١٣٠٢٢ - وَسَنَذُكُرُ مَذْهَبَهُ فِيمَنْ يحرمُ السُّوَالُ عَليهِ فِيمَنْ لا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ عِنْدَ ذَكرِ حَدِيثِ الأسديِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسد (١).

١٣٠٢٣ - وَأُمَّا الثَّورِيُّ فَذَهَبَ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمنْ يملكُ خَمْسِينَ درْهَمًا عَلى حَديث ابْنِ مَسْعُود.

١٣٠٢٤ وَهُوَ قُولُ الْحَسَن بْن حي .

<sup>=</sup> الكفاية دون نصفها من كسب أو غيره، مما لا يقع موقعا من كفايته، كدرهمين من عشرة. والمسكين: من يجد معظم الكفاية أو نصفها من كسب أو غيره. فيعطى كل منهما كفايته مع عائلته سنة. ولا يعطى كل منهما من الزكاة إذا كان قادرا على الاكتساب إذ إنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، كما روى أبو داود. لكن إذا تفرغ القادر على التكسب لطلب العلم، وتعذر الجمع بين طلب العلم والتكسب، يعطى من الزكاة، ولا يعطى إذا تفرغ للعبادة، لقصور نفعها.

وانظر في هذه المسألة: الدر المختار (٨٨:٢)، بدائع الصنائع (٤٨:٢)، فتح القدير (٢٠٢٢)، الشرح الكبير مع الدسوقي (٤٩٤:١)، المجموع (١٩٧:٦)، ومغني المحتاج (١٠٧:٣)، كشاف القناع (٣١٧:٢)، المغنى (٦٦١:٢).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث في آخر موطأ مالك، في كتاب الصدقة، باب " ما جاء في التعفف عن المسألة"، وسيأتي في المجلد الأخير من هذا الكتاب، وأوله: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله على فاسأله لنا شيئا نأكله... إلى آخر الحديث.

١٣٠٢٥ - وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةً وَأُصْحابُهُ إِلَى مَنْ مَلكَ مِانتي درِهُم أُنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيه الصَّدَقَةُ المفْرُوضَةُ.

١٣٠٢٦ وَحُجَّتُهم الحَدِيثُ: "أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغنِيائِكُمْ (١)".

الله العَنى، وَذَلِكَ حِينَ يَخْرِجُ مِنَ الفَقْرِ والمَسْكَنَةِ. وَعِنْدَهُ أَن صَاحِبَ الدارِ الْخَادِمَ الْغَنى، وَذَلِكَ حِينَ يَخْرِجُ مِنَ الفَقْرِ والمَسْكَنَةِ. وَعِنْدَهُ أَن صَاحِبَ الدارِ وَالحَادِمَ الذي لاَ غِنى بِهِ عَنْهُما وَلاَ فَصْلَ فِيهما يخرِجُهُ إلى حَدَّ الغِنى أَنَّه مِمَّنْ يَحِلُ لَهُ الصَّدَقَةُ.

١٣٠٢٨ - وَهَذَا نَحُو قُولُ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ.

١٣٠٢٩ - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَورٍ وَالكُوفِيُّونَ.

١٣٠٣٠ - وَقَالَ عُبِيدُ اللَّهِ بِنُ الْحَسَنِ: مَنْ لا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُقيمُهُ وَيَكُفِيهِ سَنَةً فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ.

١٣٠٣١ - وَاخْتَلَفُوا فِي مَقْدَارِ مَا يُعْطَى الْمِسْكِينُ الوَاحِدُ مِنَ الزُّكَاةِ (\*).

فقال الشافعية والحنابلة: يجوز أن يدفع إلى كل منهما ما تزول به حاجته أو كفايته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة، أو بضاعة يتجر فيها، حتى ولو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له، ويحسن التجارة فيها؛ لأن الله أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعا لحاجتهم وتحصيلا لمصلحتهم، فالمقصود من الزكاة سد الخلة ودفع =

<sup>(</sup>١) تقدم في حديث ابن عباس (١٢٩٥٥).

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣١٠-: اختلف الفقهاء في مقدار ما يعطى للفقير والمسكين:

١٣٠٣٢ - فَقَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ فِيهِ مَرْدُودٌ إِلَى الاجْتهادِ مِنْ غَيرِ تَوْقِيتٍ، [وقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنّهُ يُعْطَى مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دَرْهَمًا أُوعَدْ لها ذَهَبًا.

١٣٠٣٣ – وَقَالَ اللَّيْثُ: يُعطى مِقْدَارُ مَا يبتاعُ بِهِ خَادِمًا إِذَا كَانَ ذَا عِيالُ وَكَانَت الزُّكَاةُ كَثيرةً.

= الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يحقق حاجته وهو كفاية سنة. وقال على في حديث قبيصة عند مسلم: "فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش والسداد: الكفاية.

وكره أبو حنيفة إعطاء إنسان نصاب الزكاة وهو قدر مائتي درهم، ويجزئ إعطاء أي قدر.

وأجاز مالك إعطاء نصاب، ويرد الأمر إلى الاجتهاد، فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصيرغنيا. لكن لا يعطى عند المالكية أكثر من كفاية سنة.

ودليل أبي حنيفة ومالك أن الآية ليس فيها تحديد مقدار ما يعطى كل واحد من الأصناف. وأما مقدار ما يعطى للعامل: فاتفق الفقهاء على أنه يدفع إليه الإمام بقدر عمله، أي ما يسعه أو يكفيه وأعوانه بالوسط، مدة ذهابهم وإيابهم، لكن قيد الحنفية ذلك بألا يزاد على نصف ما يقبضه.

وأما ما يعطى للغارم: فبقدر ما عليه من الدين إذا كان في طاعة وفي غير سرف، بل في أمر ضروري.

وكذلك ابن السبيل: يعطى ما يوصله إلى بلده.

وانظر الدر المختار: ۸۸/۲، ۹۳، فتح القدير: ۲۸/۲، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٤٩٤/١، أحكام القرآن لابن العربي: ٩٦١/٢، المجموع ٢٠٢/٦، المهذب: ١٧١/١، مغني المحتاج: ١١٤/٣، بداية المجتهد: ٢٦٨/١ وما بعدها، كشاف القناع: ٣١٧/٢ وما بعدها.

١٣٠٣٤ - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَمْ يحدُّ حَداً، وَاعْتبرَ مَا يرفعُ الخَاجَةَ وَسَواءً كَانَ مَا يعطاهُ تَجِبُ فِيهِ الزُّكَاةُ أَمْ لا لأنَّ الزُّكاةَ لا يَجِبُ عَلَى مَالِكِ النَّصابِ إلا بِمُرُورِ الحَولُ.

١٣٠٣٥ - وكانَ أَبُو حَنِيفَةً يَكْرَهُ أَنْ يُعْطَى إِنْسانٌ وَاحِدٌ مِنَ الزَّكَاةِ مِائَتِي دَرْهَم.

١٣.٣٦ - قَالَ: وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ أَجْزَأَكَ وَلاَ بِأَسَ أَنْ تُعْطِيهُ أَقَلُ مِنْ مِائَتِي دَرْهُم

١٣٠٣٧ - وَقَالَ الثُّورِيُّ: لاَ يُعطى مِنَ الزُّكَاةِ أَحَدُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَما.

١٣٠٣٨ - وَهَذَا قُولُ الْحَسَنِ بْنِ حِي.

١٣.٣٩ وَقُولُ أَبْنِ شبرمَة كَقُولِ أَبِي حَنِيفَةً.

. ١٣٠٤ - وكُلُّ مَنْ حَدَّ فِي أَقَلَّ الغِنِي حَدَّا وَلَمْ يحدُّ فَإِنَّمَا هُوَ مَا لاَ غِنِي عَنْهُ مِنْ دَارِ تحملُهُ لاَ تفضلُ عَنْهُ أَو خَادِمٌ هُوَ شَدِيدُ الحَاجَةِ إِلَيْهِ.

١٣٠٤١ - وكُلُهم يُجِيزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَا يكنُّهُ مِنَ البُيُوتِ وَيَخْدَمُهُ مِنَ البَيُوتِ وَيَخْدَمُهُ مِنَ العَبِيدِ لاَ يستغنى عَنْهُ وَلاَ فَضْلَ لَهُ مِنْ مَال يتحرفُ بِهِ ،وَيعرضُهُ للاِكْتِسابِ أَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط في (س) ، وثابت في (ك).

يَأْخُذَ مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يحتاجُ إِلَيهِ وَلاَ يَكُونُ غَنِيا بِهِ.

١٣٠٤٢ - فَقِفْ عَلَى هَذَا الأصْلِ فَإِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيهِ فُقَهَاءُ الحِجازِ وَالعِرَاقِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ طَائِفَةٍ فِي "التَّمْهيد"(١١).

١٣٠٤٣ - وَأَمَّا قَولُهُ عَزُّ وجلٌ : ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ {٦٠ من سورة التوبة} فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ فُقها ء الأُمْصارِ أَنَّ العَامِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ لاَ يستحقُّ جُزْءاً مَعْلُومًا مِنْها ثُمُنًا أو سُبْعًا أو سُدسًا، وَإِنَّما تُعْطَى بِقَدرِ عمالَتِهِ.

١٣٠٤٤ - وَأَمَّا أَقَاوِيلُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ تَقَدَّمَ قَولُ مَالِكِ فِي مُوطَّنِهِ: لَيسَ لِلْعَامِلِ عَلَى السِّمَاءُ اللهِ عَلَى اللهِمامُ. للْعَامِلِ عَلَى الإِمامُ.

١٣٠٤٥ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) :العَامِلُونَ عَلَيْها:الْتُولُونَ قَبْضَها مِنْ أَهْلِها، فَأَمَّا الخَلِيفَةُ وَوَالِي الإِقْلِيمِ الَّذِي يُولِي أَخْذَها عَامِلاً دُونَه فَلِيسَ لَهُ فَيها حَقُّ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَعَانَ وَالِيًا عَلَى قَبْضِها مِمَّنْ بِهِ الغَنِي عَنْ مَعُونَتِهِ فَلَيْسَ لَهُم فِي سَهْم العَامِلِينَ، وَسَواءٌ كَانَ العَامِلُونَ عَلَيْها أَغْنِياءَ أَمْ فُقَراءَ مِنْ أَهْلِها كَانُوا أُو غُرِباءَ.

١٣٠٤٦ قَالَ: وَلا سَهْمَ فِيها لِلْعَامِلِينَ مَعْلُومٌ وَيعطونَ لِعمالَتِهِم عَليها - بِقَدرِ أَجُورِ مِثْلِهم فِيما تَكَلَّفُوا مِنَ المَشَقَةِ وقَامُوا بِهِ مِنَ الْكِفَايَةِ.

 $<sup>(1 \</sup>cdot \xi - 1 \cdot \cdot \cdot \xi)$  (1)

<sup>(</sup>٢) في الأم (٨٤:٢).

١٣٠٤٧ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً وَأُصْحَابُهُ: يُعْطَى العَامِلُونَ عَلَى مَا رَأَى الإِمَامُ.

١٣٠٤٨ - وَقَالَ أَبُو ثَورِ: يُعْطَى العَامِلُونَ بِقَدرِ عمالَتِهِم كَانَ دُونَ الثَّمَنِ أَو أَكْثَرَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوقتٌ.

١٣٠٤٩ - وَأُمَّا قَولُهُ عَزُّ وجلُّ: ﴿ وَالْمُؤْلُفَةِ قُلُوبُهِم﴾ (٦٠ من سورة التوبة)، فَقَالَ مَالكُ: لاَ مُؤَلِّفَةَ اليَوْمَ.

. ١٣٠٥ - وَقَالَ الثَّورِيُّ : أُمَّا المُؤَلِّفَةُ قُلُوبُهِم فَكَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ (١).

<sup>(</sup>١) المؤلفة قلوبهم: منهم ضعفاء النية في الإسلام، فيعطون ليتقوى إسلامهم. وهم نوعان: مسلمون وكفار.

أما الكفار فصنفان: صنف يرجى خيره، وصنف يخاف شره. وقد ثبت أن النبي الله أعطى قوما من الكفار، يتألف قلوبهم ليسلموا، ففي صحيح مسلم: أنه الله أعطى أبا سفيان ابن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وعباس بن مرداس، كل إنسان منهم مائة من الإبل وأعطى أيضا علقمة بن علائة من غنائم حنين.

واختلف العلماء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفارا، فقال الحنابلة والمالكية: يعطون ترغيبا في الإسلام؛ لأن النبي علله "أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين".

وقال الحنفية والشافعية: لا يعطى الكافر من الزكاة لا لتأليف ولا لغيره، وقد كان إعطاؤهم في صدر الإسلام في حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم، وقد أعز الله الإسلام وأهله، واستغنى بهم عن تألف الكفار، ولم يعطهم الخلفاء الراشدون بعد =

١٣٠٥١ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأُصْحَابُهُ: الْمُؤْلِفَةُ قُلُوبُهم قَدْ سقط سهمهم، وَلَيس لأهْل الذَّمَّة في بَيْت المَالَ حَقَّ.

= رسول الله على الإسلام شيئًا، فمن شاء فليكفر". شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر".

وأما المسلمون من المؤلفة: فهم أصناف يعطون بسب احتياجنا إليهم:

١- ضعفاء النية في الإسلام: يعطون ليتقوى إسلامهم.

٢- الشريف المسلم في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، فقد أعطى النبي على أبا سفيان بن حرب وجماعة ممن ذكر، وأعطى الرسول على الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم، لشرفهما في قومهما.

٣- المقيم في ثغر في ثغور المسلمين المجاورة للكفار، ليكفينا شر من يليه من الكفار بالقتال.

٤- من يجبي الصدقات من قوم يتعذر إرسال ساع إليهم، وإن لم يمنعوها. وقد ثبت أن
 أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه بزكاته وزكاة قومه عام الردة.

وقد اختلف العلماء في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم بعد النبي على الخنفية ومالك: قد سقط سهم المؤلفة بانتشار الإسلام وغلبته؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام، وأغنى عنهم وعن استمالتهم إلى الدخول فيه. فيكون عدد الأصناف سبعة لا ثمانية، وذلك بإجماع الصحابة. قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام.

وقال الجمهور منهم خليل من الماكية: حكم المؤلفة باق لم ينسخ، فيعطون عند الحاجة، ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم: على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم، فإن الآية من آخر ما نزل، وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان ابن قدر، كما ذكرنا، ولأن المقصود من دفعها إليهم ترغيبهم في الإسلام لأجل إنقاذ مهجهم من النار، لا لإعانتهم لنا حتى يسقط بفشو الإسلام.

١٣٠٥٢ وقالَ الشَّافِعِيُّ: المُوَّلَقَةُ قُلُوبُهِم مَنْ دَخَلَ فِي الإسْلامِ مِنْ وَلا عُطْى السِّلامِ مِنْ الصَّدَقَةِ مُشْرِكُ لِيَتألفَ عَلَى الإسلامِ وَلاَ يُعْطَى إِنْ كَانَ مُسلِمًا إِلاَّ إِذَا نَزَلَ بِالمُسْلِمِينَ نَازِلَةً لاَ تَكُونُ الطَّاعَةُ لِلْوَالِي قَائِمَةً فِيها، وَلاَ يَكُونُ مَنْ يَتَوَلَّى الصَّدَقَة مَمْتَنِعَةً يَتَوَلَّى الصَّدَقَة قَوِيًا عَلَى اسْتخْرَاجِها إلا بالمُوَّلَقَة أو تَكُونُ بلادُ الصَّدَقَة مُمْتَنِعةً باللهعْد وكَثْرَة الأهل فيمتنعُونَ عَنَ الأَذى وَيَكُونوا قوما لا يوثَقُ بِثباتِهم فَيُعظُونُ مِنْهَ الشَّيْءَ عَلَى الاجْتهاد مِنَ الإمام لا يبلغُ اجْتهادُهُ فِي حَالٍ أَنْ يَزِيدَهم عَلَى سَهُم المُؤلِّقَة قُلُوبُهم وَلْيَنقَصَهم مَنْهُ إِنْ قَدرَ حَتَّى يقوى بِهم عَلَى يَزِيدَهم عَلَى سَهُم المُؤلِّقَة قُلُوبُهم وَلْيَنقَصَهم مَنْهُ إِنْ قَدرَ حَتَّى يقوى بِهم عَلَى أَخْذَ الصَّدَقات مَنْ أَهْلها.

١٣٠٥٣ - وَقَالَ أَبُو ثُورٍ مِثْلَهُ.

١٣٠٥٤ - وَأُمَّا قَولُهُ عَزُّ وجلُّ: ﴿ وَفِي الرُّقَابِ ﴾ (٦٠ من سورة التوبة)، فَقَالَ مَالِكُ وَالأُوزَاعِيُّ: لاَ يُعْطَى الْمُكَاتَبُ مِنَ الزُّكَاةِ شَيْنًا لأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَليهِ دَرْهَمُ وَالْعَبْدُ لاَ يُعْطَى مِنْهَا مُوسِراً كَانَ أُو مُعْسِراً وَلا مِنَ الكَفَّاراتِ مِنْ أَجْلِ أُنَّ مَلْكَ العَبْدُ عَنْدَهُ غَيرُ مُسْتَقِرُّ وَلِسيِّدهِ انْتِزاعُهُ، هَذَا فِي الكَفَّاراتِ. وَأُمَّا فِي الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ رَبَّما عَجزَ فَصارَ عَبْداً.

١٣٠٥٥ - قالَ مَالِكُ: وَلاَ يُعْتَقُ مِنَ الزُّكَاةِ إِلاَ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، وَمَنِ اشْتَرى منْ زَكَاتِه رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَأَعْتَقَهَا كَانَ وَلاَؤُهَا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.

١٣٠٥٦ - وَهُوَ قُولُ عُبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ.

١٣٠٥٧ - وَقَالَ أَبُو ثَورِ إِلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الرُّقَبَةَ مِنْ زَكَاتِهِ

\_\_\_\_\_ ١٧ – كتاب الزكاة (١٧) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ٢٢١

فَيَعْتقَها عَلى عُمُوم الآية.

١٣٠٥٨ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، والثَّوريُّ، وَابْنُ شبرمَةَ: لاَ يُجْزِيُّ العَتقُ منَ الزُّكاة.

١٣٠٥٩ - وَمَعَنى قُولِ اللّهِ تَعالى عِنْدَهُم ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ هُمُ المُكاتَبُونَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ فِي فَإِنْ أَعْطَاهُ فِي أَخْذَ كِتابَتِهِ مَا يَتُمُّ بِهِ عْتَقُهُ كَانَ حَسَنًا، وَإِنْ أَعْطَاهُ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْحَالِ ثُمُّ عَجِزَ أَجَزَتُهُ (١).

١٣٠٦- وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ يُعانُ الْمُكَاتَبُ.

١٣٠٦١ - وَهُو قُولُ الطُّبريِّ، وَالأُولُ هُو تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكِ.

١٣٠٦٢ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الرِّقَابُ الْمُكَاتَبِونَ مِنْ جِيرانِ الصَّدَقَةِ، فَإِنِ التَّسَعَ لَهُم السَّهْمُ أَعْطُوا حَتَّى يعتقُوا وَإِنْ دَفَعَ ذَلِكَ الوَالِي إلى مَنْ يعتقُهم فَحَسَنٌ، وَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِم أُجْزَأُهُ.

الله الله الله عَزُّ وجلُّ: ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ (٦٠ من سورة التوبة) فَقَدْ مَضَى قَولُ ابْنِ القَاسِم فِي ذَلِكَ فِي صَدْرِ هَذَا البَابِ.

<sup>(</sup>١) في الرقاب هم عند الجمهور: المكاتبون، والمكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده على أقساط معينة إن وفاها صار حرا، والكتابة مندوبة لقوله تعالى: ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ﴾ وقد عمل الإسلام على تحرير الرقيق، فلم يعد لهم وجود، وهذا السهم لا وجود له حقيقة.

١٣٠٦٤ قالَ الشَّافِعِيُّ: الغَارِمُونَ (١) صِنْفانِ: صِنْفُ أَدانُوا فِي مَصْلَحةٍ وَمَعْرُوفٍ، وَصِنْفُ دَانوا فِي حمالاتٍ وصَلاحٍ ذَاتِ بَيْنٍ؛ فَيُعْطُونَ مِنْها مَا تُقْضى بِهِ دُيونُهم إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُم عُروضٌ تُباعُ فِي الدُّيُونِ.

١٣٠٦٥ وَأَمًّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٦٠من سورة التوبة)
 فقال مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةً : فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَواضِعُ الجِهادِ وَالرِّبَاطِ (٢) .
 ١٣٠٦٦ وقالَ أَبُو يُوسُفَ: هُمُ الغُزَاةُ.

١٣٠٦٧ - وَقَالَ مُحمدُ بْنُ الْحَسَنِ: مِنْ أُوصَى بِثُلِثهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَوْمِي أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الحَاجِّ المُنْقطعِ به في سبيلِ اللّهِ.

١٣٠٦٨ - وَهُوَ قُولُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَهُ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ.

الغَرْوَ الغَرْوَ اللهِ الصَّدَقَةِ فَقِيراً كَانَ أُو غَنِيا وَلاَ يُعْطَى مِنْهُ عَيرهُمْ إلا أَنْ يحتاجَ مِنْ جِيرانِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ فَقِيراً كَانَ أُو غَنِيا وَلاَ يُعْطَى مِنْهُ غَيرهُمْ إلا أَنْ يحتاجَ إلى الدَّفْعِ عَنْهم فَيعطاهُ مَنْ دفعَ عَنْهم المشركينَ لأَنّهُ يدفعُ عَنْ جَماعَةِ أَهْلِ الإسلام.

. ١٣٠٧ - وأمًّا قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَإِبْنِ السَّبِيلِ ﴾ (٦٠ من سورة التوبة) .

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة (١٢٩٧٤)، وحاشيتها.

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة (١٢٩٧٦) وحاشيتها.

١٧ – كتاب الزكاة (١٧) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ٢٢٣

فَقَالَ مَالِكٌ : ابْنُ السَّبِيلِ الْمُسَافِرُ فِي طَاعَةٍ فَفَقَدَ زَادَهُ فَلا يَجِدُ مَا يبلغُهُ (١).

١٣.٧١ وَرَوِيَ عَنْهُ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ الغَازِي، وَهُوَ المَشْهُورُ فِي مَذْهَبِهِ.

١٣٠٧٢ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: ابْنُ السَّبِيلِ مِنْ جِيرانِ الصَّدَقَةِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ فِي غَيرِ مَعْصِيةٍ فَيَعْجَزُونَ عَنْ بُلُوغٍ سَفَرهم إلا بِمَعُونَةٍ عَلَيهِ.

١٣.٧٣ - وَالمَعْنَى فِيهِ عِنْدَ العُلماءِ يَتَفَاوَتُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُؤَدِّى مِنَ الزُّكاةِ دَيْنُ مَيِّتٍ وَلاَ يُكفنُ مِنْها، وَلاَ يُبْنَى مِنْها مَسْجِدٌ، وَلاَ يُشْتَرى مِنْها مُصْحَفٌ، وَلاَ يُعْطَى لِذَمِّيُّ وَلاَ مُسْلِمٍ غَنِيٍّ.

١٣٠٧٤ وَلَهُم فِيمَنْ أَعْطَى الغَنِيُّ وَالكَافِرَ وَهُوَ غَيرُ عَالِم قَوْلانِ: أَحَدُهما أَنَّهُ يُجْزِيءُ (١) والآخر أنَّهُ لا يُجزِئُ (\*).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن السبيل: هو المسافر أو من يريد السفر في طاعة غير معصية، فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة، والطاعة مثل الحج والجهاد وزيارة مندوبة. يعطى ابن السبيل ما يبلغ به مقصده، إذا كان محتاجا في سفره، ولو كان غنياً في وطنه.

<sup>(\*)</sup> المسألة -٣١١- قال الجمهور سوى الحنفية: إن دفعت الزكاة إلى غني أو كافر لم يجزه ذلك عن الفرض، ويجب ردها منه.

وقال الحنفية: يجزه، ولا يعيد الدفع.

## (۱۸) باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها (۱۸)

٥٦٥ - ذكر مَالكُ؛ أنَّهُ بَلغَهُ أنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ. (٢)

١٣٠٧٥ - قَالَ أَبُو عُمرُ: هَذا فِيهِ حَدِيثُ يَتُصِلُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّ

حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حدَّثنا قتيبة بْنُ سَعِيد، قَالَ: حدَّثنا اللَّيْتُ، عَنْ عقيل، حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حدَّثنا قتيبة بْنُ سَعِيد، قالَ: حدَّثنا اللَّيْتُ، عَنْ عقيل، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، قَالَ: أَخْبرني عُبيدُ اللّه بْنُ عَبْدِ اللّه، عَنْ أَبِي هُرَيْرة، قَالَ: لَمَا تُوفِّي رَسُولُ اللّه عَلَى اسْتُخْلفَ أَبُو بَكُرٍ بَعْدَهُ وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العَرَب. قَالَ عَمرُ بْنُ الخَطَّابِ لأبِي بَكْر؛ كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ ، وقد قالَ رَسُولُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَمر بْنُ الخَطَّابِ لأَيْاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلهَ إِلاَ اللّه عَمر اللّه الله عَلَى مَنْ فَرَق بَيْنَ الصَّلاة وَالزُّكَاة فَإِنَّ الزُّكَاة حَقُ المَالِ، وَاللّه لو مَنْعُونِي عقالاً كَانُوا مَنْ فَرُق بَيْنَ الصَّلاة وَالزُّكَاة فَإِنَّ الزُّكَاة حَقُ المَالِ، وَاللّه لو مَنعُونِي عقالاً كَانُوا مَن هُو إِلا أَنْ رَأَيْتَ اللّه عَلَى مَنعِه فَقَالَ عُمَر بْنُ الخَطَّابِ: فَوَاللّه مَا هُو إِلا أَنْ رَأَيْتَ اللّه عَنْ وَجلُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر لِلْقِتِالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ أَنّه المَّقَ الله عَنْ وَجلُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر لِلْقِتِالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ اللّه اللّه عَنْ وَجلُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر لِلْقِتِالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ المَقَ اللّه المَقَ اللّه عَنْ وَجلُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر لِلْقِتِالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ المَقَلْ عُمْ اللّه الله عَنْ وَجلُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر لِلْقِتِالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ المَقْ اللّه الله عَنْ وَجلُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر لِلْقِتِالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ اللّه اللّه عَنْ وَجلُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر لِلْقِتِالِ فَعَرَفْتُ أَنّهُ المَّوْلُ اللّهُ عَنْ وَجلُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُر لِلْقِتِالِ فَعَرَفْتُ اللّه الله الله عَلْ وَجلُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبُوا الله اللّه عَنْ وَجلُ قَدْ شَرَحَ صَدْرَا أَبْ اللّه عَلْ اللّهُ عَلْ فَاللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللله عَلْ اللّهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْ اللهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر المسألة -٣٠٠ في إجماع المسلمين في جميع الأمصار على قتال مانعي الزكاة.

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٢٨٤)و (٧٢٨٥) في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ فتح الباري (٢٥٠:١٣)، ومسلم في الإيمان، ح (١٢٤) في طبعتنا ص (٤٥٥:١)،=

١٣٠٧٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَواهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزهريِّ، فقالَ: عِقَالاً، كَما قَالَ عقيلُ.

١٣٠٧٨ عُمرً: قَولُهُ: " وكَفَرَ مَنَ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ" لَمْ يخرجْ عَلَى كَلَم عُمرَ، لأن كلام عُمرَ إِنَّما خرجَ عَلَى مَنْ قالَ: لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ مُحَمَّد رَسُولُ كَلام عُمرَ، لأن كلام عُمرَ إِنَّما خرجَ عَلَى مَنْ قالَ: لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ، وَمنعَ الزكاةَ. وَتَأُولُوا قُولُه تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أُموالِهِم صَدَقَةً ﴾ (١٠٣ من اللهِ، وَمنعَ الزكاةَ. وَتَأُولُوا قُولُه تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أُموالِهِم صَدَقَةً ﴾ (١٠٣ من

= باب " الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ،محمد رسول الله". ومسلم وأبو داود (١٥٥٦) في الزكاة، والترمذي (٢٦٠٧) في الإيمان:باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، والنسائي ١٤/٥ في الزكاة: باب مانع الزكاة و٧٧٧ في تحريم الدم، والبيهقي في "السنن" ٧/٤و ١٠٤/٤ و ١٧٦/٨ و ١٨٢/٩ كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٦٩٢٤) في استتابة المرتدين: باب قتل من أبى قبول الفرائض، فتح الباري (٢١: ٢٧٥) والبيهقي في "السنن" ١١٤/٤ ، ٣/٧ من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٦/٥ في الجهاد: باب وجوب الجهاد و ٧٨/٧ في تحريم الدم ، من طريق عثمان بن سعيد، بهذا الاسناد.

وأخرجه البخاري (١٣٩٩) في الزكاة: باب وجوب الزكاة فتح الباري (٢٦١:٣) و البيهقي في الزكاة: باب أخذ العناق في الصدقة فتح الباري (٣٢١:٣)، والبيهقي في "السنن" ٤/٤، من طريق بقية، كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧١٨) عن معمر، وأحمد ٥٢٨/٢ من طريق محمد بن أبي حفصة، و٤٢٣/٢، والنسائي ٧٧/٧ في تحريم الدم، من طريق سفيان بن حسين، والنسائي ٥/٦، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، أربعتهم عن الزهري، به.

سورة التوبة) فَقَالُوا: المَأْمُور بهذا رَسُولُ اللَّهِ لاَ غَيرُهُ.

١٣٠٧٩ - وكَانَتِ الرِّدَّةُ عَلَى ثَلاَثَةِ أُنْواعِ: قَومُ كَفَرُوا وَعَادُوا إِلَى مَاكَانُوا عَلَيهِ مِنْ عِبادَةِ الأُوْثانِ، وَقَومُ آمَنُوا بِمُسَيْلُمَةً وَهُمْ أَهْلُ اليَمامَةِ ، وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ عَلَيهِ مِنْ عِبادَةِ الأُوْثانِ، وَقَومُ آمَنُوا بِمُسَيْلُمَةً وَهُمْ أَهْلُ اليَمامَةِ ، وَطَائِفَةٌ مَنَعَتِ الزَّكَاةَ، وَقَالَتْ: مَا رَجَعْنا عَنْ ديننَا وَلكِنْ شَحِحنا عَلَى أَمْوالِنا. وَتَأُوّلُوا مَا ذَكَرْنَاهُ.

جَمِيعُ الصَّحابَةِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ لأَنَّ الْذَينَ مَنَعُوا الزَّكاةَ قَدْ ردُّوا عَلَى اللّهِ قَولَهُ تعالى: ﴿ أَقيموا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ﴾ (٤٣ من سورة البقرة) عَلَى اللّهِ قَولَهُ تعالى: ﴿ أَقيموا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ﴾ (٤٣ من سورة البقرة) ورَدُّوا عَلَى جَمِيعِ الصَّحَابَةِ الذِينَ شَهِدُوا التَّنْزِيلَ وَعَرفُوا التَّأُويلَ فِي قَولِهِ عزَّ وجلً ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرهُم. ﴾ (١٠٣ من سورة التوبة) وَمَنَعُوا حَقًا واجبًا للّه عَلَى الأَثِمَّةِ القيامُ بِأَخْذهِ مِنْهُم، وَاتَّفَقَ أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَسَائِرُ الصَّحابَةِ عَلَى قَتَالِهِم حَتَّى يُؤَدُّوا حَقًا اللّهِ فِي الزُّكَاة كما يلزمهم ذلك في الصَّلاة.

١٣٠٨١ - إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ (رَضي اللَّهُ عَنْهُ) لَمَّا قَاتَلَهُم أَجرى فِيهم حُكْمَ مَن ارْتَدَّ منَ العَرَبِ تَأْوِيلاً وَاجْتِهِاداً.

١٣٠٨٢ - فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ رَأَى أَنَّ النَّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ لاَ مَدْخَلَ لَهُم فِي القَتَالِ الذي اسْتَوْجَبَهُ مَانِعُ الزَّكَاةِ حَقَّ اللَّهِ، وَفِي الأَعْلَبِ أَنَّهُم لاَ رَأَي لَهُمْ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ، فَرأى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَحكمَ فِيهم بِحُكْمِ المَانِعِينَ { للزُّكَاةِ

والمَقَاتِلِينَ دُونَهَا الجَاحِدِينَ لَهَا وَعزرَ أَبَا بَكْر بِاجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَسَعَهُ فِي دَينَهِ أَو بَانَ لَهُ مَا بَانَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسترقُهم بِعَدَائِهِم وَأَطْلَقَ سَبِيلَهُم. وَذَلِكَ أَيضًا بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ مِنَ غَيرٍ نَكِيرٍ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلُّ مُجْتَهَدٍ مَعْذُورٌ.

١٣٠٨٣ - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ (رضي الله عنه) فَدَا كُلُّ امْرَأَةً وَصَبِيٍّ كَانَ بِأَيْدِي مَنْ سَبَاهُ مِنْهُم،وَخيَّرَ المَرْأَةَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَبْقى عَلى نِكَاحِهِ يَنكُحُها الَّذِي سَبَاهَا بَعْدَ الحكم بعتقِها (١٦).

١٣٠٨٤ - وَأُمَّا العِقَالُ، فَقَالَ أَبُو عُبِيدَةَ مَعمرُ بْنُ المثنَّى : هُوَ صَدَقَةُ عَامِ.

١٣٠٨٥ - وَقَالَ غَيرهُ: هُوَ عِقَالُ النَّاقَةِ الَّتِي تُعْقَلُ بِهِ وَخَرجَ كَلاَمُهُ عَلى التَّقْلِيلِ وَالْمِالْغَةِ.

١٣٠٨٦ - وَقَالَ ابْنُ الكلبيِّ: كَانَ مُعاوِيَةُ قَدْ بَعَثَ عَمْرُو بْنَ عَتَبَةَ ابْنَ أَخِيه مُصَدِّقًا، فَجازَ عَلَيْهم، فَقَالَ شَاعرُهم (٢):

سَعى عِقَالاً فَلَمْ يَتْرِكُ لَنَا سَبِداً

فَكَيْفَ لُو قَدْ سَعِي عمرو عقالَيْن؟

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط في (س)، وثابت في (ك).

<sup>(</sup>٢) البيت في لسان العرب، مادة (غفل)، ص (٣٠٤٩) طبعة دار المعارف، ونسبه لعمرو بن العداء الكلبي.

١٣٠٨٧ - وَهَذا حُجَّةً أَنَّ العِقالَ صِدقة سَنَةٍ.

١٣٠٨٨ - وَمَنْ رَوَاهُ عِناقًا فَإِنَّما أُرادَ التَّقْلِيلَ أَيضًا؛ لأَن العِناقَ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَلَو كَانَتِ الغَنَمُ عِناقًا كُلُها.

١٣٠٨٩ - وَذَكَرَ عُبدُ اللّه بْنُ أَحْمدَ بْنِ حَنْبَلِ فِي "الْمَسْنَد"، قالَ: حدَّثني أبِي، قالَ: حدَّثنا زكريا بْنُ عَدِيًّ، قالَ: أخْبرني عُبَيدُ اللّه بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْد بْنِ أبي أنيسةَ، عَنِ القَاسِمِ عَنْ عَلَيٍّ بْنِ حُسينٍ، قالَ: حدَّثتنا أُمُّ سَلَمة (١١)، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّه عَنْ فَي بَيْتِي فَجاءَ رَجُلُ، فَقالَ: يَارَسُولَ اللّه كَمْ صَدَقَةُ كَذا وَكَذَا؟ قالَ: "كَذَا وكَذَا". قالَ: فَإِنَّ فُلاَنًا تعدَّى عَلَيٍّ، قَالَ: فَنَظُرُوا، فَوَجَدُوهُ قَدْ تَعدَّى بِصَاعٍ ؛ فَقالَ النَّبِي عَنِي : " فَكَيْفَ بِكُمْ إذا سَعى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُم أَشَدً مِنْ هَذَا التَّعَدِي "؟ (٢)

. ١٣.٩- { قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ يَبْكِي مَا يَحَلُّ بِأُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ} (٣).

١٣٠٩١ - وَذَكَرَ أَبُو يَحْيى زَكَرِيًّا بْنُ يحيى بْنِ عَبْدِ الرحمنِ السَّاجي في كتاب " أَحْكَامِ القُرْآنِ" لَهُ، قالَ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ غياثٍ، قالَ: حدَّثنا

<sup>(</sup>١) في (س): أم حبيبة، وأثبت ما في (ك)، وهو موافق لما في المسند.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٣٠١:٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط في (س) ، وثابت في (ك).

أَشْعَثُ بْنُ بِرازٍ (١)، قالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى الْحَسَنِ، فقالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَإِنَّهُ يُبْعَثُ عَلَينا عُمَّالُ يُصدقُونَنا ويَظْلَمُونَنا ويَعْتَدُونَ عَلَيْنا ويَقَومُونَ البَادِيةِ، وَإِنَّهُ يَبْعَثُ عَلَينا عُمَّالُ يُصدقُونَنا ويَظْلَمُونَنا ويَعْتَدُونَ عَلَيْنا ويَقُومُونَ الشَّاةَ بِعَشْرةٍ وقيمتُها ثَلاثَةً، ويُقومونَ الفَريضَةَ مائةً وثَمنها ثَلاثُونَ. فقالَ الحَسنُ: إنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ عَفُواً وَلا تُزَادُ إِلاَ عَفُواً، مَنْ أَداها سَعدَ بِها وَمَن بَخِلَ بِها شقي. إنَّ القَومَ والله لو أُخذُوها مِنْكُم ووَضَعُوها في حَقِّها وَفِي وَمَنْ بَخِلَ بِها شقي. إنَّ القَومَ والله لو أُخذُوها مِنْكُم وَوَضَعُوها في حَقِّها وَفِي أَهْلِها مَا بالُوا كَثِيرا أَدَّيْتُمْ أُو قَلِيلاً، ولَكَنَّهُم حَكَموا لاَنْفُسِهم وأَخذُوا لَها قَاتَلَهُم اللهُ أَنَّا يُؤْفَكُون، يَاسُبْحانَ اللّه: مَا لقيتْ هَذِهِ الأُمَّةُ بَعْدَ نَبِيها عَلَيْهم مِنْ مَنَافِق قَهَرَهُم واسْتَأثَرَ عَلَيْهم.

آبنًا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هذا؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هذا؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ. فَإِذَا نَعَمُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَة. وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا لي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سَقَائِي، فَهُوَ هذاً. فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ (٢).

١٣٠٩٢ - قالَ أَهُو عُمَر: محملُهُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الَّذِي سَقَاهُ اللَّبِنَ لَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِدِ، وَعَلَمَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَكَانَ عُمَرُ غَنِيًا لاَ تَحِلُّ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِدِ، وَعَلَمَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَكَانَ عُمَرُ غَنِيًا لاَ تَحِلُ

<sup>(</sup>١) أشعث بن براز: بصري، مقل، منكر الحديث، ترجمته في :تاريخ ابن معين (١٠٩:٤)، التاريخ الكبير (٤٢٨:١:١)، ضعفاء النسائي (٩)، المجروحين (١٧٣:١).

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٢٦٩.

الصَّدَقَةُ لَهُ وَكَانَ الذي سَقَاهُ إِيًّاهُ لَمْ يَمْلِكِ اللَّبَنَ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الَّذِي يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ؛ فَاسْتَقَاءَهُ وَلَمْ يَبْقَ فِي جَوْفِهِ شَيْئًا لاَ يَحِلُّ لَهُ وَهُو قَادِرٌ عَلَى دَفْعِهِ وَلَمْ يقدرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ اللَّبَنُ ملك لمعين يُعوضُهُ مِنْهُ أو يستحلُهُ.

١٣.٩٣ - وَهُوَ شَأَنُ أَهْلِ الوَرَعِ وَالفَضْلِ وَالدِّينِ. عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْرَبْهُ إِلاَّ غَير عَامدِ وَلاَ عَالم.

١٣٠٩٤ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجلُّ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ
 وَلَكَنَ مِا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم ﴾ [الآية: ٥ من سورة الأحزاب].

١٣.٩٥ وَلَكُنَّهُ لَمًّا عَلَمَ أَنَّ الأَمْوَالَ تضمنُ بِالخَطْأُ وَلَمْ يَجِدْ مَالِكاً يستحلُهُ مِنْهُ أو يعوضُهُ وَلاَ كَانَ سَاقِيهُ لَهُ مِمَّنْ يَصِحُ لَهُ مِلْكُ الصَّدَقَةِ فَيَعدُّ ذَلِكَ اللَّبَنَ هَديَّةً مِنْهُ لَهُ - كَما عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ مَا أَهْدَتْ إليه بَرِيرَةُ مِنَ اللَّحْمِ اللَّهِ تُصدّقَ بِهِ عَليها، فَحَلَّ ذَلِكَ لَهُ لِصِحَّةِ مِلْكِ بريرة. لما تصدقَ بِهِ عَليها لم يَجِدْ بُدا مِنِ اسْتِقَاءَتِهِ (رضي الله عنه).

١٣٠٩٧ قَالَ مَالِكُ : الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلُّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلً، فَلَمْ يَسْتَطَعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقًا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى بَأَخُذُوهَا مِنْهُ.

١٣٠٩٨ - قَالَ ٱبُو عُمَرُ: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ العُلماءِ أَنَّ لِلإمامِ المُطالَبَةَ بِالزَّكَاةِ وَأَنَّ مَنْ أَقرَّ بوُجُوبِها عَلَيهِ أُو قَامَتْ عَلَيه بِها بيِّنَةٌ كَانَ للإِمامِ أُخْذُها مِنْهُ.

١٣٠٩٩ وَعلى هَذَا يَجِبُ عَلَى مَنِ امْتَنَعَ مَنْ أَدَائِهَا وَنصبَ الحربَ دُونَهَا أَنْ يُقَاتِلَ مَعَ الإِمامِ، فَإِنْ أَتَى القِتَالَ عَلَى نَفْسِهِ فَدَمُهُ هَدرٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَالُهُ، وَقَدْ أُجْمَعُوا فِي الرُّجلِ يَقْضِي عَلِيهِ القاضي بِحَقَّ لآخَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنْ أَدَائِهِ مَالُهُ، وَقَدْ أُجْمَعُوا فِي الرُّجلِ يَقْضِي عَلِيهِ القاضي بِحَقَّ لآخَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنْ أَدَائِهِ فَوَاجِبٌ عَلَى القَاضِي أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ نصبَ دُونَهُ الحرب قَاتَلَهُ حَتَّى فَوَاجِبٌ عَلَى القَاضِي أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ نصبَ دُونَهُ الحرب قَاتَلَهُ حَتَّى يَأْخُذَهُ مِنْ مَالُهِ، فَإِنْ نصبَ دُونَهُ الحرب قَاتَلَهُ حَتَّى بِأَخُذَهُ مِنْ مَنْهُ، وَإِنْ أَتَى القِتَالَ على نَفْسِهِ. فَحَقُّ اللّهِ الّذِي أُوجَبَهُ لِلْمَسَاكِينِ أُولَى بِذَلِكَ مِنْ حَقً الآدميّ.

الله (عزّ وجلٌ) أَنْ يُجاهِدَ إِنْ لَمْ يَقدرْ عَلَى أَخْذِها مِنْهُ إِلا بِذَلِكَ هُوَ مَعْنَى قُولِ الله (رضي الله عنه): " والله لأقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاة والزُّكاة". وَلَذَلِك رأى جَماعَة مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَتْلَ المُمْتنع مِنْ أَدَاءِ الصَّلاة وَقَدْ أُوضَحْنا ذَلِكَ في كتاب الصَّلاة.

اللهِ ﷺ إِلاَّ بَحقَّها، وَحِسَابُهم عَلَي اللَّهِ، يَقُولُ إِنَّ الزَّكَاة مِنْ حَقَّها، وَبِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِولَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ

١٣٥- مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزيزِ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَذَكُرُ: أَنَّ رَجُلا مَنَعَ زَكَاةً مَاله. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنَّ دَعْهُ وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ

زكَاةً مَعَ الْمُسْلمِينَ. قالَ، فَبَلغَ ذَلكَ الرَّجُلَ. فَاشْتَدُّ عَلَيْهِ. وَأُدَّى بَعْدَ ذَلكَ زَكَاةً مَاله. فَكَتَبَ إلَيْهِ عَمَرُ: ذَلكَ زَكَاةً مَاله. فَكَتَبَ إلَيْهِ عَمَرُ: أَنْ خُذْهَا مِنْهُ (١).

- والله أعْلَم - أنه لم يعلم مِنَ الرَّجُلِ إِلا أَنّه أبى مِنْ دَفْعِها إلى عَامِلِه دُونَ مَنْعها مِنْ أَهْلِها، وَأَنّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِمَّنُ يَمْنَعُ الزّكاةَ أو تفرسَ فِيهِ فراسةَ المؤمنِ أَنّهُ لاَ يَخالفُ جَماعة المسلِمينَ بِبلدهِ الدَّافِعِينَ لها إلى الإمامِ فكانَ كَمَا ظَنَّ.

٩٣١.٣ - وَلُو صَعَّ عِنْدَهُ مَنْعُهُ لِلزِّكَاةِ مَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّىٰ يَأْخُذَها مِنْهُ فَهُو حَقَّ لِلْصَمَاكِين يَلْزَمُهُ القِيامُ بِهِ لَهُمْ.

٤ . ١٣١ - وَهَذَا البَابُ فِيمَنْ مَنْعَ الزَّكَاةَ مُقْراً بِهَا .

١٨٠١ - وَأُمَّا مَنْ مَنَعَها جاحدا لَها فَهِيَ رِدَّةٌ بِإِجْماعٍ، وَيَأْتِي القَولُ فِي الْمُرْتَدُّ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَقَدْ مَضى فِي كِتابِ الصَّلاَةِ مَا فِيهِ شِفَاءٌ فِي هَذا المَّعْنى.

١٣١.٦ وَلَيْسَ مَنْ مَنَعَ الزُّكَاةَ كَمَنْ أَبِي مِنْ عَمَلِ الصَّلاةِ إِذاً.

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٧٠.

١٣١٠٧ حدُّننا إسماعيلُ بن عَبْدِ الرَّحمنِ، قالَ: حدُّننا مُحمدُ بن القَاسِمِ بن شَعْبانَ، قالَ: حدَّننا عَلِي بن سَعيدٍ، قالَ: حدَّننا أَبُو رجاءَ سَعيدُ بن حَفْصِ البخاريُّ، قالَ :حدَّننا مُؤملُ بن إسماعيلَ، قالَ: حدَّننا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، قالَ: حدَّننا عَمَّرُ بن مَالِكِ النكريُّ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -قالَ قالَ: حدَّننا عُمَرُ بن مَالِكِ النكريُّ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -قالَ حَمَّادُ: وَلاَ أَظُنَّهُ إلا رَفَعَهُ - قالَ: عدُّ الإسلامِ -أو قالَ: عدُّ الدِّبنِ - وَقَواعِدهُ التِّي بُنِيَ الإسلامُ عَلَيْها مَنْ تَركَ مِنْهُنَّ وَاحِدةً فَهُو حَلالُ الدَّمِ: شَهادَةُ أَنْ لا إللهَ اللهُ، والصَّلاةُ، وصَوْمُ رَمَضانَ.

١٣١٠٨ - ثُمَّ قالَ ابْنُ عَبَّاسِ: تَجِدُهُ كَثيرَ المَالِ وَلا يُزكِّي فَلا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا وَلاَ يَحِلُّ دَمُه، وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ وَلاَ يَحُجُّ فَلاَ تراهُ بِذَلِكَ كَافِرًا وَلاَ يَحِلُّ دَمُهُ.

\* \* \*

## (١٩) بابزكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب (\*)

مُ ١٦٨ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكُ (رحمه الله) {عَنِ الثَّقة عِنْدَهُ }(١)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْر بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّا قَالَ: "فِيمَا سُقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، وَالْبَعْلِ؛ الْعُشْرُ. وَفِيما سُقِي بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"(٢).

ويجب نصف العشر فيما سقي بمشقة لقول النبي ﷺ: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا ( وهو ما سقي باء السيل الجاري إليه في حفرة. وما سقي بالنضح نصف العشر"، رواه الجماعة سوى مسلم عن ابن عمر، ورواه مسلم من حديث جابر، وانعقد الإجماع على ذلك، كما قال البيهقي وغيره، فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، عملا بمقتضى كل واحد منهما، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر، فوجب مقتضاه، وسقط حكم الآخر. وانظر المسألة (٢٨٧) أول كتاب الزكاة في نصاب الزروع والشمار.

وانظر في هذه المسألة: مغني المحتاج (١٠٥٥٠) بدائع الصنائع (٢٠٢٠–٦٣). المبسوط (٢٠٣) وما بعدها)، القوانين الفقهية ص (١٠٠١)، الشرح الصغير (١٠٠١-٢١٠) المغني (٢- ٢٩٨، ٢٠٢) كشاف القناع (٢: ٢٤٢) الفقه على المذاهب الأربعة (١٠٥١-٢٠٠) الفقه الإسلامي وأدلته (٢٠٢٠/ ٨١٢).

(١) ما بين الحاصرتين لم يذكره المصنف ، وأضفته من الموطأ (٢٧٠)، والتمهيد (١٦٠:٢٤) وانظر مقدمة الكتاب في المجلد الأول في ذكر بلاغات مالك، والثقة عنده.

(٢) الموطأ: . ٧٧، والأم (١٩٤:٧)، باب "ما جاء في الصدقات" وروي بهذا الإسناد موصولا عن أبي هريرة أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة. حديث (٦٣٩)، باب " ما جاء في =

<sup>(\*)</sup> المسألة -٣١٧- اتفق الفقهاءُ على أن العشر يجب فيما سقي بغير مشقة كالذي يشرب منه.

وَبِلاغًا فَإِنَّهُ يَتُصِلُ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ ثَابِتَةٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ حَدِيث ابْنِ وَبِلاغًا فَإِنَّهُ يَتُصِلُ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ ثَابِتَةٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ حَدِيث ابْنِ عَمْرَ (١)، وَجَابِرٍ (٢) . وَمَعَاذ (٣) وأنس (٤) . وَقَدْ ذَكُرْتُهَا عَنْهُم فِي

= الصدقة فيما يُستَقى بالأنهار وغيره" (٢٢:٣)، وابن ماجه في الزكاة. حديث (١٨١٦)، باب " صدقة الزروع والثمار"، وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله الأشج، وعن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد ،عن النبي على مُرسلا. وكان هذا أصح. وسيأتي موصولا عن ابن عمر، وجابر، ومعاذ، وأنس فيما يلي.

- (۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. حديث (۱٤٨٣). باب "العُشْرُ فيما يُسْقَى من ماء السَمَاء". فتح الباري (٣٤٧:٣) عن ابن أبي مريم وأبو داود في الزكاة (١٥٩٦) باب " صدقة الزرع" (١٠٨:٢) عن هارون بن سعيد الأيلي كلاهما عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وأخرجه الترمذي في الزكاة (٦٤٠) باب " ما جاء في الصدقة فيما يُسقى بالأنهار وغيره" (٣٣٣) عن أحمد بن الحسن الترمذي، عن سعيد بن أبي مريم به، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الزكاة (٢٤٨٨) باب " ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر" (٥:٠٤) وابن ماجه في الزكاة (١٨١٧) ، باب "صدقة الزروع والثمار" (٥٨١:١) عن هارون بن سعيد، به.
- (۲) بهذا الإسناد أخرجه مسلم في الزكاة. حديث (۲۲۳۱) من طبعتنا ص (۱۱:٤)، باب "ما فيه العشر أو نصف العشر" وبرقم (۷-"۹۸۱")، ص (۲،۷۰:۲) من طبعه عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الزكاة. حديث (۱۵۹۷)، باب صدقة الزرع"(۱۰۸:۲)، والنسائي في الزكاة (٤١:٥)، باب " ما يوجب العشر. وما يوجب نصف العشر".
- (٣) حديث معاذ أخرجه الحاكم في المستدرك(٤٠١:١)، وقال هذا حديث احتج بجميع رواته في الصحيحين"، وقال الذهبي: "على شرطهما".
- (٤) من طريق همام، عن قتادة، عن أنس- أن النبي على الله سن فيما سقت السماء والعيون =

٢٣٦ - الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا عِ الأَمْصَارِ / ج ٩ - "التَّمهيد" (١).

. ١٣١١- قالَ يَحْيَى بْنُ آدمَ : (البَعْلِ): مَا كَانَ مِنَ الكُرومِ والنخل، قد ذهبت عروقه في الأرْضِ إلى المَاءِ، وَلاَ يحتاجُ إلى السَّقْيِ الخمس سنين والست يَحْتملُ تَرْكَ السَّقْي.

١٣١١١ - قالَ: و (العَثَرِيُّ) مَا يُزْرعُ عَلَى السَّحَابِ، وَيُقَالُ لَهُ أَيضاً العثير، لأَنه لاَ يُسْقَى إلا بِالمَطْرِ خَاصَّةً. وَفِيهِ جَاءَ الحَدِيثُ: " مَاسُقي عَثَرياً أو غَيْلاً "(٢).

١٣١١٢ - قَالَ: والغَيْلُ سَيْلُ دُونَ السَّيلِ الكَثِيرِ.

١٣١١٣ - قالَ ابْنُ السَّكِّيتِ: المَاءُ الجَارِي عَلَى الكَرْمِ، والغَربُ الدُّلُو. وَمَنْهُ الْحَدِيثُ: "فِيمَا سُقِي بالغَرَبِ والنَّصْحِ" (٣).

١٣١١٤ - وَقَالَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : (البَعْلِ): مَاءُ المَطْرِ...، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ قَولِ يَحْيى بْنِ آدمَ.

<sup>=</sup> العشر، وما سقي بالنواضح فنصف العشر. ذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٦٣:٢٤)، وقال: انفرد به همام، وغيره يرويه عن قتادة، عن أبي الخليل.

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٦١٤-١٦٤)، وفي الباب عن الإمام علي في مصنف عبد الرزاق (٦:٤)، ومصنف ابن أبي شيبة (١٤٥:٣)، وعن غيره.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا اللفظ في حديث ابن عمر، وقد تقدم في الفقرة (١٣١٠٩).

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود (١٠٨:٢)، ومسند أحمد (١٤٥:١).

\_\_\_\_\_ ١٧- كتاب الزكاة (١٩) باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ٢٣٧

١٣١١٥ - وَقَالَ أَبُو عُبِيدُ (١) وَغَيرُهُ: (البَعْلُ): مَا شربَ بِعُروقِهِ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ غَير سَقْي سَماءِ وَلاَ غَيْرُها.

١٣١١٦ - وَفيه يَقُولُ النَّابِغَةُ :

من الواردات الماء بالقاع تستقي

بِأُعْجَازِها قَبْلَ اسْتِقَاءِ الْحَنَاجَرِ (٢)

١٣١١٧ - فَإِذَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَهُوَ عَذْي.

١٣١١٨- قالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ رَواحَةً :

هُنَالِكَ لاَ أَبالِي طَلْعَ بَعْل

وَلاَ نَخْلُ أُسَافِلُها روا ع<sup>(٣)</sup>

١٣١١٩ - وَمَا سَقَتْهُ العُيُونُ وَالأَنْهَارُ فَهُوَ سَيحٌ وَغَيلٌ (٤)، والعذي هُوَ العثري. وَهَذَا يَنْصَرِفُ عَلَى ثَلاثَةِ أُوجُهِ: بعلٌ، وغيل وسقيٌ.

<sup>(</sup>١) في غريب الحديث (١٢٦:٣).

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة، هي (٩٩) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت في سيرة ابن هشام، في غزوة مؤتة، وفي تاريخ الطبري (٣٩:٣)، وفيه ذكر الشاهد المراد، وهو كلمة (بعل)، والذي في الأصل:

هناك لا أبالي سقي نخل ولا عظم إذا عظم الإناء

<sup>(</sup>٤) الغيل: الماء الصافي، وقيل: هو السيل دون السيل الكثير.

السَّمَاءُ وَالعُيُونُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّمَاءُ وَالعُيُونُ وَالبَعْلُ العُشْرُ (١) .

المثنون والمعنون المثنون والمثنون والمثنون والمعنون والمنطق والمنطق والمنطق والمنطق والمناف والمناف

الشّيْء المُزكَّى . وَذَلِكَ العُلماءُ عَلَى القَولِ بِظَاهِرهِ فِي المَقْدَارِ المَأْخُوذِ مِنَ الشّيْء المُزكَّى . وَذَلِكَ العُسْرُ فِي البَعْلِ كُلِّهِ مِنَ الحُبُوبِ وكَذَلِكَ الثّمارُ الَّتِي الشّيء المُزكَّى . وَذَلِكَ العُسُرُ فِي البَعْلِ كُلِّهِ مِنَ الحُبُوبِ وكَذَلِكَ الثّمارُ الَّتِي تَجِبُ فِيها الزكَّاةُ عِنْدَهُم ، كُلُّ عَلَى أصلِه . وكَذَلِكَ مَا سَقَتِ العُيُونُ وَالأَنْهارُ لأَنَّ المؤنّة قَليلةً . وكَذَلِكَ أيضًا ورَدَتِ السّنَّة .

١٣١٢٣ - وَأَمَّا مَا سُقِيَ بِالسَّوَاقِي وَالدَّوالِي فَنِصْفُ العُشْرِ فِيما تَجِبُ الزُّكاةُ عِنْدَهُم فِي الزُّكاةُ عِنْدَهُم فِي

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣ : ٣٤٧) ، وغيره .

\_\_\_\_\_ ١٧ - كتاب الزكاة (١٩) باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ٢٣٩

هَذَا البَّابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٣١٢٤ وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى آخَرَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَتْ طَائِفَةً : هَذَا الْحَدِيثُ يُوجِبُ الْعُشْرَ فِي كُلِّ مَا زَرَعَهُ الآدَمِيُّونَ مِنَ الْحُبُوبِ وَالبِقُولِ، وكُلِّ مَا أُنْبَتَتْهُ أَشْجَارُهُمْ مِنَ الشَّمَارِ كُلِّها، قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ، يُوْخَذُ مِنْهُ العُشْرُ أُو نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ جِذَاذَهِ وحَصَادهِ وقطَافِهِ كَمَا قَالَ اللّهُ العُشْرِ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ جِذَاذَهِ وحَصَادهِ وقطَافِهِ كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ ﴾ (الأنعام: ١٤١) وَذَلِكَ الْعُشْرُ أُو نِصْفُ الْعُشْر.

١٣١٢٥ - وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا حَمَّادُ بْنُ سُلِيمانَ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ: شُعْبَةُ، وَأَبُو حَنيفَةً.

١٣١٢٦ - وَإِلِيهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةً، وَزُفَرُ، فِي قَلِيلِ مَا تَخْرِجُهُ الأَرْضُ أُو كَثِيرِهِ إِلاَّ الحَطَبَ والقَصَبَ، والحَشيشَ.

١٣١٢٧ - وقالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدٌ: لاَ شَيْءَ فِيما تُخْرِجُهُ الأَرْضُ إِلا مَا كَانَ لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةً، ثُمُّ تَجِبُ فِيما يَبْلُغُ خَمْسَةَ أُوسُقٍ وَلاَ تَجِبُ فِيما دُونَها.

١٣١٢٨ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرُّزُاقِ (١)، عَنْ مَعْمرٍ، عَنْ سماكِ بْنِ الفَضْلِ، قالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ أَنْ يُؤْخَذَ مِمَّا تَنْبتُ الأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أُو كَثِيرٍ العُشْرُ.

<sup>(</sup>١) في المصنف (١٧:١٠)، الأثر (١٨٢٠٦).

١٣١٢٩ - وَاعْتَبَرَ مَالِكٌ، وَالثَّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَاللَّيْثُ، والشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: خَمْسَةَ أُوسُقِ.

المُعيرُ، الحَنْطَةُ، والشَّعيرُ، والسُّلُثُ، واللَّهُوبُ الَّتِي فِيها الزُّكَاةُ: الحِنْطَةُ، والشُّعيرُ، والسُّلْتُ، والذُّرَةُ، والدُّخْنُ، والأرزُ، والحمُّصُ، والعدسُ، والجُلْبان، واللُّوبيا، والجُلْجُلانُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا تُؤْخَذُ مِنْها الصَّدَقَةُ بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصيرَ حَبَّا.

١٣١٣١ - قالَ : وَفِي الزَّيْتُونِ الزُّكَاةُ.

١٣١٣٢ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ: مَصَّتِ السُّنَّةُ فِي الزُّكَاةِ فِي التَّمْرِ، وَالعنَبِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّمَاءُ وَالأَنْهَارُ أُو كَانَ بَعْلاً العُشْرُ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلَّةِ، وَالنَّاصِ فِيما سَقَتِ السَّماءُ وَالأَنْهَارُ أُو كَانَ بَعْلاً العُشْرُ، وَفِيما سُقِيَ بِالرشاءِ وَالنَّاضِعِ نِصْفُ العُشْرِ.

١٣١٣٣ - وَقَالَ الثَّورِيُّ، وابْنُ أبي لَيلى: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزُّروعِ وَالشَّمارِ زَكَاةً إلاَّ التَّمْرَ، والزَبيبَ ، والخِنْطَةَ، والشَّعِيرَ.

١٣١٣٤ - وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ بْنِ حَيَّ

١٣١٣٥ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): إِنَّمَا تَجِبُ الزُّكَاةُ فِيمَا يَبِسُ وَيُدُّخَرُ

<sup>(</sup>١) في الموطأ: ٢٧٣، وسيأتي في الفقرة (١٣١٩٧) أيضا.

<sup>(</sup>٢) في الأم (٢: ٣٦) ، باب صدقة الحبوب غير الحنطة.

\_\_\_\_\_ ١٧- كتاب الزكاة (١٩) باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ٢٤١

وَيُقْتَاتُ مَأْكُولاً، وَلاَ شَيْءَ فِي الزَّيتُونِ لَأَنَّهُ إِدامٌ.

١٣١٣٦ - وَقَالَ أَبُو ثُورٍ مِثْلَهُ.

١٣١٣٧ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : أُمَّا مَا يُوسَقُ وَيَجْرِي فِيهِ الكَيْلُ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ خَمْسَةُ أُوسُقٍ وَلَا زَكَاةً فِيما دُونها، وَأُمَّا مَا لا يُوسَقُ فَفِي قَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ العُشْرُ أُو نصْفُ العُشْر.

٣٠٥ مَالِكُ، عَنْ زِياد بْنِ سَعْد، عَنِ ابْنِ شَهَاب؛ أَنَّهُ قَالَ: لا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَة النَّخْلِ الجُعْرُورُ (١)، ولا مُصْرَانُ الْفَارَة، ولا عَذْقُ ابْنُ جُبَيْق (٢). قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَة (٣).

١٣١٣٨ - قالَ مَالِكً: وَمِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الغَنَمِ تُعَدُّ بِسِخَالِها وَلاَ يُؤْخَذُ السَّخْلُ في الصَّدَقة.

١٣١٣٩ - وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبِ فِي مُوطَّنِهِ، فَقَالَ: حدَّثني عَبْدُ الْحَليلِ بْنُ حُمَيْد (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُخْبِرَنِي أَبُو أَمَامَةً بْنُ سَهْلِ بْنِ

<sup>(</sup>١) (**الجعرور)** = رديء التمر.

<sup>(</sup>٢) (عذق ابن حبيق) = سُمِّيُّ به الدقل من التمر لرداءته.

<sup>(</sup>٣) الموطأ :٧٧٠، ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية : " حبيب "، والصحيح ما أثبته، فهو عبد الجليل بن حُميد اليحصبي، يروي عن ابن شهاب الزهري.

حنيف فِي هذه الآية: ﴿ وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (البقرة: ٢٦٧). قالَ: الجُعْرُورُ وَلُونُ الحُبَيْقِ (١).

١٣١٤ - قالَ: وكانَ نَاسُ يَتَيَمَّمُونَ شَرَّ غَلاَتِهم فَيُخْرِجُونَها فِي الصَّدَقَة؛
 فَنهُوا عَنْ لُونَيْنِ: الجُعْرُورِ، وَلُونِ الْحُبَيْق.

١٣١٤١ - قالَ: ونَزَلَتْ : ﴿ وَلاَ تَيَمَّمُوا ..... ﴾ الآية (٢٦٧ من سورة البقرة).

١٣١٤٣ - حدَّثنا عَبْدُ الوارثِ، قالَ: حدَّثنا قاسِمٌ، قالَ: حدَّثنا إِسْحاق،

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الزكاة (٢٤٩٢) باب " قوله تعالى : ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ (٣٠٥)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٩٠٢) ط. دار الفكر، ونسِبه لعبد بن حميد، وأبو داود، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي عن سهل بن حنيف.

وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٠٦)، باب " ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة" (١٦٠٦)، عن محمد بن يحيى بن فارس، عن سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين عن الزهري، عن أسعد أبي أمامة، عن سهل بن حنيف، به، وقال: أسنده أيضا: أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أسامة ولم يذكر أباه.

\_\_\_\_\_ ١٧ - كتاب الزكاة (١٩) باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ٢٤٣

قالَ: حدَّثنا أَبُو الوليدِ الطيالسيُّ، قالَ: حدَّثنا سُليمانُ بْنُ كثير، عَنِ الزَّهريُّ، عَنْ أُبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ لَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ لَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ لَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ لَونين : الجُعْرُورِ وَلُونِ الحُبَيْقِ..... وذكر تَمامَ الخبرِ فِي مَعْنى قُولِ ابْنِ شِهابٍ فِي الجُعْرُورِ وَلُونِ الحُبَيْقِ(١).

١٣١٤٤ - وقالَ سُليمانُ بْنُ كثيرٍ فِي حَدِيثهِ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفَقُونَ ﴾ (البقرة: ٢٦٧).

١٣١٤٥ - وَقَالَ الْحَسَنُ:كَانَ الرَّجُلُ يَتَصدَّقُ بِرِذَالَةِ مَالِدِ، فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ(٢).

١٣١٤٦ - وَرُوِيَ هَذَا المَعْنَى عَنْ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِتَأْوِيلِ القُرْآنِ، وَأَجَلُ مَنْ رَوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ البرَاءُ بْنُ عَازِبٍ.

١٣١٤٧ - قال أَبُو عُمرُ: هَذَا بَابُ مُجْتَمَعٌ عَلَيهِ، أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ هَذَانِ النَّوْعَانِ فِي الصَّدَقَةِ لِلتَّمْرِ عَنْ غَيرِهِما فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُما غَيرُهما أخذَ مِنْهما. النَّوْعَانِ فِي الصَّدَقَةِ لِلتَّمْرِ عَنْ غَيرِهما فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُما غَيرُهما أخَذَ مِنْهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيرُهُ لاَنَّهُ حِينَتِذَ يُتَيَمَّمُ الْخَبِيثُ إِذَا وَكَذَلِكَ الدَّنِيُ كُلُّهُ، لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيرُهُ لاَنَّهُ حِينَتِذَ يُتَيَمَّمُ الْخَبِيثُ إِذَا أَخْرِجَ عَنْ غَيرِهِ. فَإِنْ كَانَ الشَمرُ نَوْعَيْنِ رَدِينًا وَجَيِّدًا أُخِذَ مِنْ كُلُّ بِحِسَابِهِ وَلَمْ أُوخَذُ مِنَ الرَّدِيءِ. فَإِنْ كَانَ الشَمرُ الْجَيِّدِ عَنِ الرَّذِيءِ.

<sup>(</sup>١) تقدم في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢٠:٢)، ونسبه لوكيع، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن الحسن.

١٣١٤٨ - وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنَى قَولِ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ والكُوفِيِّ، وَإِنْ كَانَ التَّمْرُ أَصْنَافًا أَخذَ منَ الوَسَط.

١٣١٤٩ قَالَ مَالِكُ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَارِ الا النَّخِيلُ وَالأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذَلِكَ أَنْ قَمَرَ النَّخِيلُ وَالأَعْنَابِ يُوْكُلُ رُطَبًا وَعِنَبًا. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلَهِ للتوسْعَة عَلَى أَنْ قَمَرَ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ يُوْكُلُ رُطَبًا وَعِنَبًا. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلَهِ للتوسْعَة عَلَى النَّاسِ. [وَلِيْلاً يَكُونَ عَلَى أَحَد فِي ذَلِكَ ضيقٌ. فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ (١١) ثُمَّ يُخَلِّى النَّاسِ. [وَلِيْلاً يَكُونَ عَلَى أَحَد فِي ذَلِكَ ضيقٌ. فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ (١١) ثُمَّ يُخَلِّى بينهم وبَيَّنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاوًا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزُّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.

. ١٣١٥ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ كَقُولِ مَالِكِ سَواء فِي الكتابِ المصريِّ وَقَالَ: بِالقرانِ: يخرصُ الكرم والنخل، فالحب والزيتون، قياسًا على النَّخْلِ والعنب، واتباعًا، لأنَّا وَجَدْنًا عَلَيهِ النَّاسَ (٢).

١٣١٥١ - قُلْنا: وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيرهُما فِي أَنَّ الْحُبُوبَ كُلُها لاَ يُخرصُ شَيْءٌ مِنْها، وَإِنَّما اخْتَلَفا فِي الزَّيْتُونِ فَمَالِكٌ يَرَى الزُّكَاةَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ خرصِ (عَلَى مَا يَأْتِي فِي البَابِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ).

١٣١٥٢ - وقالَ الثَّورِيُّ، وَأَبُو حَنيفَةَ، وَأَبُو يُوسُف، وَمُحمدُ: الخرصُ بَاطِلُ لَيْسَ بِشَيءٍ، وَعلى رَبُّ المَالِ أَنْ يُؤَدِّي عُشْرَهُ زَادَ أُو نَقصَ.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ الخطية، وأثبته من الموطأ: ٢٧١.

١٣١٥٣ - قالَ أَبُو عُمَرَ: جُمْهُور العُلماءِ عَلَى أَنَّ الخَرْصَ لِلزُكاةِ فِي النَّخْل وَالعنَب مَعْمُولٌ به (\*)، سنة معمولة، وَلَمْ يَخْتَلفُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ كَانَ

وهذا متفق بين أصحاب المذاهب الأربعةو غير أنه لا يشترط عند أبي حنيفة النصاب لوجوب العشر فيجب العشر في كثير الخارج وقليله، وعنده أيضا أنه يزكي عن كل ما تخرجه لا يستثني إلا الخطب والحشيش والسعف والتبن، وكل مالا يقصد به استغلال الأرض ويكون في أطرافها.

أما كيف يؤخذ زكاة النخل والعنب فهو بطريقة التقدير وهو ما أطلق عليه في الحديث: "الخرص" وهو الحذر، والظن، ويعني ذلك تقدير ما على الشجرة من الرطب قرا، ومن العنب زبيبا.

(والخرص): هو كما قلنا الحذر والتخمين، وهو تقدير ظني بواسطة رجل عدل خبير.

وقال الجمهور :يسن خرص التمر والعنب دون غيرهما كالزيتون، إذا بدأ صلاحُها أو طيبها، لا قبله، وينبغي للإمام أن يبعث ساعيه إذا بدا صلاح الثمار ليخرصها ويعرف قدر الزكاة عليها، ويعرف المالك ذلك.

فإن لم يبعث الإمام أحدا له أن يأتي بعارف يخرص ما في بستانه من التمر والعنب، ودليلهم أن النبي على كان يبعث على الناس من يخرج عليهم كرومهم وثمارهم، وحديث عتاب بن أسيد التالى في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) الأم (٣٢:٢) باب " كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب؟".

<sup>(\*)</sup> المسألة -٣١٣ اشترط الشافعية شروطًا خاصة في زكاة الزروع والثمار، وبالنسبة لزكاة النخل والعنب فهي داخلة في شرط الشافعية أن يكون الناتج الذي تخرجُه الأرض عما يقتات ويدخر: فمن الحب: الحنطة والشعير والأرز، والزيت وما أشبه ذلك، ومن الثمار التمر والزبيب، ولا زكاة في الخضروات والبقول والفواكه كالقثاء والبطيخ والرمان والقصب. واشترطوا أن يكون الناتج نصابا كاملا وأن يكون عملوكا لمالك معين، فلا زكاة في الموقوف على المساجد على الصحيح إذ ليس لها مالك معين، ولا في زكاة نخيل الصحراء المباح إذ ليس له مالك معين.

يُرْسِلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةً وَغَيْرَهُ إلى خَيْبَرَ وَغَيْرِها يَخرصُ الثَّمارَ (١)، وَالقَولُ بِأَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ بالمداينة شُذُوذ.

١٣١٥٤ وكَذَلِكَ شَذُّ دَاوُدُ، فَقَالَ: لاَ يُخْرِصُ إلا النَّخْلُ خَاصَّةً وَدَفَعَ حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ، عَنْ عتابِ بْنِ أسيد (٢)، وقَالَ إِنَّهُ مُنْقَطع، لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ، وَلاَ يَأْتِي خَرْصُ العِنَبِ إِلا فِي حَدِيثِ عتاب المَذْكُورِ.

١٣١٥- وَقَالَ اللَّيْثُ : لاَ يخرَصُ إلاَّ التَّمر وَالعنَبُ، وَأَهْلُهُ أَمَناءُ عَلَى

<sup>=</sup> وقد أنكر الحنفية الخرص: لأنه رجم بالغيب وظن وتخمين لا يلزم به حكم، إنما كان الخرص تخويفا للأكرة (الحراثين) لئلا يخونوا.

وانظر في هذه المسألة: المغني (٧٠٦:٢)، مغني المحتاج (٣٨٦:١)، الأموال (٤٩٢)، الشرح الكبير (٤٥٢:١)، الشرح الصغير (٦١٧:١).

<sup>(</sup>۱) عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله على قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر: " أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل، على أن الثمر بيننا وبينكم" قال: فكان رسول الله على يبعث عبد الله بن رواحة، فيخرص عليهم ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه".

رواه مالك في كتاب المساقاة رقم (١)، باب " ما جاء في المساقاة" (٧٠٣:٢). وقال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة " الموطأ"، وأكثر أصحاب ابن شهاب.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد: أن رسول الله ﷺ ، قال : "في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل قرا".

أخرجه ابو داود في كتاب الزكاة حديث (١٦٠٣)، باب " في خرص العنب" (١١٠:٢) والترمذي في الزكاة رقم (٦٤٤)، باب ما جاء في الخرص" (٢٧:٣)، والنسائي في الزكاة حديث (٢٦١٨) باب " شراء الصدقة" (١٠٩:٥)، وابن ماجه في الزكاة حديث (١٨٠٩) ، باب "خرص النخل والعنب". وأخرجه الشافعي في "الأم" (٣١:٢) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١٢٢:٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، =

مَا رفعوا إلا أنْ يهتموا فينصب للسُّلطان أمينًا.

١٣١٥٦ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيما رَوى عَنْهُ أَصْحَابُ الإِمْلاءِ: يُخْرَصُ الرُّطُبُ تَمْرًا أَو الْعِنَبُ زَبِيباً، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أُوسُقٍ أُخِذَ مِنْهُم الْعُشْرُ أُو نِصفُ الْعُشْرِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أُوسُقٍ فِي الخرْصِ لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ.

١٣١٥٧ - فَأَمَّا قُولُ مَالِكِ: " أَمَّا الْحُبُوبُ لاَ تُخْرَصُ:، فَهُوَ مَا لا خِلانَ فِيهِ بَيْنَ العُلماءِ، وَإِنَّما اخْتَلَفُوا فِيمَا وَصَفْنا.

١٣١٥٨ - وَأَمَّا قَولُهُ فِي الجَائِحَةِ أَنَّ النَّاسَ أَمَنَاءُ فِيما يدعُونَ مِنْها فَهذا لاَ خِلاف فِيهِ إِلا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذَبُ مَنْ يَدَّعِي ذَلِكَ،فَإِنْ لَمْ يَبَنْ كَذَبُهُ وَأُوهِمَ أَحْلفَ.

١٣١٥٩ - وَأُمَّا مَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهِ وَزَرْعِهِ قَبْلَ الحَصادِ والجذاذِ والجذاذِ والعَمَّافِ فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلماءُ: هَلْ يُحْسَبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ مَالِكُ، والثَوريُّ، وأبو حَنيفةُ، وزُفَرُ: يُحْسَبُ عَلَيْهِ.

١٣١٦ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحمدُ: إِذَا أَكُلَ صَاحِبُ الأَرْضِ وَأَطْعَمَ جَارَهُ وَصَدِيقَهُ أَخِذَ مِنْهُ عُشْرٌ ما بَقِيَ مِنِ الخَمْسَةِ الأَوْسُقِ الَّتِي فِيها الزُكَاةُ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِمَّا أَكُلَ وَأَطْعَمَ وَلَو أَكُلَ الْخَمْسَةَ الأُوسُقَ لَمْ يَجِبْ عَلَيهِ عُشْرٌ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْها مِمَّا أَكُلَ وَأَطْعَمَ وَلَو أَكُلَ الْخَمْسَةَ الأُوسُقَ لَمْ يَجِبْ عَلَيهٍ عُشْرٌ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْها

<sup>=</sup> وقد روى ابن جريح هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريح غير محفوظ، وحديث ابن المسيب، عن عتاب بن أسيد، أثبت وأصح.

٢٤٨ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٩

قَلِيلٌ أو كَثِيرٌ فَعَلِيهِ نِصْفُ مَا بَقِي أو نِصْفُ العُشْرِ.

١٣١٦١ - وَقَالَ اللَّيْثُ فِي زَكَاةٍ الحَبُوبِ: يَبْدَأُ بِهَا قَبْلَ النَّفَقَةِ وَمَا أَكَلَ كَذَلِكَ هُوَ وَأُهْلُهُ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيهِ بِمَنْزِلَةِ الرُّطَبِ الذِي تُرِكَ لأَهْلِ الحَائِطِ يَأْكُلُونَهُ وَلاَ يُخْرَصُ عَلَيْهِم..

١٣١٦٢ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَتْرُكُ الخَارِصُ لِرَبِّ الحَائِطِ مَا يَأْكُلُهُ هُوَ وَأَهْلُهُ رُطبًا لاَ يخرصُهُ عَلَيهُم، وَمَا أَكَلَهُ وَهُوَ رُطَبٌ لَمْ يُحْسَبْ عَلَيه.

الله تعالى: ﴿ الله عَمَر َ: احْتَجُ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ بِقُولِ اللهِ تَعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ﴾ (الأنعام: ١٤١) واسْتَدَلُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُحْسَبُ المَّاكُولُ قَبْلَ الحَصاد بِهذهِ الآيَةِ.

١٣١٦٤ - وَاحْتَجُوا بِقُولِهِ عَلِيهِ السَّلامُ: " إِذَا خَرَصْتُمْ فَدَعُوا الثُّلثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلثَ فَدَعُوا الرُّبِعَ".

الثُلث، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُلث، فَدَعُوا الرَّبِعَ" (١٤) مَعْبَةُ عَنْ حبيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ، قالَ: المَعْتُ عَبْدَ الرَّحمنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيارٍ يَقُولُ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمةَ إِلَى مسجدنا ، فَحَدَّتُنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: " إِذَا خَرَصْتُمْ ، فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُلث، فَدَعُوا الرَّبِعَ" (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣: ١٩٥) ، والإمام أحمد في "المسند" ، (١٩٥) و (٤٤٨:٣) و (٣-٢٠٤) و أبو داود في الزكاة (١٦٠٥) باب " في الخرص"، والنسائي في الزكاة (٥: ٤٢) ، باب "كم يترك الخارص؟) ، والترمذي في الزكاة =

١٣١٦٦ - وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ لهيعةً وَغَيرهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى المَالِ العرية، والواطِئَة، والأكلة، والوصية، والعامل، والنوانب(١).

١٣١٦٧ - وَرَوى الثَّورِيُّ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بشيرِ بْنِ يسارٍ، قالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَأْمُرُ الخُرَّاصَ أَن: إِخْرَصُوا، وَارْفَعُوا عَنْهُم قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ (٢).

١٣١٦٨ - وَلَمْ يَعْرَفْ مَالِكُ قَدْرَ هَذَهِ الآثارِ.

١٣١٦٩ - وَمِنَ الحُجَّةِ لَهُ مَا رَوى سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمةً أَنَ النبيُ عَلَّهُ بَعَثَ أَبَا حَثْمةً قَدْ زَادَ عَلَيُّ. أَبَا حَثْمة قَدْ زَادَ عَلَيُّ. أَبَا حَثْمة قَدْ زَادَ عَلَيُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ"؛ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ"؛ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ"؛ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَهْلِهِ، وَمَا تَطْعَمُهُ المُسَاكِينُ، وَمَا تَسْقَطُ الرِّيحُ. فَقَالَ: قَد زَادَكَ ابْنُ عَمِّكَ وأَنْصَفَكَ".

<sup>= (</sup>٦٤٣) - باب " ما جاء في الخرص" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣٩:٢)، وابن خزيمة (٢٣١٩) و(٢٣٢٠)، وابن حبان (٣٢٨٠)، والحاكم (٢:١٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢٣:٤).

<sup>(</sup>١) شرح معًاني الآثار (٤١:٢).

وقال في نيل الأوطار (١٥٣:٤): وفي إسناده ابن لهيعة -يعني وهو ضعيف.

<sup>(</sup>العربة) = النخلة ، ( الأكلة) = أهل المال بأكلون منه رطبا، (الواطئة)= الزائرون.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٩:٤)، والمعلى (٢٦٠:٥)، وشرح معاني الآثار (٢٠:٤).

. ١٣١٧- فَاحْتَجٌ الطَّحاوِيُّ لأبِي حَنيفَةً وَمَالِك، فَإِنْ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيث؛ إِنَّمَا تَرَكَ اللَّعَرايا وَالْعَرايا صَدَقَةٌ فَمِنْ هُنَا لَمْ تَجِبْ فِيهَا صَدَقَةٌ . وَهَذَا تَعْنيدُ مِنَ القَولِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ بِخلافِهِ عَلَى أَنَّ مَالِكًا يَرى الصَّدَقَةُ فِي العربَّةِ إِذَا أَعْراهَا صَاحِبُها قَبْلَ أَنْ يَطيبَ أُول تمرها على المعري، فَإِنْ عَراها بَعْدُ فَهِي عَلى المعرا إذا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أُوسُقٍ.

١٣١٧١ - وَأَمَّا مَا احْتَجُّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ قَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ اَتُوا حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ ﴾ (الأنعام : ١٤١)، واستُدلُّ بأنَّ المأكُولَ أخضرُ لا يُراعى فِي الزُّكاة بِهذهِ الآية فَقَدْ يحتملُ عِنْدَ مُخالفة أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الآيَة آتُوا حَقَّ جَمِيعِ المَّاكُولِ وَالبَاقِي. وَالظَّاهِرِ مَعَ الشَّافِعِيِّ وَالآثارِ.

١٣١٧٢ - وأمَّا الخَبَرُ فِي الخَرْصِ لِإِحْصَاءِ الزُّكَاةِ وَالتَّوسِعَة عَلَى النَّاسِ النَّاسِ فَنَكُرَ : فِي أَكُلِ مَا يَحْتَاجُونَ إلِيهِ مِنْ رطبهم وَعَنبِهم فَذَكَرَ :

١٣١٧٣ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جريج، عَنِ ابْنِ شهاب، عَنْ عروة، عَنْ عَروة، عَنْ عَرَاقَ عَنْ عَروة، عَنْ عَالَشَةَ أَنُها قَالَتْ (وَذَكَرْتُ شَأَنَ خَيْبَرَ): " فَكَانَ النَّبِيُ عَنِي يَبْعَثُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى اليَهُودِ فَيخرصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أُولُ التَّمْ قَبْلَ أَنْ يُؤْكُلَ مِنْهُ، ثُمُّ يُخيِّرُ اليَهُود بِأَنْ يَأْخُذُوها بِذَاكَ الخَرْصِ أُو يَدْفَعُونها إِلَيْهِم بِذَلِكَ، وَإِنَّما كَانَ يُخيِّرُ النَّهُود بِأَنْ يَأْخُذُوها بِذَاكَ الخَرْصِ أُو يَدْفَعُونها إلَيْهِم بِذَلِكَ، وَإِنَّما كَانَ أَمْرُ النَّبِي عَنِي بَالْحَرْصِ لِكَي تُحْصَى الزُكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكُلَ الشَّمارُ وَتَفترِقَ (١).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٢٩:٤)، الأثر (٧٢١٩).

\_\_\_\_\_ ١٧ - كتاب الزكاة (١٩) باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ٢٥١

١٣١٧٤ قال أبو عُمَر: يُقالُ إِنَّ قَولَه فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَإِنَّمَا كَانَ أَمْرُ النَّبِي عَلَيْكَ بِالْخَرْصِ لِكِي تُحصى. " إِلَى آخرِهِ، مِنْ قَولِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقِيلَ: مِنْ قَولِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقِيلَ: مِنْ قَولِ عَانِشَةً.

١٣١٧٥ - وَلاَ خِلافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ العُلماءِ القَائلِينَ بِالحَرْضِ لإِحْصَاءِ القَائلِينَ بِالحَرْضِ لإِحْصَاءِ الزَّكَاةِ. وكَذَلِكَ لاَ خِلافَ بَيْنَهُم أَنَّ الْخَرْضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي أُولٌ مَا يَطِيبُ الزَّكَاةِ. التَّمْرُ وَيَزْهَى بِحُمرَةٍ أَو صُفْرَةٍ وكَذَلكَ العِنَبُ إِذَا جرى فِيهِ اللَّاءُ وَطَابَ أَكُلُهُ.

\*\*\*

## ( · ۲ ) بابزكاة الحبوب والزيتون (\*)

١٣١٧٦ - أمَّا الحُبُوبُ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي البَابِ قَبْلَ هَذَا مَذَاهِبُ العُلمَاءِ فَيها، وَسَنزيدُ ذَلِكَ بَيَانًا عَنْهُم فِي هَذَا البَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٣١٧٧ - وَأُمَّا الزَّيْتُونُ فَذَكَرَ:

• **٧٥** مَالِكُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ؟ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ(١).

١٣١٧٨ - قَالَ مَالِكُ (٢): وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةً أُوسُقٍ، فَلاَ زَكَاةً فِيهِ. وَالزَّيْتُونُ وَيَبْلُغَ خَمْسَةً أُوسُقٍ، فَلاَ زَكَاةً فِيهِ. وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيل .مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلاً، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلاَ يُخْرَصُ شَيْءُ مِنَ الزَّيتُونِ فِي شَجَره.

١٣١٧٩ - قَالَ أَبُو عُمَرً: هَذَا قَولُهُ فِي مُوطَئِهِ أَنَّ الزَّيْتُونَ لاَ يُخْرَصُ وَلاَ يُخْرَصُ وَلاَ يُخْرَصُ وَلاَ يُخْرَصُ مَنَ الْحُبُوبِ، وَلَمْ يُخْرَصُ مَنَ الْحُبُوبِ، وَلَمْ يَخْرَصُ مَنَ الْحُبُوبِ، وَلَمْ يَخْرَصُ الزَّيْتُونِ. يَخْتَلِفْ عِندَهُ شَيَّء مِنْ ذَلِكَ إِلا رِواَيَةً شَاذَةً فِي خَرْصِ الزَّيْتُونِ.

<sup>(\*)</sup> المسألة: ٣١٤- لا زكاة في الزيتون عند الشافعية في الجديد، وفيه الزكاة عند أبي حنيفة والمالكية والحنابلة، ونصابه عند الماكية والحنابلة خمسة أوسق، ولا يشترط النصاب عند أبى حنيفة، فيجب العشر في كثير الخارج وقليله.

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الزكاة رقم (٣٥)، باب " زكاة الحبوب والزيتون" (٢٧٢:١).

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك في الموضع السابق.

١٣١٨- وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدادَ، قَالَ: يُخْرَصُ النَّخْلُ والعِنَبُ بِالخَيرِ، وَيُخرِصُ الزَّيْتُونُ قِياسًا عَلَى النَّخْلُ وَالعِنَبِ.

١٣١٨١ - وَقَالَ فِي الكِتابِ المصرِيِّ: لاَ زِكَاةَ فِي الزَّيْتُونِ لأَنَّهُ إِدامٌ لَيْسَ بِقُوتٍ

١٣١٨٢ - وَهُوَ قُولُ أَبِي ثُورٍ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحمدٍ.

التُّمارِ عَلَى ظَاهِرِ {قولِهِ} (١) عزَّ وجلُّ : ﴿ وهَوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ﴾.. الشَّمارِ عَلَى ظَاهِرِ {قولِهِ} (١) عزَّ وجلُّ : ﴿ وهَوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ﴾.. إلى آخرِ الآيةِ (١٤١ من سورة الأنعام).

١٣١٨٤ - قالَ أَبُو عُمَر: القَول فِي خَرْصِ العِنَبِ مَا حدَّ ثناهُ عَبْدُ الوارِثِ ابْنُ سُفْيانَ، قالَ: حدَّ ثنا قَاسِمُ بْنُ أصبغ، قالَ حدَّ ثنا أَبُو العَبَّاسِ الكديميُّ.

الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

<sup>(</sup>١) زيادة متعينة.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر الحديث في حاشية الفقرة (١٣١٥٣).

١٣١٨٦ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ: مَضَتِ الزُّكَاةُ فِي التَّمْرِ أَنَّ الزُّكَاةَ فِي العِنَبِ وَالزَّيْتُون فيما سَقَت السَّماءُ وَالأَنْهارُ...، فَذكرَ مَعنى قَولِ مَالِكِ سواء.

١٣١٨٧ - وَقَالَ الثَّورِيُّ: لاَ زَكَاةً فِي غَيرِ النَّخلِ والعِنبِ مِنَ الثِّمارِ وَلا فِي غَيرِ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ مِنَ الحُبُوبِ.

١٣١٨٨ - وَذَكرَ عَنْهُ ابْنُ المنذرِ الزُّكَّاةَ فِي الزِّيثُونِ فَوهم عَلَيهِ.

١٣١٨٩ - وكذلك أخْطأ فِي ذَلِكَ أَيضًا عَلَى أَبِي ثَورٍ.

المُوسَّلُهُ، أَقبُلُ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: لاَ يُنْظُرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَوْنُونِ العُشرُ اللهُ النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَوْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطُّعَامِ عَنِ الطُّعَامِ. ويُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا. فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، وَمَنْ لَمْ يُرْفَعُ مِنْ زَيْتُهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، وَمَنْ لَمْ يُرْفَعُ مِنْ زَيْتُهِ الزَّكَاةُ.

١٣١٩١- وَقَالَ مُحمدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: تُؤْخَذُ زَكَاةُ الزَّيْتُونِ مِنْ حَبّهِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةً أُوسُقٍ.

١٣١٩٢ - وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدادَ.

١٣١٩٣ - قيلَ لِمُحَمَّد: إِنَّ مَالِكًا يَقُولُ: إِنَّما تُؤْخَذُ زَكَاتُهُ مِنْ زَيْتِهِ. فَقَالَ: ما اجْتمعَ البابُ على حَبَّه فكيف على زيته؟.

<sup>(</sup>۱) صفحة (۲۷۳).

١٣١٩٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ أُوجَبَ الزَّكَاةَ عَلَى الزَّيْتُونِ فَإِنَّمَا قَالَهُ قِياسًا عَلَى النَّخْل والعنب المجْتَمع عَلى الزَّكَاة فيهما.

١٣١٩٥ - وَالقَائِلُونَ فِي الزَّيتونِ بِالزَّكَاةِ: ابْنُ شِهابٍ الزهريُّ، وَمَالِكُ، وَمَالِكُ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ أَحَدُ قَولي الشَّافِعِيِّ.

١٣١٩٦ - وَقِياسُ الزَّيتونِ عَلَى النَّخلِ وَالعِنَبِ غَيرُ صَحِيحٍ عِنْدِي، واللَّهُ أَعْلَمُ. لأَنَّ التَّمْرَ وَالزَّبيبَ قُوتٌ، والزَّيتونَ إدامٌ.

المُرُهُ النَّاسُ وَيَاكُلُونَهَا، أَنَّهُ يُؤخذُ مَا سَقَتْهُ السَّمَاء مِنْ ذَلِكَ ؛وَمَاسَقَتْهُ الْعُيُونُ،وَمَا كَانَ بَعْلا، الْعُشْرُ. وَمَا سُقيَ بِالنَّضْعِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعُيُونُ،وَمَا كَانَ بَعْلا، الْعُشْرُ. وَمَا سُقيَ بِالنَّضْعِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعُشْرَةَ وَمَا تَاتَعَى عَلَيْ فَعْمَدَ أُوسَقٍ فَفِيهِ خَمْسَةَ أُوسَقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بحساب ذَلكَ.

١٣١٩٨ قَالَ مَالِكُ: وَالْحُبُوبُ التَّي فِيها الزَّكَاةُ: الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّرْةُ وَالدُّرِيَةُ وَالدُّرِيَةُ وَالدُّرَةُ وَالدُّرِيَةُ وَالدُّرَةُ وَالدُّرَةُ وَالدُّرِيَةِ وَالدُّرِيَةُ وَالدُّرِيَةُ وَالدُّرِيَةُ وَالدُّرِيَةُ وَالدُّرِيَةُ وَالدُّرِيَةُ وَالدُّرَةُ وَالدُّرُ مِنْها بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتصير حَبَّا. الْحُبُوبِ التي تَصيرُ طَعَامًا. فَالزُّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْها بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتصير حَبَّا.

١٣١٩٩ -قَالَ: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ. وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا.

. ١٣٢٠ قالَ أَبُو عُمَر: لا خلافَ بَيْنَ العُلماءِ فِيما عَلَمْتُ أَنَّ الزَّكاة

٢٥٦ - الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٩

واجبة في الحِنْطة والشُّعير والتَّمْر والزَّبيبِ.

١٣٢٠١ وَقَالَتْ طَائِفَةُ: لاَ زَكَاةَ فِي غَيْرِها.

١٣٢٠٢ - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ وَالشَعبيِّ، وَقَالَ بِهِ مِنَ الكُوفِيِّينَ: ابْنُ أَبِي لَيلى، وَسُفْيانُ الثُّورِيُّ، والحَسنُ بْنُ صَالِحٍ، وابْنُ المباركِ، ويَحْيى بْنُ آدمَ، وَإِلِيهِ ذَهَبَ أَبُو عُبيدٍ

المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة عن المنطقة المنطقة عن المنطقة والشعير عن المنطقة والشعير والتهو والتمو والتهو والتمو والتهو والتمو والتهو والتمو و

١٣٢٠٤ وَمَثْلُ هَذَا يَبعدُ أَنْ يَكُونَ رَأَيًا مِنْهُ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسى، عَن النّبي عَلَى مَرْفُوعًا.

١٣٢٠٥ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَولُهُ فِي زَكَاةَ الْحُبُوبِ كَقَولُ مَالِكِ، إِلاَّ أَنَّهَا عِنْدَهُ أَصْنَافٌ يُعْتَبِرُ النِّصَابُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنِها، وَلاَ يضمُّ شَيئًا مِنْها إلى غَيرِهِ قِطْنِيَّةً كَانَتْ أُو غَيرِها.

١٣٢٠٦ وَهُوَ قُوُ أَبِي ثُورٍ.

١٣٢٠٧ - وَسَتَأْتِي مَسْأَلَةُ ضمَّ الحُبُوبِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ القُطْنِيَّةِ وغيرِها فِي مَوْضعها إنْ شَاءَ اللَّهُ.

٨ - ١٣٢ - وَاخْتُلُفَ عَنْ أَحمدَ بْنِ حَنْبِلٍ فَرُويَ عَنْهُ نَحو قَولِ أَبِي عُبيدٍ،

وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قُولِ الشَّافِعِيِّ.

١٣٢٠٩ وَهُوَ قُولُ إِسْعَاقَ.

١٣٢١- وَالْحُجَّةُ لِمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُما القِيَاسُ عَلَى مَا اجْتَمَعُوا عَلَيهِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعيرِ لأَنَّهُ ييبسُ ويُؤْخَذُ قَوتًا.

١٣٢١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ مَا يزْرَعُهُ الآدَمِيُّونَ وَبِيبسُ وَيُدَّخُرُ ثُمَّ يَعْتَاتُ مَا كُولاً خُبزاً وَسَويقًا وَطَبيخًا فَفيه الصَّدَقَةُ.

١٣٢١٢ - قالَ: وَالقَولُ فِي كُلِّ صِنْفٍ جمعَ مِنْهُ رَدِينًا وَجَيِّدًا أَنَّهُ يعتدُّ بِالجَيِّدِ مَعَ الرَّدِيءِ كَما يعتدُّ بِذَلِكَ فِي التَّمْرِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ بِقدرِهِ.

١٣٢١٣ - والعلس عندة ضرَّبٌ من الحنطة.

١٣٢١٤ - قَالَ: فَإِنْ أُخَرِجَتْ مِنْ أَكْمامِها اعْتُبرَ فِيها خَمْسَةُ أُوسُقٍ وَإِلا فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ أُوسُقٍ أُخِذَتْ صَدَقَتُها لأنّها حِينَئِذٍ خَمسة أُوسُقٍ.

٥ ١٣٢١ - وَقَالَ: فَخِيرَ أَهْلَهَا فِي ذَلِكَ فَأَبِي ذَلِكَ اخْتَارُوا ،وَأَحْمَلُوا عَلَيه.

١٣٢١٦ - ثُمَ قالَ: يُسألُ عَنِ العلسِ أَهْلُ الحِنْطَةِ وَالعلسِ.

١٣٢١٧ - وَقَالَ: لاَ يُؤْخَذُ زِكَاةُ شَيْءٍ مِنْهُ وَلا مِنْ غَيرِهِ فِي سَبِيلِهِ.

١٣٢١٨ - قالَ: وَيضمُّ العلسُ إلى الحِنْطةِ إلى أَنْ يخرجَ مِنْ أَكْمَامِهِ.

١٣٢١٩ - وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُلُّ حَبُّ يُقْتَاتُ وَيبِسُ وَيُدَّخَرُ فَفِيهِ الصَّدقَةُ.

. ١٣٢٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ: كُلُّ مَا يقتات فَفيه الصَّدَقَةُ.

١٣٢٢١ - وَعَنِ الأوْزَاعِيِّ، قالَ: الصَّدَقَةُ مِنَ الثَّمَارِ فِي التَّمْرِ وَالعِنَبِ وَالعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالعَنِبِ وَالتَّلْتِ، وَمِنَ الْحُبُوبِ فِي الحَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ والسُّلْتِ.

١٣٢٢٢ - وَرُويَ عَنْهُ مِثْلُ قُولِ مَالِكِ.

١٣٢٢٣ - وَاخْتَلَفَ العُلماءُ فِي ضَمَّ الحُبُوبِ بَعْضِها إلى بَعْضٍ فِي الزُّكاةِ. فَمَذْهَبُ مَالِكِ أَنَّهُ تُجَمعُ الجِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ والسُّلْتُ.

١٣٢٢٤ - بَعْضُها إلى بَعْضٍ ، يَكُمُلُ النَّصَابُ فِي بَعْضِها مِنْ بَعْضٍ ، وَكُمْلُ النَّصَابُ فِي بَعْضِها مِنْ بَعْضٍ وَكَذَلِكَ القطنيَّةُ كُلُها صِنْفٌ واحِدٌ، يضمُّ بَعْضُها إلى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ.

مُاحِبَتها وَهِيَ خِلاَفُها ثَابِتَةً فِي الخِلْقَةِ وَالطَعْمِ إلى غَيرِها، وَيُضَمُّ كُلٌ صنْفِ صَاحِبَتها وَهِيَ خِلاَفُها ثَابِتَةً فِي الخِلْقَةِ وَالطَعْمِ إلى غَيرِها، وَيُضَمُّ كُلٌ صنْفِ بَعْضِهِ إلى بَعْضِ ردي إلى صنْفِهِ كَالتَّمْرِ إلى غَيرِهِ، وَالزَّبِيبِ أَسْوَدهِ وَأَحْمَرِهِ، وَالزَّبِيبِ أَسْوَدهِ وَأَحْمَرهِ، وَالزَّبِيبِ أَسْوَدهِ وَأَحْمَرهِ، وَالخَنْطَةِ أَنْواعِها مِنَ السّمراءِ وَغَيرِها.

١٣٢٢٦ وَقَالَ الثَّورِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةً ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدُ، وَأَبُو ثَورٍ مثلَ قَولِ الشَّافِعِيِّ.

١٣٢٧٧ - وَقَالَ اللَّيْثُ تُضمُّ الْحُبُوبُ كُلَّهَا القطنيةُ وَغَيرُهَا بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ في الزُّكاة.

١٣٢٢٨ - وكانَ أُحْمدُ بْنُ حَنْبلٍ ينهى عَنْ ضَمَّ الذَّهَبِ إِلَى الوَرقِ وَضَمَّ

الْحُبُوبِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمُّ كَانَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ يَقُولُ فِيهَا بِقُولِ الشَّافِعِيِّ.

١٣٢٢٩ - قَالَ مَالِكُ (١): وَمَنْ بَاع زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ وَيبسَ فِي أَكُمامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْع، حَتَّى يَيبسَ فِي أَكْمامِهِ، وَلَيْسُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةً. وَلاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْع، حَتَّى يَيبسَ فِي أَكْمامِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْماءِ.

١٣٢٣- قَالَ مَالِكُ (٢): وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ، وَفِي ذَلِكَ زَرْعُ أَوْ ثَمَرُ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَرَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلُ بَيْعُهُ، فَرَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. بَيْعُهُ، فَرْكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ.

المُوطَّا" لِيَحْيى فِيمَنْ هَلَكَ وخلفَ زَرْعًا فَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ : إِنَّ كَانَ الزَّرْعُ قَدْ يبسَ فالزُّكَاةُ عَلَيهِ إِنْ كَانَ فِيهِ خَمْسَةُ أُوسُقٍ فَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ : إِنَّ كَانَ الزَّرْعُ قَدْ يبسَ فالزُّكَاةُ عَلَيهِ إِنْ كَانَ فِيهِ خَمْسَةُ أُوسُقٍ وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ يَومَ ماتَ أُخْضَر فَإِنَّ الزُّكَاةَ عَلَيْهِم إِنْ كَانَ فِي حَصَّةٍ كُلِّ إِنْسانٍ مِنْهُم خَمْسَةُ أُوسُقٍ، وَإِلا فَلا زَكَاةً عَلَيْهِم.

١٣٢٣٢ - وَحُجَّةُ مَالِكِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ المراعاة فِي الزَّكَاةِ إِنَا تَجِب بطيب أُولِهَا فقد باع ماله وحصة المساكين عنده معه فيجيل على أنه صمن ذَلِكَ لَهُمْ ويلزمُهُ. هَذا وَجْهُ النَّظِ فيه.

١٣٢٣٣ - وَقَالَ الْأُوزَاعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ إِبِلَهُ أُو غَنَمَهُ بَعْدَ وَجُوبِ الزُّكَاةِ

<sup>(</sup>١) في الموطأ: ٢٧٣٠

<sup>(</sup>٢) في الموطأ: ٢٧٤.

فيها، قَالَ : يَقْبضُ المصدقُ صَدَقَتها مِمَّنْ وَجَدَهَا عِنْدَهُ. وسع المبتاع البائع بالزكاة.

١٣٢٣٤ - وقَالَ الشافعيُّ: إِذَا بَاعَ قَبْلَ أَنْ تَطِيبَ الثَّمَرَةُ فَالْبَيْعُ جَائِرٌ وَالنَّعُ بَائِمٌ وَالزَّكَاةُ عَلَى النَّائِعِ. وَالبَيْعُ مَائِرٌ وَالبَيْعُ مَائِرٌ عَلَى الْمَائِعِ. وَالبَيْعُ مَفْسُوخُ إِلاَّ أَنْ يَبِيعَ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ إِنْ كَانَتْ تُسْقَى بِعَيْنٍ أُو كَانَتْ بَعْلاً، وَتِسْعَةَ أَعْشَارِ الثَّمَرَةِ إِنْ كَانَتْ تُسْقى بِعَيْنٍ أُو كَانَتْ بَعْلاً، وَتِسْعَةَ أَعْشَارِهَا إِنْ كَانَتْ تُسْقى بِغربٍ

# ١٣٢٣٥ - وَهُوَ قَوَلُ أَبِي ثَورٍ.

١٣٢٣٦ - وقالَ أَبُو حَنيفَةً وَأُصْحابُهُ: المُشْتَرِي بِالخِيَارِ في إنفاذِ البيع، وَردهُ، وَالعُشْرُ مَأْخُودٌ مِنَ الثَّمرةِ مِنْ يَدِ المُشْتَرِي. وَيرجعُ المُشْتَرى عَلَى البَائِعِ بِقَدر ذَلِكَ. هَذَا إذا بَاعَهُ بَعْدَ طِيبِهِ.

١٣٢٣٧ - قالَ أَبُو حَنيفَةً: مَنْ بَاعَ زَرْعَهُ فضلا ففضله المُشْتَرِي، فَالعُشْرُ عَلَى المُشْترِي. عَلَى المُشْترِي. عَلَى المُشْترِي.

١٣٢٣٨ - وَذَكَرَ ابْنُ سماعةً عَنْ مُحمد بْنِ الحَسَنِ، قالَ: إِذَا كَانَ الَّذِي بَاعَ ذَلِكَ لُو تَركَهُ بَلَغَ خَمْسَةً أُوسُقٍ فَعَلَيهِ العُشْرُ إِذَا بَاعَهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلَغُها فَلاَ عُشْرَ فَيه.

١٣٢٣٩ - قالَ الشَّافعيُّ: إِذَا قُطِعَ التَّمْرُ قَبْلَ أَنْ يَحِل بَيْعُهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُرُّ. ١٣٢٤- وَأُمَّا قَولُهُ: " لا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَرْعِ حَتى يَبْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِي عَن المَّاءِ"، فَأَكْثَرُ العُلماءِ عَلي إجازَة بَيْعِ الزَّرْعِ فِي سُنْبُلِهِ إِذَا كَانَ قَائمًا قَدْ يبسَ واسْتَغنى عَن المَاء.

١٣٢٤١ - وَحُجَّتُهم فِي ذَلِكَ أَن رسُولَ اللّهِ ﷺ نَهى عَنَ بَيعِ الْحَبُّ حَتَّى يَسُودُ.

١٣٢٤٢ حدُّثنا أَبُو مُحمد عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمد بْنِ عَبْدِ الْمُوْمنِ، قالَ: حدُّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ حدُّثنا مُحمد بْنُ سَلَمة، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الْحَلوانيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ، قالَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمة، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنُسٍ:

١٣٢٤٣ - أنَّ النبيُّ ﷺ نَهىَ عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدُّ وَعَنْ بَيْعِ الحَبُّ حَتَّى يَسْوَدُ وَعَنْ بَيْعِ الحَبُّ حَتَّى يَشْتَدُّ.

١٣٢٤٤ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يُدْرَسَ وَيُصَفَّى.

١٣٢٤٥ - وكَذَلكَ عِنْدَ الشَّافعيِّ إذا كَانَ قَائِمًا.

١٣٢٤٦ - وَلأُصْحَابِهِ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ كَلاَمٌ سَيَأْتِي فِي البُيُوعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٣٢٤٧- وَقَدْ رَوى الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعيِّ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْحَدِيثِ بِالقَولِ اللهُ الْحَدِيثِ بِالقَولِ المُدْكُورِ، وَأَجَازِ البَيْعَ فِي الْحَبِّ إِذَا يَبِسَ قَائِمًا، وَالأَشْهَرُ المُعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ

لا يَجُوزُ بَيْعُ الحَبِّ حَتَّى يُصفى مِنْ تَبْنِهِ وَيُكِنُ النَّظُرُ إِلَيهِ.

١٣٢٤٨ - وَحُجَّتُهُ أَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ مَضْمومٌ إِلِيهِ النَّهْيُ عَنْ بَيعِ الغَرَرِ وَالمَّخْهُولِ، وَمَا لاَ يُتَأَمَّلُ وَيَنْظُرُ إِلَيهِ. فَدَلِيلُ النَّهْيِ عَنِ المُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَدَةِ، وكُلُّ مَا لاَ يُنْظَرُ إِلِيهِ وَلاَ يُتَأَمَّلُ وَلاَ يُسْتَبَانُ فَهُو مِنْ بُيُوعِ الأَعْيَانَ دُونَ السَّلَمِ المُوصُوف.

الله الله تَعالى فِي الْمُطْلَقَةِ المُبتُوتَةِ: ﴿ حَتَّى تَنْكَعَ زَوْجًا غَيْرُهُ ﴾ (البقرة: ﴿ حَتَّى تَنْكَعَ زَوْجًا غَيْرُهُ ﴾ (البقرة: ﴿ حَتَّى تَنْكَعَ زَوْجًا غَيْرُهُ ﴾ (البقرة: ٢٣٠) وقَولُهُ ﷺ: " لاَ تُوطأ حَامِلٌ حتى تَضَعَ ولا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ".

• ١٣٢٥ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَبْتُوتَةَ لاَ تَحِلُّ بِنكاحِ الزَّوجِ حَتَّى يَنْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ طَلاقُةُ والخُرُوجُ مِنْ عِدَّتِها، وكَذَلِكَ الحَامِلُ والحَائِضُ لاَ تُوطَأ واحِدةٌ مِنْهُنَّ حَتَّى يَشْتَدُ - يَنْضَمُّ إِلَى الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ الطُّهْرُ، فَكَذَلِكَ قَولُهُ عَلَيْهُ فِي الحَبُّ حَتَّى يَشْتَدُ - يَعْنِي وَيَصِيرَ حَبًا مُصَفَى يَنْظُروا إِليهِ، وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ.

١٣٢٥١ - قالَ مَالِكُ فِي قُولِ اللّهِ تَباركَ وتعالى: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (الأنعام: ١٤١) أَنُّ ذَلِكَ الزُّكاة، واللّهُ أَعْلَمُ، وقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ.

١٣٢٥٢ - قَالَ أَبُو عُمَرً: اخْتَلَفَ العُلماءُ فِي تَأْوِيلِ هَذهِ الآيَةِ فَقَالَتْ طَانفَةً: هُوَ الزُّكاةُ.

١٣٢٥٣ - وَمِنَّنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُحمدُ بْنُ الحَنْفِيَةِ، وَزَيْدُ ابْنُ أَسْلَمَ، وَالْحَسَنُ البصريُّ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَطَاووسٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ،

وَقَتادَةُ، والضَّحَّاكُ.

١٣٢٥٤ - وَقَالَ آخرُونَ: هُوَ أَنْ يعطى المُساكِينِ عِنْدَ الحَصادِ وَالجِذَاذِ مَعَ غير مَا تَيَسَّرَ مِنْ غَيرِ الزُّكَاة.

١٣٢٥٥ - رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحمدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ حنينٍ، وَعطاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ، وَالرَّبيعِ بْنِ أَنَسٍ.

١٣٢٥٦ - وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالسديُّ؛ الآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِفَرْضِ العُشْرِ وَنِصْفِ العُشْرِ.

\* \* \*

#### (٢١) باب ما لا زكاة فيه من الثمار (\*)

# ٥٧١ ذكر في هَذَا البَابِ مَعْنى ضَمِّ الحبُوبِ بَعْضها إلى بَعْض،

المسألة -٣١٥ : قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره إلا الحطب والحشيش والقصب الفارسي (وهو ما يتخذ منه الأقلام أما قصب السكر ففيه العشر) والسعف والتبن، وكل مالا يقصد به استغلال الأرض ويكون في أطرافها. أما إذا اتخذ أرضه مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش، وساق إليه الماء، ومنع الناس عنه، فيجب فيه العشر، وأطلق الوجوب فيما أخرجته الأرض لعدم اشتراط الحول لأن فيه معنى المؤنة (الضريبة)، ولذا كان للإمام أخذ هذه الزكاة (العشر) جبرا، ويؤخذ من التركة، ويجب مع الدين، وفي أرض الصغير والمجنون والوقف.

ودليله: حديث أما أخرجته الأرض ففيه العشر" (غريب بهذا اللفظ، وفي معناه حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون العشر. نصب الراية ٣٨٤:٢) عمم الواجب في كل خارج، والصحيح عند الحنفية ما قاله الإمام، ورجح الكل دليله.

وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء: لا تجب زكاة الزروع والثمار إلا فيما يقبل الاقتيات والادخار وعند الحنابلة فيما ييبس ويبقى ويكال، ولا زكاة في الخضروات والفواكه. وهذا هو الراجح.

أما الصاحبان من الحنفية فقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق، وليس في الخضروات (الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهما، أو البقول كالكراث والكرفس ونحوهما) عندهما عشر، لعدم الثمرة الباقية.

وأما المالكية فقالوا: تجب الزكاة في عشرين صنفا: أما الحبوب فسبعة عشر: القطائي السبعة (وهي الحمص – بكسر الميم وفتحها، والفول ، واللوبيا، والعدس، والترمس، والجلبان، والبسيلة) والقمع ، والسلت (نوع من الشعير لا قشر له)، والعلس، والذرة، والدخن، وأرز، وذوات الزيوت الأربعة: وهي الزيتون والسمسم ، والقرطم (حب العصفر) وحب الفجل الأحمر، أما الفجل الأبيض فلا زكاة في حبه، إذ لا زيت له.

.....

= وأما الثمار فثلاثة: التمر والزبيب والزيتون، لقول عمر: "وفي الزيتون العشر". ولا تحب الذكاة في الفداكه كالتين والرمان والتفاح ونحدها، ولا في رند الكتان، والساح

ولا تجب الزكاة في الفواكه كالتين والرمان والتفاح ونحوها، ولا في بزر الكتان، والسلجم (اللفت)، ولا في جوز ولوز، ولا غير ذلك.

وأما الشافعية: فقرروا أن الزكاة تختص بالقوت، وهو من الثمار: التمر والزبيب، ومن الحب: الحنطة والشعير والأرز والعدس والماش، وسائر المقتات اختيارا كالحمص، والباقلا (الفول) والذرة، والهرطمان: (حب متوسط بين الحنطة والشعير) وهو الجلبانة والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم.

ولا زكاة في القثاء والبطيخ والرمان، والقضب (البرسيم)؛ لأن الرسول على عفا عنه. ولا زكاة في الفواكه كخوج ورمان وتين ولوز وجوز هند وتفاح ومشمش ولا زكاة في حبوب البوادي كحب الحنظل، ولا في الوحشيات من الظباء ونحوها، ولا في الموقوف على المساجد والقناطر والرباطات (الثغور) والفقراء والمساكين، على الصحيح؛ إذ ليس له مالك معين، ولا في الزيتون والزعفران والورس والقرطم (حب العصفر) ولا في العسل، في المذهب الجديد.

وقال الحنابلة: تجب الزكاة في كل مقتات مكيل مدخر من الحبوب، كالحنطة والشعير والسلت (وهو نوع من الشعير لونه الحنطة، وطبعه كالشعير في البرودة) والذرة والقطنيات، كالباقلاء (الفول) والحمص واللوبيا والعدس والماش والترمس (حب عريض أصغر من الفول) والدخن والأرز والهرطمان (وهو الجلبانة والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم) والعلس (نوع من الحنطة يدخر في قشره).

وتجب الزكاة في بزر البقول كلها: كالهندبا والكرفس والبصل وبزر قطونا ونحوها، وبزر الرياحين جميعا، وبزر الكزبرة والكمون والكراويا والشونيز (يقال له: الحبة السوداء)، وحب الرازيانج (وهو الشمر والأنيسون وحب القضب) والخردل وبزر الكتان، وبزر البقطين (وهو القرع) وبزر البقلة الحمقاء، وبزر الباذنجان والخس والجزر.

وفى حب البقول: كالرشاد، وحب الفجل، والقرطم (حب العصفر).

# مِنَ القطنية (١) وَغَيْرِها، وَفسَّرَ ذَلِكَ ، وَاحْتجُ لَهُ بِمَا أَغْنَى عَنْ ذِكْرهِ

= وتجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر، كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. والخلاصة أن الزكاة تجب في الحبوب والبزور والثمار المدخرة.

والأظهر وجوب الزكاة في العُناب والتين والمشمش والتوت، لأنه يدخر كالتمر، وتجب الزكاة في صعتر وأشنان وحب ذلك، وكل ورق مقصود، كورق سدر وخطمي وآسي؛ لأنه نبات مكيل مدخر. ولا تجب الزكاة في قطن وكتان وقنب وزعفران وورس ونيل وجوز الهند، وسائر الفواكه كالخوخ والتفاح أو الأجاص (البرقوق) والكمثرى، والسفرجل والرمان والنبق والزعرور والموز ؛ لأنها ليست مكيلة ولا في الجوز؛ لأنه معدود، ولا في قصب السكر.

ولا زكاة في الخضر كبطيخ وقثاء وخيار وباذ نجان ولفت وسلق وكرنب وقنبيط وبصل وثوم وكراث وجزر وفجل ونحوه، لحديث علي: أن النبي على قال: "ليس في الخضروات صدقة"، ولا في البقول كالهندبا والكرفس والنعناع والرشاد وبقلة الحمقاء والقرظ والكزبرة والجرجير ونحوه.

ولا في المسك والزهر، كالورد والبنفسج والنرجس واللينوفر والخيري: وهو المنثور، ونحوه كالزنبق، ولا في طلع الفحال (وهو ذكر النخل)، ولا في السعف (وهو أغصان النخل، أي جريد النخل الذي لم يجرد عنه خوصه، فإن جرد عنه خوصه فجريد) ولا في الخوص (وهو ورق السعف)، ولا في قشور الحب والتبن والحطب والخشب وأغصان الخلاف، وورق التوت والكلأ والقصب الفارسي ولبن الماشية وصوفها ونحو ذلك كالوبر والشعر، وكذا الحرير ودود القز، لأن ذلك كله ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فبقى على أصل العفو.

وانظر في هذه المسألة: فتح القدير (٢:٢) ، اللباب(١٥١:١)، والشرح الكبير (٤٤٧:١)، والشرح الصغير (٢٠٩٠)، القوانين الفقهية (١٠٥) مغني المحتاج (٢٨١:١)، المهذب (١٥٦:١)، المغني (٢٩٠:٢) كشاف القناع (٢٣٦:٢) المجموع (٤٣٢:٥)، الفقه الإسلامي وأدلته (٨٠٤:٢).

<sup>(</sup>١) بكسر القاف وفتحها وضمها، من قطن= أقام، أي تمكث في البيت.

هَاهُنا.

١٣٢٥٧ - فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رضي الله عنه) بَيْنَ القطنيَّةِ وَالِحِنْطَةِ فِيما أُخَذَ مِنَ النَّبطِ، وَرأى أَنَّ القطنيَّة صِنْفٌ وَاحِدٌ، فَأَخَذَ مِنْها العُشْرِ (١).

١٣٢٥٨ - قَالَ أَبُو عُمْرَ: هَذَا مَا فِيه حُجَّةً عَلَى مَنْ جَعَلَ القطاني أصْنَافًا مُخْتَلِفَةً وَلَمْ يضمّها؛ وَحُجَّتُهم أيضًا عَلَى مَنْ جَمَعَ بَيْنَ القطنيَّة وَالحِنْطَة، وَهُوَ اللَّيْثُ وَمَنْ قَالَ بِقَولِدِ.

١٣٢٥٩ - وَأُمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُما فَلاَ حُجَّةً عَلَيه بهذا.

١٣٢٦- وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَكْرُ القَائِلِينَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي البَابِ قَبْلِ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةً فِي ذَلِكَ عَلَى المُخَالِفِ، لأَنَّ عُمَرَ لَو أَخَذَ مِنَ الجَميعِ العُشْرَ أُو مِنَ الجَميعِ نِصْفَ العُشْرِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى مَنْ ضَمَّ الأَجْنَاسَ وَالأَنْوَاعَ مِنَ الجَميعِ نِصْفَ العُشْرِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى مَنْ ضَمَّ الأَجْنَاسَ وَالأَنْوَاعَ مِنَ الجُبُوبِ وَغَيرِهَا، وَلاَ عَلَى مَنْ لَمْ يَضُمُّها، وَإِنَّمَا الحُجَّةُ فِي قُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ : النَّمْ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَضُمُّها، وَإِنَّمَا الحُجَّةُ فِي قُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١٣٢٦١ - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يُجْمَعُ تَمْر إلى زَبِيبٍ، فَصَارَ أَصْلاً يُقاسُ عَلَيهِ مَا سِواهُ، وَبِاللَّه التَّوْفِيقُ.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١٢٠:٤).

١٣٢٦٢ - وَقَدُ تَقدُّمَ القَول فِي ضَمَّ الحُبُوبِ بَعْضِها إلى بَعْضٍ وَمَا لِلْعُلماءِ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّنَازُعِ فِي البَابِ قَبل هَذا.

١٣٢٦٣ - وَأَمَّا قَولُهُ فِي الشَّرِ يكَيْنِ فِي النَّخْلِ وَالزَّرْعِ وَاعْتِبارُهُ فِي مِلْكِ كُلُ وَاحد مِنْهُما نِصَابًا وَأَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزُكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلغْ حِصَّتُهُ مِنْهُما خَمْسَةَ أُوسُقٍ فَعَليهِ الزُكَاةُ دُونَ صَاحِبهِ الذِي خَمْسَةَ أُوسُقٍ فَعَليهِ الزُكَاةُ دُونَ صَاحِبهِ الذِي لَمْ تَبْلغ حِصَّتُهُ خَمْسَةَ أُوسُقٍ فَولُ أَكْثرِ أَهْلِ المَدينَةِ، وَبِهِ قَالَ الكُوفِيُّونَ، وَأَبُو ثَورٍ، وَأَحْمَدُ عَلَى اخْتِلافٍ عَنْهُ.

١٣٢٦٤ وقالَ الشَّافِعِيُّ (١): الشَّرِيكانِ فِي الذَّهَبِ، وَالوَرِقِ، وَالزَّرْعِ، وَالرَّرْعِ، وَالرَّرْعِ، وَالمَّرْبِكانِ فِي الذَّهَبِ وَالمَرْقِ، وَالزَّرْعِ، وَالمَاشِيَةِ يُزكِّيَانِ زكَاةَ الوَاحِدِ، فَإِذَا كَانَ لَهُمَا خَمْسَةُ أُوسُقٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِما الزُّكَاةُ فِي النَّخْلِ وَالعِنْبِ وَالْحُبُوبِ وَالمَاشِيَةِ، وَلَهُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ قَوْلانِ: أَحَدُهما هَذَا وَهُوَ الأَشْهَرُ عَنْهُ، وَالآخَرُ اعْتِدَادُ النِّصَابِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما.

١٣٢٦٥ - وَاحْتِجُ بِأَنُّ السَّلْفَ كَانُوا يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ مِنَ الْحَوائِطِ المَوْقُوفَةِ عَلَى الجَماعَةِ وَلَيْسَ فِي حِصَّةِ وَاحِدٍ مِنْهُما مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَالشُّرِكَاءُ عِنْدَهُ أُولِى بِهَذَا المعنى مِنَ الْخُلطاءِ فِي الْمَاشِيَةِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي السَّنَّةِ مِنَ الْخُلطاءِ فِي المَاشِيَةِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي السَّنَّةِ مِنَ الْخُلطاءِ فِي المَاشِيَةِ،

١٣٢٦٦ وَالْحُجَّةُ لِمَالِكِ (رحمه الله) وَمَنْ وَافَقَهُ قَولُهُ (عليه السلام):

<sup>(</sup>١) في "الأم" (١٤:٢) باب " صدقة الخلطاء".

"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُواَقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسةِ أُوسُقٍ مِنَ اليَّسِ فيما دُونَ خَمْسةِ أُوسُقٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ" (١).

١٣٢٦٧ - وَهُوَ أَصَعُ مَا قِيلَ فِي هَذا البَابِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوابِ.

١٣٦٦٨ وَأَمَّا قَولُ مَالِكٍ فِي هَذَا البَابِ(٢): السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلُّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتَهُ مِنَ الحُبُوبِ كُلُها وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةً فِي شَيْءٍ مِنْهُ بِمُرُورِ الْحَرُجَتْ زَكَاتَهُ مِنَ الحُبُوبِ كُلُها وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةً فِي شَيْءٍ مِنْهُ بِمُرُورِ الْحَرُونِ، إلا الحَولُ عَلَيهِ الْحَولُ ، كَسَائِرِ العُرُوضِ، إلا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلتَّجَارَةِ.

١٣٢٦٩ - هَذَا مَعْنَى قَولِهِ دُون لَفْظِهِ، أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيهِ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ العُلماء فيه.

. ١٣٢٧- وَقَدْ تَقَدَّمَ القَولُ فِي حُكْمِ العُرُوضِ لِلتَّجَارَةِ، وَحُكْمِ الإِدارَةِ فِي عُكْمِ الإِدارَةِ فِي عَكْمِ العِدارَةِ فِي عَكْمِ الإِدارَةِ فِي عَلْمَ المَّالِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث في أول كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٢٧٦.

### (۲۲) باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول(۱۱)

١٣٢٧١ - قَالَ مَالِكُ: السنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلافَ فِيها عِنْدَنا، وَالذي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الفَواكِهِ كُلِّها صَدَقَةً. الرُّمَّانِ، وَالْفِرسِكِ، وَالتَّيْنِ، وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ وَمَا لَمْ يُشْبِهُهُ. إِذَا كَانَ مِن الْفَواكِهِ.

١٣٢٧٢ - قَالَ: وَلا فِي الْقَضْبِ وَلاَ فِي البُقُولِ كُلُها صَدَقَةً. وَلا فِي أَثْمَانِها الْحَوَّلُ مِنْ يَوْم بَيْعِها، وَيَقْبضُ صَاحبُها ثَمَنَهَا.

١٣٢٧٣ - قَالَ أَبُو عُمْرَ: لاَ أَعْلَمُ خِلاَقًا بَيْنَ أَهْلِ المدينَةِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي البُقُولُ صَدَقَةٌ عَلَى مَا قَالَ مَالكٌ (رحمه الله).

١٣٢٧٤ - وَأَمَّا أَهْلُ الكُوفَةِ فَإِنَّهُم يُوجِبُونَ فِيها الزُّكَاةَ عَلَى مَا قَدْ مضى ذِكْرُهُ عَنْهُم.

١٣٢٧٥ - واحَتجُ بَعْضُ أَتْبَاعِهِمْ لَهُم بِحَدِيثِ صَالِحِ بْنِ مُوسى، عَنْ مَنْصور، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأُسْوَدِ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ:

١٣٢٧٦ - قالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: " فيما أَنْبَتَتِ الأَرْضُ من الخُضرِ الزُّكَاةُ".

<sup>(</sup>١) انظر المسألة السابقة (٣١٥) في الباب السابق.

١٣٢٧٧ - وَهَذَا حَدِيثُ لَمْ يَرُوهِ مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ مَنْصُورٍ وَاحِدٌ هَكَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قُولِ إِبْراهِيمَ (١).

١٣٢٧٨ - وَقَدْ رُويَ عَنْ نَافِعٍ صَاحِبِ مَالِكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةً، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: فَيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، والبَعْلُ، والسَّيلُ العُشْرُ، وَفِيما سُقِيَ بالنَّضْعِ نِصْفُ العُشْرِ".

١٣٢٧٩ - يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالحَبُوبِ، فَأَمَا القَثَّاءُ وَالبَطِّيخُ وَالرَّمُّانُ وَالقَضْبُ وَالخَضِرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

١٣٢٨ - وَهَذَا حَدِيثٌ أَيضًا لا يحتجُ بِمثْله، وَإِنَّمَا أَصْلُ هَذَا الحَديثِ مَا رَوَاهُ الثَّورِيُّ عَنْ عُثمانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ موهبِ، عَنْ مُوسى بْنِ طَلْحَةَ: أَنَّ مُعَاذاً لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الخُضَرِ صَدَقَةً.

١٣٢٨١ - وَمُوسَى بْنُ طَلَحَةً لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا وَلَا أَدْرَكَهُ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الثَّقَاتِ اللَّهِ وَأُصْحَابِهِ، وَعِنْدَ الكُوفِيِّينَ أَيضًا. الَّذِينَ يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِمَا يُرْسِلُونَهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأُصْحَابِهِ، وَعِنْدَ الكُوفِيِّينَ أَيضًا.

١٣٢٨٢ - قَالَ أَبُو عُمَرُ: لَيْسَ الزَّيتونُ (٢) عِنْدَهُم مِنْ هَذَا البَابِ وَأَدْخِلَ التَّينُ فِي هَذَا البَابِ، وَأَظْنُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ ، بِأَنَّهُ ييبسُ وَيُدَّخَرُ وَيُقْتَاتُ، وَلَو عَلَمَ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٤: ١٢١) ، وآثار محمد (٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة (٣١٤) في زكاة الزيتون.

ذَلِكَ مَا أَدخَلُهُ فِي هَذَا البَابِ لأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْتُمْرِ وَالزَّبِيبِ مِنْهُ بِالرُّمَّانِ وَالفرسكِ (وَهُوَ الْخُوخُ).

١٣٢٨٣ - ولا خِلافَ عَنْ أَصْحابِهِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةً فِي اللَّوزِ وَلاَ الجوزْ وَمَا كَانَ مِثْلُهِما، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُدُّخُرُ، كَما أَن لا زَكَاةَ عِنْدَهُم فِي الاَهَاصِ وَلا فِي كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّه مِمًّا لاَ ييبسُ وَلاَ يُدُّخُرُ. التَفَّاحِ، وَلاَ الكُمثرى وَلاَ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّه مِمًّا لاَ ييبسُ وَلاَ يُدَّخَرُ.

١٣٢٨٤ - وَاخْتَلَفُوا فِي التَّينِ، فَالأَشْهَرُ عِنْدَ أَهْلِ المَغْرِبِ مِمَّنْ يَذْهَبُ مَنْ يَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ لاَ زَكَاةً عِنْدَهُم فِي التَّينِ إلا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حبيبٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَرى فِيهِ الزَّكَاةَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ قِياسًا عَلَى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

١٣٢٨٥ - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةُ مِنَ البَغْدَادِيِّينَ المَالِكِيِّينَ، إسْمَاعِيلُ بْنُ إسْحَاقَ وَمَنِ اتَّبَعَهُ.

١٣٢٨٦ - وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ الأَبْهِرِيِّ وَجَماعَةٍ مِنْ أَصْحابِهِ أَنَّهُم كَانُوا يُفْتُونَ بِهِ وَيَرَوْنَهُ مَذْهَبَ مَالِكٍ عَلَى أَصُولِهِ عِنْدَهُم.

١٣٢٨٧ - وَالتَّينُ مَكِيلٌ يُراعى فِيهِ الأُوسُقُ الخَمْسَةُ وَمَا كَانَ مِثْلَهَا وَزْنًا، وَيَحْكُمُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبيبِ المُجْتَمَعِ عَلَيْهِما.

١٣٢٨٨ - وَأَمَّا البُقولُ، وَالخَضُر، والتَّوابِلُ فَلا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْها عِنْدَ مَالِكِ وَلاَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحابِهِ.

١٣٢٨٩ وقالَ الأوزاعيُّ: الفَواكهُ كُلُّها لاَ تُؤخِّذُ الزَّكاةُ مِنْها، وَلَكِنْ

تُؤخَذُ مِنْ أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ بِذَهَبٍ أُو فِضَّةٍ.

النَّخْل وَالعِنْبَ، لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْهُمًا، وكَانَا بِالحِجازِ قُوتًا يُدَّخُرُ.

١٣٢٩١ - قالَ: وَقَدْ يُدَّخَرُ الجَوْزُ وَاللَّوزُ وَلاَ زَكَاةً فِيهِما لأَنَّهُما لَمْ يَكُونا بِالحِجازِ قُوتًا كَما عَلِمْت وَإِنَّما كَانَا فَاكِهِةً.

١٣٢٩٢ - ولا زكاةً في الفَواكِهِ ولا في البُقُولِ كُلِّها ولا في الكرْسفِ ولا القَّمَّاءِ والبَطِّيخِ لأنَّها فَاكِهَةً، ولا في الرُّمَّانِ والفرْسكِ ولا في شيءٍ مِنَ الثَّمَارِ عَيْدِ التَّمْرِ والعِنَبِ.

١٣٢٩٣ - قالَ: وَالزَّيتُونُ إِدامٌ مَأْكُولٌ بِنَفْسِهِ فَلا زِكاةً فِيهِ.

١٣٢٩٤ قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَولُهُ بِمِصْرَ، وَعَلَيهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ فِي الزَّيْتُونِ، وَلَهُ قَولُهُ بَبِغُدَادَ قَبْلَ نُزُولِهِ مِصْرَ. الزَّيْتُونِ، وَلَهُ قَولُهُ بَبِغُدَادَ قَبْلَ نُزُولِهِ مِصْرَ.

١٣٢٩٥ وقولُ أبي يُوسُفَ وَمُحمد وَأبي ثَورٍ فِي هَذَا البَابِ كُلِّهِ مِثْلُ قَولِ الشَّافعيُّ المصريُّ، ويُراعُونَ فِيما يَرَوْنَ فِيهِ الزَّكَاةَ خَمْسَةَ أُوسُقٍ، فِي الحُنْطَة، وَالشَّعْيرِ، وَالسُّلْت، والتَّمْرِ، وَالزَّبيبِ، والأَرْزِ، وَالسَّمْسَم، وَسَائِرِ الْحُبُوبِ.

<sup>(</sup>١) الأم (٣٤:٢)، بأب صدقة الغراس.

<sup>(</sup>۲) تقدم فی (۱۳۱۹۲). 🔗

١٣٢٩٦ - وَأَمَّا الْخُضرُ كُلُها والفَواكِهُ الَّتِي لَيْسَتْ لَها ثَمرةً بَاقِيَةً كَالبَطْيخِ فَإِنَّهُ لاَ عُشْرَ فِيها ولاَ نِصْفَ عُشْرٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يرفعَ فِي أَرْضِ عُشْرٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يرفعَ فِي أَرْضِ عُشْرٍ دُونَ أَرْضِ خَراجٍ.

١٣٢٩٧ - وكانَ مُحمدُ بْنُ الحَسنِ يَرى الزُّكاةَ فِي القطرِ، وَفِي الزَّعفرانِ، وَالحَدَّانِ البذّرُ، فَإِذَا بَلَغُ وَالوَرسِ، والعُصْفرِ، والكتّانِ ويَعُتَبَرُ فِي العصْفرِ والكتّانِ البذرُ، فَإِذَا بَلَغُ قَدْرُهما مِنَ القرطمِ والكتّانِ خَمْسَةَ أُوسُق كَانَ العصْفرُ والكّتانُ تَبَعًا للبذرِ مَا وُجِدَ العُشْرُ أُو نِصْفُ العُشْرِ.

١٣٢٩٨ - وَأَمَّا القطنُ فَلَيسُ عِنْده فِي خَمْسَةِ أَحْمَالٍ مِنْهُ شَيْءٌ وَالحَمَلُ ثَلَاثُمَاتَةً مِنَ العراقي، والورسُ والزَّعفرانُ، لَيْسَ فِيماً دُونَ خَمْسَةِ أَمْنَانٍ مِنْهما شَيْءٌ، فَإِذَا بَلغَ أَحَدُهما خَمْسَةُ أَمْنَانٍ كَانَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ عُشْرًا وَنِصْفَ عُشْرٍ.

١٣٢٩٩ - وَقَالَ أَبُو حَنِيَفَة: الزَّكَاةُ وَاجِبَهُ فِي الفَواكِهِ كُلِّها، الرُّمَّانُ وَالزَّيتُونُ والفَرْسكُ، وكُلُّ ثَمَرة ، وكَذَلِكَ كُلُّ مَا تَخْرِجُ الأَرْضُ وَتَنَبتُ مِنَ البُقُولِ، والخُضرِ كُلِّها، والثَّمارِ إلاَّ القَصبَ والحَطْبَ والحَشيشَ.

مُعْروشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنَّخَلِ والزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ والزَّيْتُونَ والرَّمَّانَ مُعَروشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنَّخَلِ والزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ والزَّيْتُونَ والرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (الأنعام: ١٤١).

١ - ١٣٣٠ - قالَ: وَحَقَّهُ الزَّكَاةُ.

١٣٣٠٢ وَمِنْ حُجّتِهِ أَيضًا قَولُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَاءُ والبَعْل العُشْرُ.."، الحديث.

١٣٣.٣ - ولا يُراعِي أَبُو حَنِيفَةَ إِلاَ خَمْسَةَ الأَوْسُقِ مِنْ غَيرِ الحُبُوبِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، بَلْ يَرى فِي كُلِّ شَيْءٍ عُشْرَه حَتَّى فِي عُشْرِ قبضانِ مِنَ البَقْلِ قَبضه.

٤ - ١٣٣ - وَهُوَ قُولُ إِبْراهِيمَ النخعيُّ وَحَمَّاد بن أبي سُليمان.

١٣٣٠ - وَأَخْتَلَفُوا فِي العِنَبِ الَّذِي لا يزببُ والرُّطَبِ الَّذِي لا يتمرُ.

١٣٣.٦ وَقَالَ مَالِكُ فِي عِنَبِ مِصْرَ لا يتزببُ وَنَخِيلِ مِصْرَ لا يتمرُ وَزَيتونِ مِصْرَ لا يعصرُ: ينظرُ إلى مَا يرى أَنَّهُ يبلغُ خَمْسةَ أُوسُقٍ وَأَكْثَرَ فَيزكى ثَمن مَا باعَ مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ أُو وَرِقٍ وَبَلغَ مِاثتِي دِرْهَم أُو عِشْرِينَ دِيناراً أَوَ لُم يَبْلغُ إِذَا بَلغَ خَمْسَةً أُوسُقٍ.

٧ - ١٣٣٠ قَالَ مَالِكُ (١): وكَذَلِكَ العِنَبُ الَّذِي لاَ يخرصُ على أَهْلِهِ وَإِنَّمَا يَبِيعُونَهُ عَنْهُ كُلُّ يَومٍ فِي السُّوقِ حَتَّى يجتمعَ مِنْ ثَمَنِ مَا باعَ مِنْ ذَلِكَ السُّيْ ، لَكِيعُونَهُ عَنْهُ كُلُّ يَومٍ فِي السُّوقِ حَتَّى يجتمعَ مِنْ ثَمَنِ مَا باعَ مِنْ ذَلِكَ السُّيْ ، الكَثير فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ العُشْرَ أو نِضْفَ العُشْرِ إِذَا كَانَ فِيهِ خَمْسَةُ أُوسُقٍ ،

١٣٣٠٨ وقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): إِذَا كَانَ النَّخْلُ يَأْكُلُهُ أَهْلُهُ رُطْبًا أُو

<sup>(</sup>١) المطأ: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) "الأم" (٣٣:٢) باب " كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب".

يُطْعَمُونَهُ، فَإِنْ كَانَ خَمْسَةَ أُوسُقٍ وَأَكْلُوهُ أُو أَطْعَمُوهُ ضَمَنُوا عُشْرَه أُو نِصْفَ عُشْرِهِ مِنْ وَسَطِهِ تَمْرًا.

١٣٣٠٩ قال: فَإِنْ كَانَ النَّخْلُ لاَ يَكُونُ رطبُهُ تَمراً أَحْبَبْتُ أَنْ يعلمَ ذَلِكَ الوَالِي لِيأْمرَ مَنْ يَبِيعُ عُشْرَهُ رُطبًا. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ خرصهُ، ثُمَّ صَدَقَ ربهُ بِما بلغَ رُطبهُ وَأَخذَ عُشر الرُّطبِ ثَمنًا.

\* \* \*

#### (٢٣) باب صدقة الخيل (\*) والرقيق والعسل (\*\*)

## ١٣٣١- أَجْمَعَ العُلماءُ عَلَى أَنَّ لاَ زَكَاةَ عَلَى أَحَد فِي رَقِيقِهِ إلاَّ أَنْ

(\*) المسألة -٣١٦- لا شيء من الزكاة في البغال والحمير إجْماعا إلا أنْ تكون للتجارة: لأنها تصير من العروض التجارية، وتجب الزكاة أيضا في الخيل إن كانت للتجارة بلا خلاف.

أما الخيل التي ليست للتجارة، فقال أبو حنيفة إذا كانت سائمة فتجب فيها الزكاة، وهذه الزكاة عن كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم". أخرجه البيهقي والدار قطني بإسناد ضعيف.

وقال الصاحبان، وبقولهما يفتى: لا زكاة في الخيل ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة، ودليلهم حديث: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه". ورواه الجماعة، وهذا موافق لرأي بقية الأثمة، وأما الفاروق عمر فإنما أخذ من حائزي الخيل شيئا تبرعوا به، ويتبين بذلك أنه ليس في الإسلام زكاة خيل وبغال وحمير ما دامت للاقتناء، وليست من عروض التجارة.

وانظر في هذه المسألة: بدائع الصنائع (٣٤:٢)، فتح القدير (٢:١٠) الدر المختار (٢٥:٢) الكتاب مع اللباب (١٤٥٠١)، المبسوط (١٨٨:٢)، مغني المحتاج (٣٦٩:١)، بداية المجتهد(٢٤٣:١)، الشرح الصغير (١٩٩٠١)، المغني (٢٠٠٢)، الفقد الإسلامي وأدلته (٢: ٨٤٧-٨٤٦).

(\*\*) المسألة -٣١٧ - اختلف الفقهاء في حكم زكاة العسل على رأيين:

قال الشافعية والمالكية: لا زكاة في العسل، بدليل أمرين: (الأول) ما قاله الترمذي: "لا يصح عن النبي على في وجوب الصدقة في خبر يثبت ولا إجماع".

(الثاني): أنه مانع خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع. وقال المنفية والحنابلة فيه العشر.

٢٧٨- الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ / ج ٩

يَكُونَ اشْتَرَاهُم لِلتِّجارةِ، فَإِنِ اشْتَرَاهُم للقنية فَلا زَكَاةً فِي شَيْءٍ مِنْهُم.

١٣٣١١ - وَقَدْ مَضى القَولُ فِي زَكَاةٍ العُرُوضِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الكَتَابِ(١), والحَمْدُ لله.

مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عراكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَة؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدُهُ وَلَا فِي فَرَسِه صَدَقَةٌ "(٢).

<sup>=</sup> ودليلهم أثر رواه أبو سيارة المتعي قال: قلت: " يارسول الله إن لي نحلا، قال: فأد العشور". رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود وهو منقطع. "نيل الأوطار" (١٤٥:٤). وما رواه عمرو بن شعيب، عن أابيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه أخذ من ألعسل العشر. رواه ابن ماجه مسندا ومرسلا.

<sup>(</sup>١) في (٩) باب زكاة العروض، والمسألة (٢٩٩).

رواه مالك في كتاب الزكاة رقم (٣٧)، باب "ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل" (٢٧٧١). ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الأم" (٢٦:٢) باب " لا زكاة في الخيل". وأخرجه البخاري في الزكاة (١٤٦٣)، باب " ليس على المسلم في فرسه صدقة"، فتح الباري (٣٢٦:٣)، وفي مواضع أخري من كتاب الزكاة أيضا، ومسلم في كتاب الزكاة حديث (٢٢٣٧)، من طبعتنا ص (١٣٤٤)، باب "لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه". وبرقم (٨-"٢٨٣)، ص (٢٠٥٠٢) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الزكاة (عرقم (٨-"٩٨٢)، باب صدقة الرقيق (٢٠٨٠)، والترمذي في الزكاة (٦٢٨)، باب "ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة" (٣:٣١)، والنسائي في الزكاة (٣٠٤٠)، باب " ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة" (٣:٣١)، وابن ماجة في الزكاة حديث (٢٨٨)، باب " صدقة الخيل والرقيق (١٠٥٥)، وموضعه في سنن البيهقي حديث (١٨٨٢)، باب " صدقة الخيل والرقيق (١٥٧٩)، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١٨٧٤).

١٣٣١٢ - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ لِسُليمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عراكِ بْنِ مَالِكِ لا خلافَ في ذَلكَ.

١٣٣١٣ - وَفِي رِواَيَةِ عُبيدِ اللّهِ بْنِ يَحْيى، عَنْ أَبيهِ، عَنَ مَالِكِ وَهُمُ وَخُمُ وَخَطْأً، وهو خطأ غير مشكل لَمْ يلتفت إليه فِي الرضاع ولا غيره لِظُهورِ الوَهُم فِيهِ، وَذَكَر أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: "وَعَنْ عراكِ بْنِ مَالِكِ" فَأَدخلَ فِيهِ الوَاوَ وَقَدْ فعلَ ذَلِكَ فِيهِ الرّضاعِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أُحَدٌ مِنْ أُهْلِ الفَهُم إلى ذَلِكَ (١).

١٣٣١٤ - والحَديثُ صَحِيعٌ مِنْ نَقْلِ الأَثِمَّةِ الْحُفَّاظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُليمان بَنْ يَسَارٍ، عَنْ عراكٍ، عَنَّ أَبِي هُريرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ .

١٣٣١ - وَهَكَذا رَواهُ الحُفَّاظُ؛ الثُّوريُّ، وَغَيرهُ، كَما رَواهُ مَالكٌ.

١٣٣١٦ - وَقَدْ زَاد فِيهِ بَعْضُ رُواتِهِ " إِلا صَدَقَةَ الفِطرِ"، وَسَتَأْتِي زَكَاةُ الفِطرِ عِنِ العَبِيدِ فِي بَابِ مَنْ تَجِبُ عَلَيهِ زَكَاةُ الفِطرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) يقصد بذلك حديث مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، وعن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله عليه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"، فأضاف الواو في وعن عروة، وهنا يقع الوهم الذي أشار إليه المصنف وهذا الحديث يأتي في كتاب الرضاع، لكنه وقع في "التمهيد" قبل حديث: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" التمهيد (١٢٣,١٢١).

مُلاه - وَأُمَّا حَدِيثُ مَالِك، عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار؛ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لَأبِي عَبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خَذْ مِنْ خَيْلْنَا وَرَقِيقَنَا صَدَقَةً. فَأَبِي. ثُمَّ كَلْمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهمْ. وَارْزُقْ رَقيقَهُمْ (١١).

١٣٣١٧ - فَفِي إِبَاءِ إِبَاهُ أَبِي عُبِيدةً وَعُمَرَ فِي الأُخْذِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مَا ذَكَرُوا عَنْ رَقيقِهِم وَخَيْلِهِم دَلالةً واضِحَةً أُنَّهُ لاَ زَكَاةً فِي الرُّقِيقِ وَلاَ فِي الخَيْلِ، وَلَو كَانَتِ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً فِي ذَلِكَ مَا امْتنعا مَنْ أُخْذِ مَا أُوجِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمِ أُخْذَهُ لاَ فَانَتِ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً فِي ذَلِكَ مَا امْتنعا مَنْ أُخْذِ مَا أُوجِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمِ أُخْذَهُ لاَ كَانَتِ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً فِي ذَلِكَ مَا امْتنعا مَنْ أُخْذَهُ فِي ذَلِكَ، وَأُلِحُ أَبُو عُبِيدَةً عَلَى لاَهُلهُ وَوَضَعَهُ فِيهِم، فَلَمَّا أَلْحُوا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةً فِي ذَلِكَ، وَأُلحُ أَبُو عُبِيدَةً عَلَى عُمَرَ، استشار الناس في أمرها، فَرأى أَنْ أُخْذَها مِنْهُم عَمَلٌ صَالحٌ لَهُ وَلَهُم عَلَى مَا شرطَ أَنْ يردّها عَلَيْهم يَعْنِي عَلَى فُقَرائِهِم (٢).

١٣٣١٨ - وَمَعْنَى قُولِهِ: " وارْزُقْ رَقِيقَهُمْ"، يَعْنِي الفَقِيرَ مِنْهُم، وَاللّهُ أَعْلَمُ. وَقِيلَ فِي مَعْنَى: "وارْزُقْ رَقيقهُمْ": عَبِيدَهُم وَإِمَا عَهُم، أَي ارْزُقْهُم مِنْ بَيْت المَالَ.

١٣٣١٩ - وَاحْتَجُ قَائِلُو هَذَا القَولِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ الصديقَ كَانَ يقرضُ للسيدِ وعبدهِ مِنَ الفَيْءِ، وكانَ عُمَرُ يقرضُ للسيد، وَلِلْعَبْدِ، وَسلكَ سَبِيلَهُما في ذَلِكَ الخَليفَةُ بَعْدَهما.

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٧٧، ومصنف عبد الرزاق (٣٥:٤)، والأموال (٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر المحلى (٢٠٤٥ ، ٢٧٧) ، بدائع الصنائع (٢: ٣٤)، المغني (٢٠٠٢٠).

• ١٣٣٧- وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُ مَا رُويَ عَنْ عُمَرَ في زَكَاةً الخَيْلِ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فُقها ع الأَمْصَارِ أُوجَبَ الزُكَاةِ فِي الْخَيْلِ إِلا أَبا حَنيفَةً فَإِنَّهُ أُوجَبَها فِي الْخَيْلِ الله أَبا حَنيفَةً فَإِنَّهُ أُوجَبَها فِي الْخَيْلِ السَّائِمةِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَتْ ذَكُوراً وَإِنَاثاً فَفِيها الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ فرسٍ، وَإِنْ شَاءَ قَوْمَها، وَأَعظى مِنْ كُلِّ مِائتي دِرْهَم خَمْسَةً دَرَاهِمَ.

١٣٣٢١ - وَحُجَّتُهُ مَا يُرُوى عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ.

دينار؛ أنَّ جبيرَ بْنَ يَعلَى أُخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ يَعلَى بْنَ أُمَيَّةً يَقُولُ: ابتاعَ عَبْدُ دينار؛ أنَّ جبيرَ بْنَ أَمَيَّةً مَعلَى بُن أَميَّةً مَعْلَى بْنَ أَميَّةً مَعْلَى بْنَ أَميَّةً مَعْلَى بْنَ أَميَّةً مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَرسًا أَنْثَى بِمائة الرَّحمنِ بْنُ أُميَّةً أُخُو يَعلَى بْنَ أَميَّةً مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَرسًا أَنْثَى بِمائة قلوص (١١)، فَندمَ البَائِعُ، فَلحقَ بِعُمرَ، فقالَ: غَصبَنِي يعلي وَأُخُوهُ فَرَسًا لِي قلوص (١١)، فَندمَ البَائِعُ، فَلحقَ بِعُمرَ، فقالَ: غَصبَنِي يعلي وَأُخُوهُ فَرَسًا لِي فكتب عُمرُ إلى يَعلَى أَنِ الحقْ بِي، فَأَتَاهُ، فَأُخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقالَ عُمرُ: إِنَّ الخَيْلَ فَرَسُ عَمْرُ: نَاخُذُ مَن الخَيْلِ شَيْئًا! خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِيناراً. مِنْ أَرْبُعينَ شَاةً شَاةً، وَلاَ نَاخُذُ مِنَ الخَيْلِ شَيْئًا! خُذْ مِنْ كُلُّ فَرَسٍ دِيناراً. فَضربَ عَلَى الخَيلِ دِيناراً دِيناراً دِيناراً دِيناراً دِيناراً دِيناراً دِيناراً دِيناراً دَيناراً دِيناراً دَيناراً دِيناراً دَيناراً دَين

١٣٣٢٣ - وَحَدِيثُ مَالِكِ الْمَتَقَدَّمُ ذِكْرُهُ يردُّ هَذَا وَيُعَارِضُهُ بسقط الحُجَّة بهما.

<sup>(</sup>١) القلوص: الناقة أول ما تركب.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٣٦:٤) وسنن البيهقي (١١٩:٤)، والمحلى (٢٢٧:٥)، وبدائع الصنائع (٣٤:٢).

١٣٣٧٤ - وَالْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ عَنِ النبيِّ ﷺ فِي قَولِهِ: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فَي عَبْده وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةً".

١٣٣٧٥ - وَمِنْ حُجَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ أَيضًا مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ" (١١)، عَنِ ابْنِ جريجٍ ، قَالَ: أُخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسينٍ أَنَّ ابْنَ شِهابٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمانَ كَانَ يصدَّقُ الخَيْلَ، وَأَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أُخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بِصَدَقَةِ لِلْهَ لَا لَكَيْلُ، وَأَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أُخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بِصَدَقَةِ الخَيْلُ.

١٣٣٢٩ قَالَ ابْنُ شِهابٍ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَنَّ صَدَقَةً الْخَيْلِ.

١٣٣٧٧ - قَالَ ٱبُو عُمَّرَ: قَدْ رَوى جويرية عَنْ مَالِكَ فِيهِ حَدَيثًا صَحِيحًا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ الشَّافعِيِّ، عَنْ مُعاذِ بْنِ الْمَثَنَّى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمد بْنِ أَسمى، عَنْ جويريةً، عَنْ مَالِك، عَنِ الزُّهريُّ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ مُحمد بْنِ أسمى، عَنْ جويريةً، عَنْ مَالِك، عَنِ الزُّهريُّ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَبِي يُقيم الخيل، ثمَّ يَرْفَعُ صَدَقَتَها إلى عُمَرَ.

١٣٣٢٨ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ أُخِي جويرة، قالَ: حَدَّثنا ابْنُ أُخِي جويرة، قالَ: رَأَيْتُ حَدَّثنا جويرية، عَنْ مَالِك، عَنِ الزُّهريِّ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أُخْبَرَهُ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يُقيِّم الْخَيلَ، ثُمَّ يَرفَعُ صَدَقَتَها إلى عُمَرَ (٢).

<sup>(</sup>١) في المصنف (٣٥:٤)، الأثر (٦٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٣:٣).

١٣٣٢٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ خَاصًا بِالخَيلِ لِلتجارَةِ، وَالْحُجُّةُ قَائِمةٌ لِمَا قَدَمْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدُه وَلَا فَرَسَه صَدَقَةٌ (١).

١٣٣٠- وَحَدِيثُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَبِيُّ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: "قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ، عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ والرُّقيق"(٢).

١٣٣١- وَقَالَ عَلَيُّ، وَأَبْنُ عُمَرَ: " لاَ صَدَقَةَ فِي الخَيْل "(٣).

١٣٣٢- وَإِذَا كَانَ الخِلاَفُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ كَانَتِ الحُجَّةُ فِيه.

١٣٣٣٣ - عَلَى أَنَّ عُمَرَ قَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِيهِ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ عَلِي، وَابْنِ عُمَرَ فِي ذَلكَ (٤).

١٣٣٣٤ - وَهُوَ قُولُ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

<sup>(</sup>١) تقدم ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة.

<sup>(</sup>٢) تقدم، وانظر فهرس أطراف الأحادث النبوية الشريفة.

<sup>(</sup>٣) الأموال(٤٦٤، ٤٩٩)، المجموع (٣٠٧:٥).

<sup>(</sup>٤) يظهر من الروايات المأثورة أن الفاروق عمر قد أخذ ما أخذه من الزكاة على الخيل تبرعا من أصحابها، ثم أقر أخيرا زكاة الخيل.

الله بْن دينار أنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ اللهِ بْنِ دينار أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيِّبِ عَنْ صَدَقة إِ(١). وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقة إِ(١).

١٣٣٥٥ - وَالدَّلِيلُ عَلَى ضَعَفِ قُولِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهَا أَنَّهُ يَرَى الزَّكَاةَ فِي السَّائِمَةِ مِنْهَا، ثُمَّ يُقومُوها. وَلَيسَتْ هَذِهِ سُنَّةَ زَكَاةٍ المَّاشِيَةِ السَّائِمَةِ.

١٣٣٣٦ وَقَدْ جَاءَ بَعْدَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ: أَبُو يُوسُفَ، وَمُحمد، فَقَالاً: لاَ زَكَاةَ فِي الخَيْلِ سَائِمة وَغَيْرها.

١٣٣٧- وَهُو قُولُ مَالِكِ، وَالثُّورِيِّ، وَالأُوزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ،

١٣٣٨ - وَمِنْ حُجَّةِ أَبِي حَنِيفَةً وَمَنْ رَأَى الصَّدَقَةً فِي الخَيْلِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُييْنَةً، عَنِ النَّيْلِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُييْنَةً، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بَنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ عَنِ الفَرسِ شَاتَانِ، أُو عُشْرُونَ دِرْهمًا.

١٣٣٩- رَوَاهَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ.

. ١٣٣٤ - وَأُمَّا العسلُ فَالاخْتِلافُ فِي وُجُوبِ الزُّكاةِ فِيهِ بِالمَدِينَةِ مَعْلُومٌ.

١٣٣٤١ - ذَكَر إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قالَ: حدَّثنا جويرية عَنْ مَالِك، عَنِ الزهريِّ: أَسْمَاءَ، قالَ: حدَّثنا جويرية عَنْ مَالِك، عَنِ الزهريِّ:

<sup>(</sup>١) الموطأ :٢٧٨، والأم (٢٦٠٢)، باب " أن لا زكاة في الخيل"، ومعرفة السنن والآثار، (١٠٠٦).

أنَّ صدَقَةَ العَسَلِ العُشرُ وأنَّ صدَقَةَ الزَّيْتِ مثلُ ذَلكَ.

١٣٣٤٢ - وَمِمَنْ قَالَ بِإِيجابِ الزُّكاةِ فِي العَسَلِ: الأُوزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةً وَأَصُحابُهُ، وَهُوَ قَولُ رَبِيعةً، وَأَبْنِ شِهابٍ، وَيَحْيى بْنِ سَعِيدٍ.

١٣٣٤٣ - إلا أنَّ الكُوفِيِّينَ لاَ يَرَوْنَ فِيهِ الزَّكَاةَ إلا أَنَّ يَكُونَ فِي أَرْضِ العُشْرِ دُونَ أَرْضِ الخَراج (١١).

١٣٣٤٤ - وَرَوى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ أَنَّهُ قالَ: بَلَغَني أَنَّ في العَسَل العُشْرُ.

١٣٣٤٥ قَالَ وَهْبُ: وَأُخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةً بِمِثْلِ ذَلِكَ.

١٣٣٤٦ - قَالَ يَحْيَى: إِنَّهُ سَمِعَ مَنْ أدركَ يقولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ فِي العَسَل العُشْرُ.

<sup>(</sup>١) في الموطأ : ٢٧٧ - ٢٧٨، جاء ما يلي:

٥٧٥ – مالكُ، عن عَبْد الله بن أبي بَكْر بن عَمْرو بن حَزْم، أنه قالَ: جَاءَ كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أنْ لا يأخُذَ من العسل ولا من الخيل صَدَقَةً.

وأخرج الترمذي في الزكاة، ح(٦٣٠)، باب " ما جاء في العسل" (١٦:٣)، عن نافع، قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلتُ: ما عندنا عَسَلُ نتصدق عنه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: "ليس في العسل صدقة".

فقال عمر: عَدَّلُ مرضي، فكتب إلى الناس أن تودع، أي :عنهم.

١٣٣٤٧ - وَهُوَ قُولُ أَبْنَ وَهُب.

١٣٣٤٨ - وَأَمَّا مَالِكُ وَالثَّورِيُّ، وَالْحَسنُ بْنُ حَيٍّ وَالشَّافِعِيُّ فَلا زَكَاةَ عِنْدَهُم فِي شَيْءٍ مِنَ العَسلِ.

١٣٣٤٩ - وَضَعُفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ الْحَدِيثَ المَرْفُوعَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ أَخَذَ مَنْهُ العُشْرَ .

. ١٣٣٥ - قَالَ أَبُو عُمَّرَ: هُوَ حَدِيثُ يَرُويِهِ عَمْرُو بْنُ شعيبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ النَّبِيِّ " فِيهِ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً.

١٣٣٥ - ويروي أبو سيارة المتعي عَنِ النبيُّ عَلَيْهُ مَعْناهُ.

قال: أخْبرني أسامَةُ بْنُ زَيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيبٍ فَهُوَ حَدِيثُ حَسَنُ رَوَاهُ ابْنُ وَهْب، قالَ: أخْبرني أسامَةُ بْنُ زَيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدّهِ: أَنَّ فقراء من بني سيارة، بطن من فهم، كَانُوا يُوَدُّونَ إلى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ جَدّهِ مِنْ بخلهم مِنْ كُلُّ عَشْرة قِرَبٍ قِرْبَةً، وجاء هلال – أحد بني متعان – إلى رسول الله على بعُشرِ نحْل له، وسأله أن يحمي واديا له، فحماه له، فلما ولي عمر بن الخطاب اسْتَعْملَ عَلى ذَلِكَ سَفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الثقفيُّ، فَأَبُوا أَنْ يُوَدُّوا إليهِ شَيْنًا، وقالُوا: إنّما كُنّا نُوَدّيه إلى رَسُولَ اللّه عَنْ ، فَكَتَبَ سَفْيَانُ إلى مَنْ شَاءَ، فَإِنْ فَكَتَبَ سَفْيَانُ إلى مَنْ شَاءَ، فَإِنْ فَكَتَبَ عُمَرُ؛ إنّما النّحلُ ذُبُابُ غَيث يَسُوقُهُ اللّهُ عَزَّ وجلٌ إلى مَنْ شَاءَ، فَإِنْ فَكَتَبَ عُمَرُ؛ إنّما النّحلُ ذُبُابُ غَيث يَسُوقُهُ اللّهُ عَزَّ وجلٌ إلى مَنْ شَاءَ، فَإِنْ أَدُوا إليهِ مَا كَانُوا يُوَدُّونَهُ إلى رَسُولُ اللّه عَنْ وجلٌ إلى مَنْ شَاءَ، فَإِنْ النّاسِ وَبَيْنَهُ. قالَ: فَأَدُوا إليه مَا كَانُوا إليه وحمى لهم النّاسِ وَبَيْنَهُ. قالَ: فَأَدُوا إليه مَا كَانُوا يُؤدُّونَهُ إلى رَسُولُ اللّه عَنْ وحمى لهم النّاسِ وَبَيْنَهُ. قالَ: فَأَدُوا إليه مَا كَانُوا يُؤدُّونَهُ إلى رَسُولُ اللّه عَلَى حَمْد لهم لهم يَواديهم والإ

\_\_\_\_\_\_ ١٧ - كتاب الزكاة (٢٣) باب صدقة الخيل والرقيق والعسل ٢٨٧

بَواديهم (۱).

١٣٣٥٣ - وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوايَةٍ عُمَرَ بْنِ الحَارِثِ، عن عمرو بْنِ شعيب عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه بِمَعْناهُ.

١٣٣٥٤ - وَأُمَّا حَدِيثُ أَبِي سيارةَ الْمَتَعِي فَإِنَّهُ يَرْوِيهِ سُليمانُ بْنُ مُوسى، عَنْ أَبِي سيارةَ الْمُتعي، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ أَمَر أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ العَسَل العُشْرُ (٢).

١٣٣٥٥ - كَانَ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا: لَمْ يَسْمَعْ سُليمانُ بْنُ مُوسى مِنْ أبي سيارة، ولا يُعْرَفُ أَبُو سيارة هَذا ولا تَقُومُ بِمِثْلِهِ حُجَّةً.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأموال (٤٩٧)، مِعرفة السِنن والآثار (٣:٨٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه في الزكاة (۱۸۲۳) باب " زكاة العسل"(۵۸٤:۱)، والإمام أحمد في "مسنده"(٤: ٢٣٦) والطيالسي (١٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٣٠٤)، وفي "معرفة السنن والآثار (٨٢٠٩:١)، وقال البخاري في التاريخ (٣٩:٢:٢): وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ، وليس في زكاة العسل شيءً يصح.

### (۲٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس (\*)

٥٧٦ - ذكرَ فِيهِ مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغُه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِن مَجُوس الْبَحْرَيْن.

(\*) المسألة -٣١٨ عرف الفقهاء الجزية بأنها التزام بحماية الكفار والذب عنهم في ديارنا ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، لأنها من المصالح العظمى التي تحتاج إلى نظر واجتهاد، وهذا لا يأتي لغير الإمام أو نائبه، وقال المالكية: إن عقدها غير الإمام فيأمنون، ويسقط عنهم القتل والأسر، وللإمام النظر بأن يمضيها أو يردهم لمأمنهم.

#### ش وطالعقد:

- الشرط الأول: ألا يكون المعاهد من مشركي العرب، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال، وإنما يعقد عقد الذمة مع أهل الكتاب، وهذا الشرط متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال المالكية: تؤخذ الجزية من كل كافر سواء أكان من العرب أم من العجم، من أهل الكتاب، أم من عبدة الأصنام، ودليلهم ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "كان رسول الله على إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام فإن الى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وخف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن هم أبوا فلسهم الجزية"، فقوله على "عدوك" عام يشمل كل كافر.
- الشرط الثاني: ألا يكون المعاهد مرتدا، لأن النبي علله قال: "من يدل دينه فاقتلوه" وهذا الشرط متفق عليه بين أصحاب المذاهب الأربعة.
- الشرط الثالث: أن يكون العقد مؤبدا: فإن أقت الصلح لم يصح العقد؛ لأن عقد الذمة بالنسبة لعصمة الإنسان في ماله ونفسه بديل عن الإسلام، والإسلام مؤبد، فكذا بديله وهو عقد الذمة، وهذا شرط متفق عليه أيضا بين الفقهاء.
- شروط المكلفين بالجزية: اتفق الفقها ، على اشتراط البلوغ والحرية والذكورة ، فلا =

# وَأُنَّ عُمَرَ أُخَذَها من مُجَوسٍ فارِسٍ.

= جزية على امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا معتوه ولا زَمنٍ، ولا أعمى ولا مفلوج ولا شيخ كبير، أو فقير غير معتمل، ولم يجز الشافعية والحنابلة إسقاط الجزية بالأعذار عن المريض أو الشيخ الكبير.

مقدار الجزية: ذهب الشافعية إلى أن أقل الجزية دينار، ويستحب أن يدفع الغني أربعة دنانير، وقال الجنفية والجنابلة: يضع الإمام على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما منجمة على الأشهر، يأخذ في كل شهر أربعة دراهم، ويضع على المتوسط أربعة وعشرين درهما منجمة أيضا على الأشهر، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما منجمة على الأشهر في كل شهر درهما، بينما رأى المالكية أن الجزية أربعة دنانير في كل عام على كل واحد لا يزاد على ذلك، ورجح بعض المالكية أنه ينقص عن الفقير بحسب طاقته وسعته.

وقت أداء الجزية: يجب أداء الجزية عند الحنفية في أول السنة، وعند سائر المذاهب: تجب الجزية في آخر السنة لأنه مال يتكرر بتكرار الحول.

سقوط الجزية: تسقط الجزية باعتناق الإسلام باتفاق المذاهب، وتسقط بالموت عند الحنفية والمالكية، ولا تسقط عند الشافعية والحنابلة، فتؤخذ من التركة لأنها دين وجب بالحياة فلم يسقط بالموت كديون الناس.

- وقال أبو حنيفة: تسقط الجزية بمضي السنة ودخول سنة أخرى الأن الجزية عقوبة، فتتداخل مع بعضها كالحدود، ولم يقر ذلك أصحاب المذاهب الأخرى.

#### حقوق الذميين وواجباتهم:

١- حذر الإمام الشافعي تمكين الكافر من دخول مكة وحرمها بأي حال، فإن دخلها خُفية وجب إخراجه، وإن مات ودفن فيها نبش وأخرج منها ما لم يتغير، وأجاز الحنابلة دخول الكفار إلى الحجاز للتجارة، ولكن لا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام، وأجاز أبو حنيفة لهم دخول الحرم المكي كالحجاز كله، ولكنهم لا يستوطنون به، أما المالكية فقد منعوا استبطان الكفار في جزيرة العرب، وهي الحجاز واليمن، لكنهم أجازوا =

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

= لهم دخول الحرم المكي دون البيت الحرام بأمان.

٧- وجوب الكف عنهم بسبب عصمة أنفسهم وأموالهم بالعقد.

 ٣- عدم التعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها، فإن أظهروا الخمر أرقناها عليهم، ويُؤدب منهم من أظهر الخنزير.

#### أما واجباتهم فهي:

١- أداء الجزية عن كل رجل في كل عام مرة وهي دينار عند الشافعي، وإن صولحوا على
 أكثر من ذلك جاز، وأربعة دنانير عند الجمهور.

٢- ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم.

٣- دفع عشر ما يتجرون في غير بلادهم التي يسكنونها.

٤- ألا يبنوا كنييسة ولا يتركوها مبنية في بلده بناها المسلمون أو فتحت عنوة ، فإن فتحت صلحا واشترطوا بقاءها جاز.

٥- ألا يركبوا الخيل ولا البغال النفيسة، ولهم ركوب الحمير.

٦- أن يمنعوا من جادة الطريق ويضطروا إلى أضيقه.

٧- أن تكون لهم علامة يعرفون بها.

٨- ألا يغشوا المسلمين ولا يأووا جاسوسا.

٩- ألا ينعوا المسلمين النزول في كنائسهم ليلا ونهارا.

. ١- أن يوقروا المسلمين فلا يضربوا مسلما ولا يسبونه ولا يستخدمونه.

١١- أن يخفوا نواقيسهم، ولا يظهروا شيئا من شعائر دينهم.

١٢- ألا يسبوا أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولا يظهروا معتقدهم.

وانظر في مسائل الجزية: مغني المحتاج (٢٤٣:٤ وما بعدها)، كشاف القناع (٩٢:٣)،

بدائع الصنائع (١٠:٧ اوما بعدها)، فتح القدير (٣٧١:٤)، تبيين الحقائق (٤: ٢٧٨)،

الكتاب مع اللباب (١٤٥:٤)، القوانين الفقهية ص (١٥٦) المغني (١٠٨)

-١٧ كتاب الزكاة (٢٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس

وَأُنَّ عُثْمَانَ أُخَذَهَا مِنَ البَربَرِ (١١).

١٣٣٥٦ - هَكَذَا هَذَا الْحَدَيثُ في "الْمُوطَّأَ" عَنْدَ جَمَاعَةَ رُواَتِهِ، وكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمرُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرحمنِ بْنُ مَهديٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهابٍ، عَنْ شَهابٍ، عَنْ شُهابٍ، عَنْ شُهابٍ، عَنْ شُهابٍ، عَنْ شُهابٍ، عَنْ سُعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، وَقَدْ ذَكُرْنَاهَا بَأْسَانِيدِها فِي "التَّمْهِيد (٢).

٧٧٥ - وَذَكَرَ مَالِكُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمد بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيه؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجْوسَ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنِعُ فِي أَمْرِهِمْ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِّكَ يَقُولُ: "سُنُّوا بِهِم سُنَّةً أَهْلِ الْكِتَابِ" (٣).

١٣٣٥٧ - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَواهُ أَبُو عَلَيُّ الْحِنفيُّ (٤)، عَنْ مَالك، عَنْ

<sup>=</sup> وما بعدها)، الشرح الكبير للدردير (٢٠١٠٢ وما بعدها) آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص (٧٠٧ وما بعدها، الفقه الإسلامي وأدلته (٤٤٢:٦).

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٧٨ ، ومصنف عبد الرزاق (٦٩:٦) ، الأثر (٦٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) (٦٤:١٢) في رواية السائب بن يزيد، والتمهيد (٢٠٦:٣) في رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) هو عُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي أبو علي البصري، وفاته (٢٠٩)، أخرج له الجماعة، ووثقه العجلي، وابن حبان، وقال غيرهما:ليس به بأس. ترجمته في التاريخ الكبير (٣٩١:١:٣)، وثقات العجلي (٢٠٦٠)، وثقات ابن حبان (٤٠٤٠٨)، وتهذيب التهذيب (٣٤:٧).

جَعْفَرِ بْنِ مُحمدٍ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ جَدَّه. وَهُوَ أَيضًا مُنْقَطعٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالكِ مَا في "المُوطأ".

١٣٣٥٨ - وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الْحَبْرَ الْعَالِمَ قَدْ يَجْهَلُ مَا يَجْدُ عَنْدَ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْعِلْمِ.

١٣٣٥٩ وَفِيهِ انْقِيادُ العَالم إلى العِلْم حَيثُ كَانَ.

. ١٣٣٦ - وَفِيهِ إِيجابُ الْعَمَلِ بَخبرِ الواحدِ.

١٣٣٦١ - وأمَّا قَولُهُ: "سُنُّوافِيهم سُنَّةَ أَهْلِ الكتابِ"، فَهُوَ مِنَ الكَلامِ الخَارِجِ مخرجَ العُمُومِ، والمُرادُ منه الخصوص، لأنَّهُ إِنَّما أَرَادَ: سُنُّوا بِهم سَنَّةَ أَهْلِ الكِتابِ فِي الجزيَّةِ، لاَ فِي نِكاحِ نِسائِهِم، وَلاَ فِي أَكْلِ ذَبَائِحِهمْ.

١٣٣٦٢ وَهَذَا لاَ خِلافَ فِيهِ بَيْنَ العُلماءِ إِلا شَيْءٌ يُرْدى عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّيبِ: أَنَّه لَمْ يَرَ بذبح المَجُوسِ لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحا بَأْسًا، وَالنَّاسُ عَلَى خِلافِهِ.

١٣٣٦٣ - وَالمَعْنَى عِنْدَ طَائِفَة مِنَ الفُقَهَا، فِي ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الجزْيَةِ صَغَارٌ لَهُم وَذَلَّةً لِكُفْرِهِم، وَقَدْ ساووا أَهْلَ الكتاب في الكفر بل هم أشد كفراً فَوجبَ أَنْ يجْرُوا مَجْراهُم فِي الذُّلِّ وَالصَّغَارِ، لأَنَّ الجزيَّةَ لَمْ تُؤْخَذْ مِنَ الكتابيين

<sup>(</sup>١) هو على بن الحسين بن على بن أبي طالب زين العابدين، أبو الحسن الهاشمي، وفاته (٩٤)، ولم يلق عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف.

رِفْقًا بِهِمْ، وَإِنَّمَا أُخِذَتْ مِنْهُم تقوية للمسلمين وذلا للكافرين.

١٣٣٦٣ - وَلَيْسَ نِكَاحُ نِسَائِهِم ولا أَكْلُ ذَبَائِحِهِم مِنَ هَذَا البابِ لأَنُّ ذَلِكَ مَكرمةً بالكتابيين لِمَوْضِعِ كِتَابِهِم وَاتَّباعِهِم الرُّسُلَ - عليهم السلام- فَلمْ يجز أَنْ يلحق بهِمْ مَنْ لاَ كِتَابَ لَهُ فِي هَذِهِ المُكْرِمَةِ.

المسلمين أنَّ الجَزْيَة تُؤْخَذُ مِنَ المَجُوسِ؛ لأنَ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ عُلماء المسلمين أنَّ الجَزْيَة تُؤْخَذُ مِنَ المَجُوسِ؛ لأنَ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. وَفَعَلَهُ بَعدَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ : أَبُو بَكُرْ، وَعُمَرُ، وَعُثْمانُ، وَعَلَيُّ (رضي الله عنهم).

١٣٣٦٥ - وَاخْتَلَفَ الفُقهاءُ فِي مُشْرِكِي العَرَبِ<sup>(١)</sup> وَمَنْ لاَ كِتابَ لَهُ هَلْ تُؤْخَذُ منْهُم الجزْيَةُ أَمْ لا؟.

١٣٣٦٦ فَقَالَ مَالِكُ: تُقْبَلُ الجِزْيَةُ مِنْ جَمِيعِ الكُفَّارِ، عَرَبًا كَانُوا أُو عَجمًا لِقَولِ اللهِ عَزْ وجلٌ: ﴿ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزِيَةَ عَنْ يَعْطُوا الْجِزِيَةَ عَنْ يَد وهَمْ صَاغرونَ ﴾ (التوبة: ٢٩).

١٣٣٦٧ - قال: وَتُقْبَلُ مِنَ المَجُوسِ بِالسُّنَّةِ.

<sup>(</sup>١) تقدم في المسألة -٣١٨- أنَّ مشركي العرب لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتال.

١٣٣٦٨ - وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً وَأُصْحَابِهِ ، وَأَبِي ثَورٍ (١)، وَأَحْمدَ، وَدَاوُدَ، وَإِلِيهِ ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ

١٣٣٦٩ وقالَ الأوزَاعِيُّ، وَمَالِك، وَسَعْدُ بْنُ عَبْد العَزيزِ إِنَّ الفرازنة (٢) وَمَنْ لا دِينَ لَهُ مِنْ أَجْناسِ الترك والهِنْد، وَعَبَدَةَ النِّيرانِ، والأوْثَانِ، وكُلُّ جَاحِدٍ ومُكَذِّبٍ بِدِينِ اللَّهِ عزَّ وجلً يُقَاتَلُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا، أو يُعْطُوا الجِزْيَةَ فَإِنْ بذلوا الجزية قبلت منهم، وكانوا كَالمَجُوسِ فِي تَحرِيمٍ مَناكِحِهم وَذَبَائِحِهم وسائر أمورهم.

١٣٣٧ - قالَ أَبُو عُبيد: كُلُّ عجميٌ تُقْبَلُ مِنْهُ الجِزْيَةُ إِن بذَلَها وَلاَ تُقْبَلُ
 مِنَ العَرَبِ إِلاَّ مِنْ كِتَابِهِم (٣).

١٣٣٧١ - وَحُجَّةُ مَنْ رَأَى الجِزِيَةَ: القياسُ عَلَى المَجُوسِ، لأنَّهم فِي مَعْناهُم في أن لا كِتابَ لَهُم، وَقَدْ تَقَدَمَتْ حُجَّةُ الشَّافعيِّ وَمَنْ قَالَ بِقَولِهِ.

<sup>(</sup>١) في التمهيد (١١٨:٢): وقال أبو ثور: الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، ومن المجوس لاغير، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: إنَّ مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وتقبل الجزية من الكتابيين من العرب، ومن سائر كفار العجم.

<sup>(</sup>٢) الفرزن= الفرذان: من لُعب الشطرنج= أعجمي معرب، وجمعه فرازين وهي طائفة من الفرس لا تدين بدين معين.

<sup>(</sup>٣) الأموال : ٣٢ .

١٣٣٧٢ - وَفِي قُولِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ : "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ"، وَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُم لَيْسُوا أَهْلَ كتابِ.

١٣٣٧٣ - وعكى ذلك جُمهورُ العُلماء.

المُعْتَيْنِ مِنْ قبلنا﴾ (الأنعام :١٥٦) يَعْنِي اليَهُودَ والنَّصاري. وَقَولُهُ عزَّ وَلَلْهُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قبلنا﴾ (الأنعام :١٥٦) يَعْنِي اليَهُودَ والنَّصاري. وَقَولُهُ عزَّ وجلُّ: ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيءٍ حتَّى تُقيمُوا التَوْراةَ والإِنْجيلَ﴾ وجلُّ: ﴿ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيءٍ حتَّى تُقيمُوا التَوْراةَ والإِنْجيلَ﴾ (المائدة:٦٨).

١٣٣٧٥ - قالُوا: فَلا أَهْلَ كِتابٍ إِلاَّ أَهْلَ التَّوراهِ والإِنْجِيلِ.

١٣٣٧٦ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافعيِّ أَنَّهُم كَانُوا أَهْلَ كِتاب فبدُّلوه.

البي طَالِبِ الله عنه) مِنْ وَجْهٍ فِيهِ ضَعْفٌ يَدُورُ عَلَى أَبِي سعد البقالِ وَاسْمُهُ سَعِيدُ (رضي الله عنه) مِنْ وَجْهٍ فِيهِ ضَعْفٌ يَدُورُ عَلَى أَبِي سعد البقالِ وَاسْمُهُ سَعِيدُ ابْنُ المرزبان، وَلَيْسَ بِقَويٌ عَنْدَهُم. وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو زَرْعَةَ الرازيُ عنه، فقال: ابْنُ المرزبان، وَلَيْسَ بِقَويٌ عَنْدَهُم. وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ أَبُو زَرْعَةَ الرازيُ عنه، فقال: صدوق مدلس وقال مرة: لين الحَديث فِيهِ ضَعْفٌ، قيل: هو صَدُوقٌ؟ قال: نعم،

<sup>(</sup>۱) أنظر قول أبي زرعة في كتاب "أبو زرعة الرازي، وجهوده في السنة النبوية" ص (۸۷٤) الفقرة (۲٤٥)، وأبو سعد البقال هو :سعيد بن المرزبان العبسي، البقال، الكوفي، الأعور، مولى حذيفة بن اليمان، روى عن أنس بن مالك، وعكرمة وأبي الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وروى عنه: السفيانان، وأبو أسامة: حماد بن أسامة ووثقه، وشعبة، وهُشيم بن بَشير، وغيرهم.

= قال البخارى: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه

وقال النسائي: ضعيف، ومرة، ليس بثقة.

وقال ابن عدي: حدث عنه الثقات، وله من الحديث شيء صالح، وهو في جملة ضعفاء الكوفة الذين يُجمع حديثهم ولا يترك.

ترجمته في: طبقات ابن سعد (٢:٥٤:٦)، تاريخ ابن معين (٢٠٧:٢)، الضعفاء الكبير (٥٩:١٠)، سؤالات الآجري لأبي داود، الترجمة (١٤١)، المعرفة ليعقوب (٥٩:٣)، الضعفاء الكبير للعقيلي (١١٥:٢)، المجروحين (٣١٧:١)، موضح أوهام الجمع والتفريق (١٢٨:٢) في طبعتنا، الإكمال لابن ماكولا (٣٧٩:٧)، تاريخ الإسلام (٢:٥٥٠)، تهذيب التهذيب (٤٠٤٠).

#### (١) قال المصنف في التمهيد (١١٩:٢):

في قول رسول الله على في المجوس "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" يعنى في الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب وعلى ذلك جمهور الفقهاء. وقد روى عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوه. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء روى عن علي بن أبي طالب من وجه فيه ضعف يدور على أبي سعد البقال. ذكر عبد الرزاق وغيره عن سفيان بن عيينة وهذا لفظ حديث عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن شيخ منهم يقال له أبو سعد عن رجل شهد ذلك أحسبه نصر بن عاصم أن المستورد بن غفلة كان في مجلس وفروة بن نوفل الأشجعي فقال رجل ليس على المجوس جزية فقال المستورد أنت تقول هذا وقد أخذ رسول الله على من مجوس هجر الجزية والله لما أخفيت أخبث مما أظهرت فذهب به حتى دخلا على على رضي الله عنه وهو في قصره جالس في قبة فقال ياأمير المؤمنين زعم هذا أنه لبس على المجوس جزية وقد علمت أن رسول الله على أخذها من مجوس هجر فقال على اجلسا فوالله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فرآه نفر من

وَقَدُّ ذَكَرْنا ذَلِكَ الحَديثَ فِي "التَّمْهِيدِ" (١).

١٣٣٧٨ - وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ المَجُوسَ أَهْلُ كِتَابٍ، قَالَ فِي قَولَه ﷺ سُنُوا بِهِم سنة أَهْل بِهِم سنة أَهْل الكتاب يحتمل أن يكون رسول الله ﷺ أراد: سنوا بهم سنة أهل الكتاب الذين يعلم كتابهم علم ظهور واستفاضة وَأُمَّا المَجُوسُ فعلم كتابهم على خُصوص، وَقَدْ أُنْزِلَ اللَّهُ تَعالى كُتُبًا وَصُحُفًا عَلى جَماعَة مِنْ أُنْبِيائِهِ مِنْها زَبُورُ دَاوُدَ، وَصُحُفُ إِبْراهِيمَ.

١٣٣٧٩ - وَأَيُّ الأُمْرَيْنِ كَانَ فَلا خِلافَ بَيْنَ العُلماءِ أَنَّ المجُوسَ تُؤْخَذُ مِنْهم الجِزْيَةُ.

. ١٣٣٨ - والآثارُ فِي ذَلِكَ عَنِ النبيُّ عَلَيُّ مُتَّصِلَةً وَمُرْسَلَةً.

١٣٣٨١ - مِنَ الْمُتَّصلَةِ حَدِيثُ شهابٍ ذكرَهُ مُوسى بنُ عُقْبَةَ عَنْهُ، حدَّثني عُروةٌ، عَنِ المسورِ بْنِ مخْرِمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوفٍ وهو حليفٌ لِبَنِي عَامِرِ ابْنِ لُوَيِّ، وكَانَ قَدْ شَهدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَعَثُ أَبَا عُبيدَةَ بْنَ الجَرَّحِ اللهِ اللهِ عَلَيْ بَعَثُ أَبَا عُبيدَةَ بْنَ الجَرَّحِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ مَا العَلاء إلى البَحْرِيْنِ يأتي بجزيتها، وكانَ قَدْ صَالحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ وَأُمَّرَ عَلَيْهِمَ العَلاء

<sup>=</sup> المسلمين فلما أصبح قالت أخته إنك قد صنعت بها كذا وكذا وقد رآك نفر لا يسترون عليك فدعا أهل الطمع فأعطاهم ثم قال لهم قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته، فجاء أولئك الذين رأوه فقالوا ويلا للابعد إن في ظهرك حدا فقتلهم وهم الذين كانوا عنده ثم جاءت امرأة فقالت بلى قد رأيتك فقال لها ويحا لبغي بني فلان فقالت أجل والله لقد كنت بغيا ثم تبت فقتلها، ثم أسرى على ما في قلوبهم وعلى كتابهم فلم يصبح عندهم شى منه.

<sup>(</sup>١) وفيه: فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة. فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله على أنصل الله على الفجر مع رسول الله على الفجر الله على الفجر الله على الفجر الفهر الله على الفجر الله على الفجر الفهر الله على الفهر الفهر

٢٩٨ - الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٩ الْبُنَ الحِضرميِّ ...، وَذَكَرَ الحَديثُ (١).

١٣٣٨٢ - وَالدَّليلُ عَلَى أَنَّ أَهْلَ البَحْرَيْنِ مَجُوسٌ مَا رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ مسلم عَنِ الْحَسنَنِ بْنِ مُحمد (١) أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَتَبَ إلى مَجُوسِ البَحْرَيْنِ يَدْعُوهم إلى عَنِ الْحَسنَنِ بْنِ مُحمد أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَتَبَ إلى مَجُوسِ البَحْرَيْنِ يَدْعُوهم إلى الإسلام؛ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُم قبلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبِي وَجَبَتْ عَلَيهِ الجِزْيَةُ، وَلاَ تُؤكّلُ لَهُم ذَبِيحَةً، وَلاَ تُنْكَعُ لَهم امْرَأَةً.

١٣٣٨٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الآثارَ بِهذا المعنَّى فِي "التَّمْهيدِ" مُسْنَدةً وَمُرْسَلَةً (٢).

<sup>=</sup> رسول الله على حين رآهم. ثم قال: " أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟" فقالوا: أجل. يارسول الله! قال" فأبشروا وأملوا ما يسركم. فوالله! ما الفقر أخشى عليكم. ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها كما تنافسوها. وتهلككم كما أهلكتهم".

أخرجه البخاري في الجزية والموادعة (٣١٥٨) باب "الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب" الفتح (٢٥٧:٦) ، وفي المغازي، وفي الرقاق، كما أخرجه مسلم في الزهد حر(٧٨٢) من طبعتنا باب " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"، ص (٤٠٨:٨)، وبرقم (٢) من كتاب الزهد في طبعة عبد الباقي. ورواه الترمذي في الزهد (٢٤٦٢)، " باب حديث والله ما الفقر أخشى عليكم" (٤:٠٦٠ - ٦٤٢). ورواه النسائي في الرقاق وفي المواعظ وفي السير (ثلاثتها في الكبرى) على ما في تحفه الاشراف (١٦٩٠). ورواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٩٧)، " باب فتنة المال". (٢: ١٣٢٥ - ١٣٢٥)، والإمام أحمد (١٣٧٠).

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب المدني، المعروف بابن الحنفية، والأثر (مرسل).

<sup>(</sup>٢) في التمهيد (١٢٤:٢- ١٢٥)، ومنها عمر بن عبد العزيز، كتب إلى عدي بن أرطاة: أما بعد فسل الحسن يعني البصري ما منع من قبلنا من الأثمة أن يحولوا بين المجوس =

١٣٣٨٤ - وَاخْتَلُفَ العُلماءُ فِي مِقْدَارِ الجِزْيَةِ (١)، فَروى:

مَالِكُ عَنْ نَافِع، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أُرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أُرْبَعَةٍ وَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبُعِينَ دِرْهَمًا. مَعَ ذَلِكَ أُرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيافَةُ ثَلاثَةِ أَهُل الْوَرِقِ أُرْبعينَ درِهمًا. مَعَ ذَلِكَ أُرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيافَةُ ثَلاثَةِ أَيًّامُ (٢).

١٣٣٨٥ - وَذُهَبَ إِلَى ذَلِكَ.

١٣٣٨٦ - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: التَّوْقِيتُ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ على مَا صُولحُوا عَلَيه.

<sup>=</sup> وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد غيرهم فسأله فأخبروه أن النبي تقبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم، وأمر رسول الله على يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرمي، وفعله بعده أبو بكر وعمر وعثمان وذكر مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من البربر. وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت الزهري سئل أتوخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ قال نعم، أخذها رسول الله على أمل البحرين، وعمر من أهل السواد، وعثمان من بربر.

وقال: وأخبرنا معمر عن الزهري أن النبي عليه السلام صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب، وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا.

<sup>(</sup>١) انظر مقدار الجزية في المسألة -٣١٨- المتقدمة أول هذا الباب.

٧) الموطأ : ٢٧٩، ومصنف عبد الرزاق (٨٧:٦) و (٣٢٩:١٠).

١٣٣٨٧ - وكَذَلِكَ قالهَ يَحْيَى بْنُ آدمَ، وَأَبُو عُبيدٍ، والطَّبريُّ إِلا أَنَّ الطَّبريُّ إِلا أَنَّ الطَّبريُّ قالَ: أَقَلُهُ دينارٌ وَأَكْثَرُهُ لاَ حَدُّ لَهُ إِلا الإجحاف والاحتمال.

١٣٣٨٨ - قالوا: الجِزْيَةُ عَلَى قَدْرِ الاحتمال بغير توقيت يَجْتهِدُ فِي ذَلِكَ الإمام وَلاَ يُكَلِّفُهم مَا لاَ يطيقُونَ = هَذا مَعْنى قَولِهم.

١٣٣٨٩ - وَأَظُنُّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا القَولِ يحتجُّ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوفٍ اللَّهِ عَلَى الْجَرْيَةِ. اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْجَرْيَةِ.

١٣٣٩ - وَبِما رَوَاهُ مُحمدُ بْنُ إسْحاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أُنَسٍ أُنَّ النَّبِي عَلَيْ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الولِيدِ إلى أكيدر دومة فأخذوه وأتي به فحقن لله دَمهُ وصالحة على الجزيّة.

١٣٣٩١ - وَبَحدِيثُ السديِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُصَالَحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَهْلِ نَجْرانَ.

١٣٣٩٢ - وَلَمَا رَوَاهُ مَعمرٌ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ صَالَحَ عَبَدَةَ الأُوثانِ عَلَى الجِزْيَةِ إِلاَ مَا كَانَ مِنَ العَرَبِ.

١٣٣٩٣ - وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً رَوى هَذا الحَدِيثَ بِهذا اللَّفْظِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ إِلاَ معمراً، وَقَدْ جَعَلُوهُ وَهْمًا منْهُ.

١٣٣٩٤ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : المقدارُ فِي الجِزْيَةِ دِينارٌ دِينارٌ عَلَى الْغَنِيِّ

وَالفَقيرِ مِنَ الأَحرار وَالبَالغِينَ (١).

١٣٣٩٥ - وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كَلِّ حَالِمٍ ديناراً أو عدله مَعافر .

١٣٣٩٦ وَهِيَ ثِيابٌ بِاليَمَنِ.

١٣٩٧- وَهُوَ المبينُ عَنِ اللَّهِ عَزٌّ وجلٌّ مُرادهُ في قَولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾ (التوبة: ٢٩).

١٣٣٩٨ - فبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِقْدَارَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم

١٣٣٩٩ - وَمِنْ أُحْسَنِ أُسَانِيدهِ مَا حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود حدثنا النفيليُّ، حدَّثنا أبو مُعاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أبي وائل، عَنْ مُعاذِ...، الحديث (٢).

. ١٣٤٠ قالَ الشَّافعيُّ (٣): وَإِنْ صُولِحُوا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ دِينارٍ جَازَ إذا

<sup>(</sup>١) الأم (١٤٤٠) باب " كم الجزية؟".

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكر الحديث، وقال في التمهيد (١٣٠:٢): هكذا قال أبو معاوية في هذا الحديث: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، وإنما هو عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ... وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في الأم (١٧٩:٤)، باب "كم الجزية؟".

١٣٤٠١ قالَ: وَإِنْ صُولِحُوا عَلَى ضِيافَةِ ثَلاثَة أَيَّامٍ جَازَ إِذَا كَانَتِ الضَّيافَةُ مَعْلُومة فِي الخُبْزِ وَالشَّعِيرِ والتبنِ والإدام..، وَذَكَر مَا عَلَى الوسطِ مِنْ ذَلِكَ، وما على الموسرِ، وَذَكرَ مَوْضِعَ النُّزُولِ والكنَّ مِنَ البَرْدِ وَالحَرِّ.

١٣٤٠٢ قَالَ أَبُو عُمَرً: هَذَا تَفْسِيرٌ لِقَولِ عُمَرَ: " وَمَعَ ذَلِكَ أُرزَاقُ السَّلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ".

١٣٤٠٣ - وَمَعْنَى قَولِهِ " أُرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ" يُرِيدُ رفدَ أَبناءِ السَّبِيلِ وَعدتَهُم.

١٣٤٠٤ ثُمُّ أُخْبَرَهُم أَنَّ الضِّيافَةَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ لا زِيادِهَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥ - ١٣٤ - وقالَ مَالِكُ: لا يُزادُ عَلَى مَا فَرَضَ عُمَرُ عَلَيْهِم وَلا يُنْقَصُ.

١٣٤٠٦ إلا أنَّ مَذْهَبَهُ وَمَذْهَبَ غَيْرِهِ مِنَ العُلماءِ فِيمَنْ لاَ يقدرُ عَلى الجِزْيَةِ لِشِدَّةِ فَقْرِهِ وَضعَ عَنْهُ أو خفف، ولاَ يكلَّفُ مَالاَ يَطيقُ.

١٣٤٠٧ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَأُصْحَابُهُ، وَالْحَسنُ بْنُ حَيَّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ: الْجِزَيَةُ اثْنَا عَشرَ وَأُرْبُعَةً وَعَشْرُونُ وَسَتَّةً وَأُرْبُعُونَ.

١٣٤٠٨ يَعْنُونَ أَنَّ عَلَى الْفَقِيرِ اثْنَا عَشَرَ، وَعَلَى الوسطِ أُرْبَعَةً وَعَلَى الوسطِ أُرْبَعَةً

١٣٤٠٩ - رَوى السديُّ، وَشُعْبَةُ، وَإِسْرائيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ مضرب أِنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ بَعَثَ عُثْمانَ بْنَ حنيف فَوَضَعَ الجزية عَلَى أَهْلِ السُّوادِ ثَمانِيةً وَأُربُعِينَ وَأُربُعَةً وَعَشْرِينَ واثنا عَشَرَ. يَعْنِي درْهَمًا (١).

١٣٤١ - وَقَالَ الثَّورِيُّ: جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ فِي ذَلِكَ ضَرائبُ مُخْتَلِفَةٌ، فَلِلْوَالِي أَنْ يَأْخُذَ بِأَيِّهَا شَاءَ إِذِا كَانُوا ذَمَّةً وَأُمَّا أَهْلُ الذَّمَّةِ فَما صُولِحُوا عَلَيه لاَ غَير.

١٣٤١١ - ذكرَهُ الأشْجَعِيُّ، والفريابيُّ، وعَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ الثَّوريُّ وزَادَ عبْدُ الرَّزَاقِ: وَذَلِكَ إِلَى الوَالِي، يزيدُ عَلَيْهم بِقَدرِ يَدِهم ويَضَعُ بِقَدرِ حَاجَتِهم. ولَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتُ (٢).

١٤٥٩ مَالكُ، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاء. فَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهاَ. قَالَ، فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاء؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَقْطُرُونَها بِالإبلِ. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَة؟ فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الجِزْيَة. فَقَالَ عُمَرُ أَرَدْتُمْ، وَاللّهِ، أَكُلُهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْها وَسْمَ الجِزْيَة. فَأَمَرَ بِها عُمَرُ فَنُحِرتْ. وَاللّهِ، أَكُلُهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْها وَسْمَ الجِزْيَة. فَأَمَرَ بِها عُمَرُ فَنُحِرتْ.

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي الكبرى (۱۹۲:۹)، ومصنف عبد الرزاق (۲:۰۰۱)، وخراج أبي يوسف (٤٥)، والمغني (۲:۸).

<sup>(</sup>۲) انظر مصنف عبد الرزاق (۲۰۰،۸۵۰) و (۲۱:۱۰).

وكَانَ عِنْدَهُ صِحافٌ تِسعٌ فَلاَ تَكُونُ فَاكِهةٌ وَلاَ طُرَيْفَةٌ إِلا جَعَلَ مِنْهَا فِي تَلْكَ الصِّحَافَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أُزْوَاجِ النَّبِي عَلَّةٍ. وَيَكُونُ الذي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَته، مِنْ آخر ذَلكَ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانُ، كَانَ فِي حَظَّ وَفُصَةً. قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمٍ تِلْكَ الْجَزُورِ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أُزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَيْ وَالْمُنَافِقِ مَنْ لَحْمٍ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصَنعَ بِهِ إِلَى أُزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَيْ . وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمٍ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصَنعَ. إلى أُزْوَاجِ النَّبِي عَلَيْ . وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمٍ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصَنعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ (١).

١٣٤١٢ - قَالَ مَالِكُ: لاَ أُرَى أَنْ تُؤْخَذَ النَّعَمُ مِنْ أَهْلِ الجَزْيَةِ إِلا فِي جِزْيَتِهِمْ.

التي من مال الله وهي التي جاءت من الصدقة ناقة عمياء" فإنه يعني أن في الإبل التي من مال الله وهي التي جاءت من الصدقة ناقة عمياء: كلمة (عميت) معلومة أنها عمياء إذا أخذها من له أخذها، فظن عُمر أنها من نعم الصدقة وأمر أن يُعطاها أهل بَيْت فقراء يَنْتَفِعُونَ بِلَبَنها وتحميلها إن شاؤوا؛ لأن الصدقة وجد فيها أسننان الإبل في فرائضها فلا يُوجد في الجزية إلا كما يُوجد العروض بالغنيمة فلما علم عمر (رضي الله عنه) أنها من نعم الجزية حمله الإشفاق والحذر على أن قال ما قال: وعلم أسلم فحوى كلامه ومعناه فكم ينئل ذك فقال له: " إن عليها وسم الجزية "كأنه زادة تعريفا واستظهارا عن جوابه في تبيين أنهم أرادوا أكلها.

<sup>(</sup>١) المطأ :٢٧٩.

١٣٤١٤ - وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فيه حرجا عَلَى عَادَة العرب في روحِ كَلَامِها: لاَ وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، وَهُوَ المتبع عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ.

١٣٤١٥ - وَفِي قَولِهِ: "كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الأُرْضِ" يَعْنِي وَهِيَ عَمياءُ لا ترْعى، دَلِيلٌ عَلى أُنَّها مِمَّا لاَبُدُّ مِنْ نَحْرِها، وَأَنَّهُ لاَ ينْتَفعُ فِي غَيرِ ذَلِكَ بِها.

١٣٤١٦ - وَأُمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ وَقَسَمها قِسْمَتهُ العادلة عَلى الأغْنياءِ وَأُهْل السَّابقة، عَلى المعروفِ مِنْ مَذْهَبِهِ فِي تفضيلهم فِي قِسْمَتِهِ الفيء عَلَيهم.

١٣٤١٧ - وَعَلَى ذَلكَ كان عُثْمانُ "رضي الله عنه".

١٣٤١٨ - وكَانَ تَفْضِيلُهُ لأزُواجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ تَفْضِيلاً نبيلاً لِمَوْضعِهِنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثمّ مِنْ سَائِرِ الْمُسلِمِينَ لأنَّهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ.

١٣٤١٩ - وَأَمَّا عَلِي فَذَهَبَ فِي قَسْمَةِ الفَيْءِ إلِى التَّسْوِيَةِ إلى أَهْلِ السَّابِقَةِ وَغَيرِهِم عَلَى مَا كَانَ عَلَيهِ أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِكَ.

المُدُّمَ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَسمَ أَبُو بَكْرٍ (رضي الله عنه) للرُّجُلِ عَشرةً، وَلِزَوجه عَشرةً، وَلِعَبْده عَشرةً، وَلِخادم زَوْجَتِه عَشرةً، ثُمَّ قَسمَ السَّنَةَ المُتْبَلَة لكُلُّ وَاحد مِنْهُم عَشْرِينَ عِشْرِينَ عَشْرِينَ الله عَنه السَّنة المُتَّالة لكُلُّ وَاحد مِنْهُم عَشْرِينَ عِشْرِينَ الله الله عنه السَّنة المُتَّالة لكُلُّ وَاحد مِنْهُم عَشْرِينَ عِشْرِينَ (١).

١٣٤٢١ - وَرُويَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِيْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ

<sup>(</sup>١) كنز العمال (١٥٤٦).

ابْنِ أَبِي مُرَّةً مَولَى عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قالَ: قَسمَ لِي أَبوُ بَكْرٍ مِثْلَ مَا قَسمَ لِسَيِّدِي (١١).

١٣٤٢٢ - وَالْأَحَادِيثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي تَسْوِيَتِهِ فِي قَسْمِهِ الفَيْءَ بَيْنَ العَبْدِ وَالحُرِّ والشَّرِيفِ والمضروبِ، والرُّفِيعِ والوَضِيعِ كَثِيرَةٌ لاَ تَخْتَلُفُ عَنْهُ فِي ذَلكَ (٢).

١٣٤٢٣ - وكَذَلِكَ سِيرَةُ عَلِيٍّ (رضي الله عنه)، والآثارُ عَنْهُ أيضًا بِذَلِكَ كَثِيرَةٌ لاَ تخْتلفُ (٣).

١٣٤٢٤ - ذكر أَبُو زَيْد عُمَرُ بْنُ شبة، قالَ: حدَّثنا حيانُ بْنُ بشر، قالَ: حَدَّثنا يَحْيى، قالَ: كَانَ عُمَرُ يُفَضَّلُ فِي السَّحاق، قالَ: كَانَ عُمَرُ يُفَضَّلُ فِي العَطاءِ وكانَ عَلِيًّ لاَ يُفَضَّلُ (٤).

١٣٤٢٥ قَالَ عُمَرُ بْنُ شَبّةَ: وَحَدَّتَني مُحمدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ المُختارِ، قالَ: حدَّثنا عنبة بْنُ الأزْهرِ، عَنْ يَحْيى بْنِ عَقيلِ الخزاعيِّ،

<sup>(</sup>١) المحلى (٣٣٢:٧)، وكنز العمال (٤:٢١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر : الأموال (۲٦٣)، سنن البيهقي الكبرى (٣٤٨:٦)، المغني (٢١٦:٦)، وكنز العمال (٧١٤:٣) و(٤٢٢،٥٢١،) و (٥٩٣:٥).

<sup>(</sup>٣) لما ولي الإمام علي بن أبي طالب سوكى بين الناس في قسمة الفيء ، فلم يفضل المهاجرين على غيرهم، ولا عربيا على مولى.

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي الكبرى (٣٤٨:٦)، المغني (٤١٦:٦)، الأحكام السلطانية للماوردي (٢٢٢). الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٢٢).

عَنْ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : قالَ عَلِيٌّ (رضي الله عنه) : إِنِّي لَمْ أَعِن بِتَدُوينِ عُمَرَ اللهُ عَنْ أَبِي يَحْيَلُ اللهِ عَنْ أَعْنَ بِتَدُوينِ عُمَرَ اللهُ وَلَا تَفْعَلُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ يَامُرُ بِبَيْتِ المَالِ فَيُنْضَحُ وَيُصَلِّي كَانَ يقسمُ مَا جَاءَهُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ ، ثُم يَامُرُ بِبَيْتِ المَالِ فَيُنْضَحُ وَيُصَلِّي فيه (١).

1٣٤٢٦ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا خالد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أنس بن سيرين: أنَّ عليًا رضي الله عنه كان يقسم الأموال حتى يفرغ بيت المال فيرش له، فيجلس فيه.

١٣٤٢٧ - قالَ حدَّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ، قالَ: حدَّثنا سُليمان بْنُ مِسلمِ العجليُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذَكُرُ أَنَّهُ شَهدَ عَلِيا أَعْطَى أُرْبَعَةَ أَعْطَياتٍ فِي سَنَةٍ وَاحدةٍ، ثُمَّ نَضحَ بَيْتَ المَال، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

١٣٤٢٨ - وَأُمًّا عُمَرُ، وَعُثْمَانُ (رضي الله عنهما) فَكَأَنَا يُفَضِّلانِ.

١٣٤٢٩ - وكَانَ عُمَرُ أُولًا مَنْ دَوَّنَ الدَّواوِينَ: فَفَضَّلَ أُزُواجَ النَّبِيُّ عَلَّهُ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ فَفَرَضَ لَهُنَّ اثني عَشرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٢)، وَقَرَضَ لأَهْلِ بَدْرٍ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ فَفَرَضَ لَهُنَّ اثني عَشرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٢)، وَقَرَضَ لأَهْلِ بَدْرٍ

<sup>(</sup>١) الأموال (٥٧٠)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (١٨١:٣).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٠٠:١١)، والأموال لأبي عبيد (٢٢٥)، وسنن البيهقي الكبرى

٣٠٨- الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ / ج ٩

المُهاجِرِينَ خَمْسَةَ ٱلافِ دِرْهُم (١). وَللانْصَارِ البَدْرِيِّينَ أَرْبَعَة آلاف (٢).

١٣٤٣٠ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ أَيضًا أَنَّهُ فَضَّلَ العبَّاسَ وَعَلِيًا، وَٱلْحَقَ الْحَسَنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَيْنَ فِي أُرْبَعَةٍ آلاف (٣).

١٣٤٣١ - وَقِيلَ إِنَّهُ أَلْحَقَ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ، وَمُحمدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْش، وَعُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً بِهِما.

الله بن عُمرَ في ثَلاثَة آلاَف فَكَلَّمَه في ذَلِكَ، وَمَا شَهدَ مشْهدا إِلاَّ شَهدْتُهُ فَلِمَ فَصَّلْتَهُ عَلَيً؟ وَقَالَ: شَهدْتُهُ فَلِمَ فَصَّلْتَهُ عَلَيً؟ فَقَالَ: كَانَ أَبُوهُ أَحَبًّ إِلى رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ أُبِيكَ، وكانَ أُسَامَةُ أُحَبًّ إِلى رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ أُبِيكَ، وكانَ أُسَامَةُ أُحَبًّ إِلى رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ أُبِيكَ، وكانَ أُسَامَةُ أُحَبًّ إِلى رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ أُبِيكَ، وكانَ أُسَامَةُ أُحَبًّ إِلى

١٣٤٣٣ - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَفْرِدْ لأَسِامَةَ وَمُحمدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جحشٍ وَعُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ إلا أَلْفَيْنِ.

الآثارُ عَنْهُ فِي قسْمَتِهِ وَسِيرَتِهِ فِي الفَيْءِ وَتَفْضِيلِهِ كَثِيرَةً لَمْ تَخْتَلِفِ الْآثارُ تَخْتَلِف الآثارُ عَنْهُ فِي مَبلَغِ العَطَاءِ، وَلَمْ تَخْتَلِف الآثارُ عَنْهُ فِي مَبلَغِ العَطَاءِ، وَلَمْ تَخْتَلِف الآثارُ عَنْهُ فِي مَبلَغِ الْعَطَاءِ، وَلَمْ تَخْتَلِف الآثارُ عَنْهُ فِيما عَلِمْتُ أَنَّهُ فَرَضَ لأَزْواجِ النَّبيُ عَلَيْهُ اثْنَي عَشَر أَلْفًا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُلْحِقْ

<sup>(</sup>١) الأموال (٢٢٥)، وسنن البيهقي الكبرى (٣٤٩:٦، ٣٥١)

 <sup>(</sup>۲) الأموال (۲۲٦)، وخراج أبي يوسف (٥٠)، وصحيح البخاري في فضائل النبي على باب "هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة" وسنن البيهقي الكبرى (٣٥١:٦).

<sup>(</sup>٣) الأموال :٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) الأموال : ٢٢٧، وسنن البيهقى الكبرى (٦:١٥٥).

بهن أحَدا

١٣٤٣٥ - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ العَبَّاسَ فِي عَشرَةِ آلاَف (١).

١٣٤٣٦ وَذَكَرَ عُمِرُ قَالَ: حَدَّثنا مُحمدُ بْنُ حَاتمٍ، قالَ: حَدَّثنا عَلَيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قالَ: حدَّثني مُوسى بن ثَابِت بن عُينْنَةً، عَنْ إسْمَاعِيلَ بن عُمرَ، قالَ: لمَّا فَرَض عُمْرُ بْنُ الخطَّابِ الدِّيوانَ جاءَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْد اللَّه بنَفر منْ بَني تَميم ليفْرضَ لَهُم، وَجاءَهُ رَجُلٌ منَ الأنْصار بغُلام مُصفر سَقيم، فقالَ عُمَرُ للأنْصار: مَنْ هَذا الغُلامُ؟ قَالُوا: هَذا ابْنُ أُخيكَ هَذا ابْنُ أُنَس بْنِ النَّضْرِ، قالَ عُمَرُ: مَرْحَبًا وَأَهْلاً وضَمُّه إِلَيْهِ، وَفَرضَ لَهُ أَلْفًا. فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ: يَاأُمِيرَ الْمُؤْمِنينَ انْظُرْ في أصْحابِي هَوْلاءٍ. قالَ: نَعَمْ يفرضُ لَهُ في ستِّمائة ستمائة، فَقالَ طَلْحَةُ: وَاللَّه مَا رَأَيْتُكَ كَالِيَوم، أي شَيْءٍ هَذا؟! فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ يَاطَلْحَةُ تَظُنَّنَّ أَنِّي أَنْزِلُ هَؤُلاء مَنْزِلَةً هَذا. هذا ابن من جَاءَنا يَومَ أُحُدِ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَقَدْ أَشيع أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلِيُّ قَتْلَ، فَقَالَ: يَاأَبَا بَكُر وَيَاعُمَرُ: مَالِي أَرَاكُما واجفان؛ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ قُتلَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لاَ يَمُوتُ، ثُمُّ وَلَى بِسَيْفِهِ فَضربَ عِشْرِينَ ضَرَّبَةً عدُّها فِي وَجْهِه ...، ثُمَّ قُتلَ شَهِيدًا (٢). وَهَؤُلاء قُتلَ آبَاؤُهُم عَلَى تكْذيب رَسُولِ اللَّه ﷺ فَكَيْفَ أَجْعَلُ ابْنَ مَنْ قَاتَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى كَابْنِ مَنْ قَاتَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَ

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي الكبرى (٣٦٤:٦) ، والمغني (٢٠٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) هو أنس بن النضر بن ضَمضَم بن زيد بن النجار الأنصاري عم أنس بن مالك خادم رسول الله عن الله على أنس ، وقال: غاب عمي عن قتال بدر فقال: يارسول الله؛ غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين ، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما =

١٣٤٣٧ - قالَ أَبُو عُمَرٌ: كَانَ يُفَضَّلُ أَهْلَ السَّوابِي وَمَنْ لَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَمَرَ: كَانَ يُفَضَّلُ أَهْلَ السَّوابِي وَمَنْ لَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَاء.

١٣٤٣٨ - وكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: أجر أولئك على الله(١).

١٣٤٣٩ - وَأَمَا مَا جَاءَ فِي تَفْضِيلُهُ أَزُواجِ النَّبِيِّ ﷺ النَّاقَةِ العَمْيَاء، وَأَنَّهُ لَمْ يَطْبُحْ لِلْمُهَاجِرِينَ والأنصارِ مِنْهَا إِلا مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ، فَهَذِهِ كَانَتْ سِيرَتُهُ فِي قَسْمَتِهِ المَالَ عَلَى أَهْلِهِ.

١٣٤٤٠ والجِزيَّةُ ركنُّ مِنْ أُركانِ الفَيْءِ، وَالفَيْءُ حَلالٌ للأغْنِياءِ بِإجماعِ مِنَ العُلماء.

<sup>=</sup> أصنع، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم ، فاستقبله هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم ، فاستقبله سعد بن معاذ فقال: أي سعد، هذه الجنة ورب أنس أجد ربحها دون أحد، قال سعد بن معاذ: فما استطعت ما صنع، فقاتل. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ما بين ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفته أخته الربيع بنت النضر إلا ببنانه.

قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ الآية (٢٣) من سورة الأحزاب).

الاستيعاب (١٠٩:١)، وأسد الغابة (١٥٥:١).

<sup>(</sup>١) الأموال (٢٦٣)، وسنن البيهقي الكبرى (٣٤٨:٦).

• ٥٨ - وَأُمَّا حَدِيثُ مَالِكِ فِي هَذَا البَابِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَضَعُوا الجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الجِزْيَةِ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ (١١).

١٣٤٤١ - فَأَجْمَعَ العُلماءُ عَلَى أَنَّ الذَّمِّي إِذَا أَسْلَمَ فَلا جِزْيَةً عَلَيْهِ فِيمَا يُسْتَقَبَلُ. وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ أَو مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَمَّ حَولَهُ.

١٣٤٤٢ - فَقَالَ مَالِكُ: إِذَا أَسْلَمَ الذَّمِّي أُو مَات سَقَطَ عَنْهُ كُلُّ مَا لَزِمَهُ مِنَ الجِزْيَةِ لِمَا مَضى. وَسَوَاءٌ اجْتَمعَ عَلَيهِ حَوْلٌ أُو أُحْوَالٌ.

١٣٤٤٣ - وَهُوَ قُولُ أَبِي حَنِيفَةً وَأُصْحَابِهِ، وَعُبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ.

١٣٤٤٤ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ شبرمةً: إِذَا أَسْلَمَ فِي بَعْضِ السَّنَةِ أُخِذَ مَنْهُ بحساب.

١٣٤٤٥ - وقالَ الشَّافعيُّ : إِنْ أَفْلَسَ غَرِيمٌ مِنَ الغُرماءِ.

١٣٤٤٦ - وَقُولُ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ كَقَولِ مَالِكِ، وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى عُمُومِ قَولِهِ عَلَى الْسَلِم جَزْيَةً". وَعَلَى الْسَلِم جَزْيَةً". وَعَلَى ظَاهِرِ قَولِ عُمَرَ: " ضَعُوا الجِزْيَةَ عَمَّنْ أُسُلَمَ". لأَنَّهُ لاَ يُوضَعُ عَنْهُ إلا مَا مَضِيرً (٢).

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة -٣١٨- المتقدمة أول هذا الباب.

١٣٤٤٧ - وَأُمَّا قُولُهُ فِي هذا البَابِ: مَضَت السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةً عَلَى نِساءً أَهْلِ الْكِتابِ، وَلاَ عَلَى صِبْيانِهِمْ. وَأَنَّ الجِزْيَةَ لاَ تُوْخَذُ إِلاَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ الْكِتابِ، وَلاَ عَلَى صِبْيانِهِمْ. وَأَنَّ الجَزْيَةَ لاَ تُوْخَذُ إِلاَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ الْخُولِةِ اللهِ اللهُ الل

١٣٤٨ - وكذلك قولُ مَالِك؛ ولَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلاَ الْمَجُوسِ فِي نَخْلِهِمْ، وَلاَ كُرُومِهِمْ، وَلاَ زُرُوعِهِمْ، وَلاَ مَواشِيهِمْ صَدَقَةً. لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَد الْ عَلَى فُقَرَائهِمْ. وَوُضِعَتِ الجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكَتَابِ صَغَارًا لَهُمْ.

١٣٤٤٩ - فَهذا أَيضًا إِجْمَاعٌ مِنَ العُلماءِ إِلا أَنَّ مِنْهُم مَنْ رَأَى تَضْعِيفَ الصَّدَقَةِ عَلى بَنِي تَغْلِبٍ دُونَ جِزْيَةٍ.

• ١٣٤٥ - وَهُوَ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ (رضي الله عنه) فِيما رَوى عَنْهُ . أَهْلُ الكُوفَة.

١٣٤٥١ - وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلى تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي تَغلبِ دُونَ جِزِيَةٍ التَّورِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، والشَّافَعيُّ، وَأَصَحَابُهُ، وأَحْمَدُ بْنُ حنبلٍ التُّورِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، والشَّافَعيُّ، وَأَصَحَابُهُ، وأَحْمَدُ بْنُ حنبلٍ قَالُوا: يُوْخَذُ مِنْهِمُ كُلُّ مَا يُوْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ مِثلاها حتَّى فِي الرِّكازِ، وَيُوْخَذُ مِنْهُم فِيهِ الْعُشْرُ أَخِذَ فِيهِ عُشْرانِ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْمُسْلِم فِيهِ العُشْرُ أَخِذَ فِيهِ عُشْرانِ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْمُسْلِم فِيهِ العُشْرُ، وَيَجْرِي ذَلِكَ عَلَى أَمُوالِهِمْ، وَعَلَى نَسَاتُهِم بِخَلافِ الْجِزْيَةِ.

١٣٤٥٢ - وَقَالَ زُفَرُ: لا شَيْءَ عَلَى نِساءِ بَنِي تَغْلَبُ فِي أُمُوالِهِمْ.

١٣٤٥٣ - وَلَيسَ عَنْ مَالِكِ فِي بَنِي تَغْلِبٍ شَيْءٌ مَنْصُوصٌ، وَبَنِي تَغلِبٍ عِنْدَ جَماعةِ أَصْحَابِهِ وَغَيرِهم مِنَ النَّصارَى سَواءٌ فِي أَخذِ الجِزْيَةِ مِنْهُم.

١٣٤٥٤ - وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَهُم لِئلا يَنْظُروا أَجناسهم (١) قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلا عَهْدَ لَهُم (٢).

٥ ١٣٤٥ - كَذْلُكَ قَالَ دَاوُدُ بْنُ كردوسٍ.

١٣٤٥٦ - وَهُوَ راويةً عُمْرَ فِي بَنِي تَغلِبٍ.

١٣٤٥٧ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جريج ، قالَ: أُخْبَرني خلاد أَنَّ عَمْرُو بْن شعيبٍ أُخْبَرهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ كَانَ لا يَدَعُ يَهُودِيا وَلا نَصْرَانِيًا

(۲۱۸, ۲۱۲, ۲۱۸)، المغنى (۳٤:٦) و (۸:۳۸).

<sup>(</sup>۱) في **(س)** : أحسابهم.

۲) كان لنصارى بني تغلب وضع خاص في الجزية، وذلك أنهم انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية ، فلما كان عهد عمر دعاهم عمر إلى الإسلام، فأبوا ، فدعاهم إلى بذل الجزية ، فأبوا ، وأنفوا ، وقالوا نحن عرب ، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة ، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة ، فلحق بعضهم بالروم ، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية ، فلا تعن عليك عدوك بهم ، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة ، فبعث عمر في طلبهم فردهم وأضعف عليهم الزكاة من الإبل من كل خمس شاتين ، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين ، ومن كل عشرين دينارا دينارا ، ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم ، وفيما سقت السماء الخمس ، وما سقي بنضج أو غرب أو دولاب العشر ، واستقر ذلك من قول عمر ، ولم يخالف أحد الصحابة .

١٣٤٥٨ - وَعَنِ ابْنِ التيمي، عَنْ أَبِي عَوانَةً، عَنِ الكلبيِّ، عَنِ الأُصبغ بن نباتة، عَنْ عَلِيٍّ، قالَ: شَهَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ صَالحَ نَصْرَانِيًّ بَنِي تَغْلِبٍ عَلَى أَنْ لاَ يُنَصِّرُوا الأَبْنَاءَ فَإِنْ فَعَلُوا فَلا عَهْدَ لَهُم (٢).

١٣٤٥٩ - قالَ: وَقَالَ عَلِي: لَو قَدْ عَرَفْتُ لَقَاتَلْتُهُم (٣).

١٣٤٦- قالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وَأَخْبِرنا مَعمرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سيرِينَ، عَنْ عُبيدةَ السلمانيِّ أَنَّ عَلِيا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصارى بَنِي تَغْلِبٍ، وَهُوَ لأَنَّهُم لَم يَتَمَسَّكُوا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إلا بِشُرْبِ الخَمْرِ (٤).

١٣٤٦١ - قالَ أَبُو عُمَرً: فَدَعَا اللَّهُ عَزَّ وجلَّ أَهْلَ الكِتابِ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنْهُم فَلا وَجْهَ لإخْراج بَنِي تَغْلِبٍ.

١٣٤٦٢ - وَأُمَّا قُولُ مَالِكِ فِي هَذَا البَابِ فِي تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَنْ خَرَجَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بِلادِهِمْ مِنْ بِلادِهِمْ مِنْ مِصْرَ إِلى الشَّامِ إِلَى العَراقِ، فَإِنَّهُم يُؤْخَذُ

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (٦: ٥٠) و (٣٦٠:١٠٠)، الأثر (٩٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٠: ٣٦٧ – ٣٦٨)، والأثر (١٩٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) تابع لما قبله في مصنف عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (٤،٥٠٤)، و (٧٢:٦) و (١٨٦:٧)، وسنن البيهقي الكبرى (٢١٨:٩)، وتفسير (٢١٨:٩)، وتفسير الطبري . ط. شاكر (٩٠٦٠٩)، وأحكام القرآن للجصاص (٣٢٣:٣).

مِنْهُم العُشْرُ فِي ذَلِكَ مِمَّا بِأَيْدِيهِم فِي تِجاراً تِهِم.

١٣٤٦٣ - وَقَدْ مَضَى القَولَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي بَابِ زِكَاةِ العُرُوضِ لمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ هُنَاكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ (رَحِمَهما اللَّهُ).

\* \* \*

## بابعشور أهل الذمة (\*)

وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ غُلامًا عَامِلا مَعَ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي غُلامًا عَامِلا مَعَ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُود ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَان عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبطِ الْعُشْرَ (٢).

<sup>(\*)</sup> المسألة - ٣١٩- العشور: ما تأخذه الدولة عمن يجتاز بلده إلى بلد غيره من التجار، وأول من وضع العشر في الإسلام: الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال المالكية والحنابلة والشافعية: يؤخذ العشر من تجار أهل الذمة والحربيين إذا اتجروا إلى بلد من بلاد المسلمين من غير بلادهم،. وإن تكرر ذلك مراراً في السنة، سواء بلغ ما بأيديهم نصابا أم لا.

ويأخذ عند المالكية نصف العشر منهم مما حملوا إلى مكة والمدينة وقراهما من القمح والزيت خاصة.

واشترط أبو حنيفة فيه النصاب، وقال: إنما يؤخذ من الذمي نصف العشر خاصة، ومن الحربي العشر، على أساس المجازاة أو المعاملة بالمثل.

وقال الشافعي، لا يأخذ منهم شيء إلا بالشرط، فإن شرط على الحربي العشر حال أخذه أخذ والا فلا.

<sup>(</sup>١) الموطأ :٢٨١، ومصنف عبد الرزاق (٣٣٥:١٠)، الأثر (١٩٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٢٨١، والأموال (٥٣٣)، والمحلى (٢١٥٠٦).

٥٨٣ - وأنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شهَاب: عَلَى أَيِّ وَجْهِ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشر؟ فَقَالَ ابْنُ شِهاب: كَانَ ذَلكَ يؤخَذ منْهُمْ في الْجَاهِلية. فَأَلْزَمَهُمْ ذَلكَ عُمر(١١).

١٣٤٦٤ قَالَ أَبُو عُمَرَ: روى جويرية، عَنْ مَالِك، عَنِ الزهريّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَخَذَ مِنَ النَّبَطِ العُشُورَ بِالجَابِيَة، وَلاَ أَعْلَمُ السَّائِبِ بْنِ أَحَدًا ذَكَرَ فِي حَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ أَخَدًا ذَكَرَ فِي حَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَامٌ فخصه بالنَّبَط.

١٣٤٦٥ - وحَدِيث سَالِم، عَنْ أُبِيهِ فِي الحَنْطَةِ وَالزَّيْتِ أُنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُمَا خَاصَّةً نِصْفُ العُشْرِ، وَقَدْ بَيَّنَ العِلَّةَ، وَهِيَ لِيكْثُرُوا حَمْلَ ذَلِكَ إلى المدينَةِ لأَنَّهُمَا لاَ يَصْفُ العُشْرِ، وَقَدْ بَيَّنَ العِلَّةَ، وَهِيَ لِيكْثُرُوا حَمْلَ ذَلِكَ إلى المدينَةِ لأَنَّهُمَا لاَ يَصْفُدُ ان غَيرَها فِي شِدَّةِ الحَاجَةِ إليهِ فِي القُوتِ وَالإدام.

١٣٤٦٦ - وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الفُقها ، و تَنازُعُهم في هَذَا البَابِ، فَقَالَ مَالِكُ في البَابِ قَبْلَ هَذَا في مُوطَّنِهِ (٢) : وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّة، وَلاَ عَلَى الْمَجُوسَ في نخيلِهم، ولاَ كُرُومِهم ، وَلاَ زُرُوعِهِم، ولاَ مَواشِيهم صَدَقَةً. لأَنَّ الصَّدْقَةَ إِنَّمَا وَضَعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيراً لَهُم وَرَدا عَلَى فُقَرَائهم . وَوُضِعَتِ الجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَاراً لَهُم . فَهُم ، مَا كَانُوا بِبَلدهِم الذينَ صَالَحُوا عَلَيْه ، لَيْسَ الْمُلْ الْكِتَابِ صَغَاراً لَهُم . فَهُم ، مَا كَانُوا بِبَلدهِم الذينَ صَالَحُوا عَلَيْه ، لَيْسَ عَلَيْهِم شَيْء مِن أَمْوالِهِم . إِلاَ أَنْ يَتَجرُوا في بلادِ عَلَيْهِم اللهِم . إِلاَ أَنْ يَتَجرُوا في بلادِ

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) صفحة (۲۸).

المُسْلِمِينَ. وَيَخْتَلِفُوا فِيها. فَيُوْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارات.

١٣٤٦٧ - وَذَلِكَ أَنَّهُمْ، إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ، وَيُقاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوهُمْ. فَمَنْ خَرِجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلادِهِ إِلَى عَيْرُها يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّام، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الشَّام، وَمَنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الشَّام، وَمَنْ أَهْلِ السَّامِ إِلَى الْمَيْنَةِ، أَو الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مَنَ الْبلاد، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ.

١٣٤٦٨ - ولا صدَقَة على أهْلِ الْكِتَابِ، ولا الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوالِهِمْ ولا مِنْ مَواشِيهِمْ ولا ثِمارِهِمْ ولا زُرُوعِهِمْ. مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَةُ.

١٣٤٦٩ - وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَإِنِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلُما اخْتَلَفُوا الْحُتَلَفُوا فِي الْعامِ الْوَاحِدِ مِرَاراً فِي بِلادِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلُما اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ. لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ، ولا مِمَّا شُرطَ لَهُمْ. وَهذا الذي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْم بِبَلَدِنا.

الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عنه عَاهُنا حِنْطَةً، وَلاَ دَيْنًا بِمَكَّةً وَلاَ بِالله عنه فِي بِالمَدِينَة، وَقَدْ ذَكَرَهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الحَكمِ وَغَيرُهُ اتباعًا لِعُمْرَ (رضي الله عنه) فِي ذَلكَ.

١٣٤٧١ - وَيُوْخَذُ مِنْهُم عِنْدَ مَالِك فِي قَليلِ التَّجارَةِ وكَثيرِها، وَلاَ يُكْتَبُ لَهُم فِيما يُوْخَذُ مِنْهُم كِتابٌ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُم كُلُما تَجرُوا وَاخْتَلَفُوا. ١٣٤٧٢ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ فِي مُوطِّنِهِ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ العَبِيدِ النَّصارِي العُشْرَ إِذَا قَدَمُوا التَّجَارَةَ؟ فقالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: مَتى يُعَشَّرُونَ أُقَبْلَ أَنْ يَبِيعُوا أُو بَعْدُ؟ قَالَ: بَعْدَ أَنْ يَبِيعُوا. فَقُلْتُ: أُرَأَيْتَ إِنْ كسدَ عَلَيْهِم مَا قدمُوا بِهِ فَلَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَعْدَ أَنْ يَبِيعُوا. فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كسدَ عَلَيْهِم مَا قدمُوا بِهِ فَلَمْ يَبِيعُوهُ. قالَ: لا يُؤْخَذُ مِنْهُم شَيْءٌ حَتَّى يَبِيعُوا. قُلْتُ: فَإِنْ أُرَادُوا الرَّجُوعَ بَمِتَاعِهِمْ إِذَا لَمْ يُوافِقْهُم السُّوقُ؟ قَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ.

١٣٤٧٣ - وقالَ التُّورِيُّ: إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذَّمَّةِ بِشَيْءٍ لِلتَّجَارَة أَخِذَ مِنْهُم نِصْف العُشْرِ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَا يبلغُ مِائَتَيْ درْهَم، وَإِنْ كَانَ أُقلُ مِنْ مِائَتَيْ درْهَم فَلَا شَيْءَ عَلَيه. وَالذَّمِّيُّ وَالمُسْلِمُ فِي ذَلِكَ سَوَاءً. إِلاَ أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ المُسْلِم إلا رُبْعُ العُشْرِ، وَإِذَا أَعسرَ المسْلِمُ وَالذَّمِّيُّ لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ إلى تَمام الحَولُ، وَيُوضَعُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الذَّمِّيُّ مَوضِعَ الزَّكَاةِ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الذَّمِّيُّ مَوضِعَ الخَراجِ.

١٣٤٧٤ - وَهَذَا كُلُهُ قُولُ أَبِي حَنِيفَةً وَأُصْحَابِهِ، إِلاَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً لا يرى عَلَى النَّمِيِّ إِذَا حَمَلَ فَاكِهَةً رَطَبةً وَمَا لاَ يَتَبَقَّى بِأَيْدِي النَّاسِ شَيْئًا.

١٣٤٧٥ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحمدُ: ذَلِكَ وَغَيرُهُ سَوَاءٌ. وَقَالَ: يُؤْخَذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ العُشْرِ. الْحَرْبِيِّ العُشْرِ.

١٣٤٧٦ - وَهَذَا كُلُّهُ فِي الذِّمِّيُّ وَالْحَرْبِيُّ قُولُ أَبِي ثُورٍ.

١٣٤٧٧ - قالَ الشَّافِعِيُّ (١): لا أحِبُّ أَنْ يَدَعَ الوالِي أحداً مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ

<sup>(</sup>١) في الأم (٢٠٤:٤) باب " الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين".

٣٢٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقْهَا و الأمْصَارِ / ج ٩

في صلح إلا مكشوفاً مشهودا عكيه.

۱۳٤۷۸ وأحب أن يسأل أهل الذمة عما صالحوا عليه مما يؤخذ منهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين فإن أنكرت منهم طائفة أن تكون صالحت على شيء يؤخذ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت وعرض عليها إحدى خصلتين أن لا تأتي الحجاز بحال أو تأتي الحجاز على أنها متى أتت الحجاز أخذ منها ما صالحها عليه عمر وزيادة إن رضيت به.

١٣٤٧٩ - وإنما قلنا لا تأتي الحجاز لأن رسول الله على أجلاها من الحجاز.

الحجاز أمر يبين أن يحرم أن تأتي الحجاز منتابة، وإن رضيت بإتيان الحجاز المجاز أمر يبين أن يحرم أن تأتي الحجاز منتابة، وإن رضيت بإتيان الحجاز على شيء مثل ما أخذ عمر أو أكثر منه أذن لها أن تأتيه منتابة لا تقيم ببلد منه أكثر من ثلاث، فإن لم ترض منعها منه، وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من مالها شيء وأخرجها منه وعاقبها إن علمت منعه إياها، ولم يعاقبها إن لم تعلم منعه إياها وتقدم إليها، فإن عادت عاقبها ويقدم إلى ولاته أن لا يجيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا والإقرار بأن يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب رضي عرضوا عليه أقل منه لم أحب أن يقبله وإن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن يسعه عرضوا عليه أقل منه لم أحب أن يقبله وإن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن يسعه ذلك لأنه إذا لم يحرم أن يأتوا الحجاز مجتازين لم يحل إتيانهم الحجاز كثير يؤخذ منهم ويحرمه قليل وإذا قالوا نأتيها بغير شيء لم يكن ذلك للوالي ولا

لهم ويجتهد أن يجعل هذا عليهم في كل بلد انتابوه فإن منعوا منه في البلدان فلا يبين لي أن له أن يمنعهم بلدا غير الحجاز ولا يأخذ من أموالهم وإن اتجروا في بلد غير الحجاز شيئا ولا يحل أن يؤذن لهم في مكة بحال وإن أتوها على الحجاز أخذ منهم ذلك وإن جاءوها على غير شرط لم يكن له أن يأخذ منهم شيئا وعاقبهم إن علموا نهيه عن إتيان مكة ولم يعاقبهم إن لم يعلموا.

1۳٤٨١ - (قال الشافعي) رحمه الله تعالى : وينبغى أن يبتدئ صلحهم على البيان من جميع ما وصفت ثم يلزمهم ما صالحوا عليه فإن أغفلهم منعهم الحجاز كله فإن دخلوه بغير صلح لم يأخذ منهم شيئا ولا يبين لي أن يمنعهم غير الحجاز من البلدان.

الك منهم إلا عن رضا منهم بما أخذ منهم فأخذه منهم كما تؤخذ الجزية فأما أن يكون ألزمهموه بغير رضا منهم فلا أحسبه وكذلك أهل الحرب يمنعون الإتيان إلى بلاد المسلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح فما صالحوا عليه جاز لمن أخذه وإن دخلوا بأمان وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منهم شيء من أموالهم وردوا إلى مأمنهم إلا أن يقولوا إنما دخلنا على أن يؤخذ منا فيؤخذ منهم، وإن دخلوا بغير أمان غنموا وإذا لم يكن لهم دعوى أمان ولا رسالة كانوا فيئا وقتل رجالهم إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية قبل أن نظفر بهم إن كانوا ممن يجوز أن تؤخذ منهم الجزية وإن دخل رجل من أهل الذمة بلدا أو دخلها حربي بأمان فأدى عن ماله شيئا ثم دخل بعد لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل فأدى عن ماله شيئا ثم دخل بعد لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل

٣٢٧ - الاستذكار الجَامِعِ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ / ج ٩

الدخول أو يرضى به بعد الدخول.

١٣٤٨٣ – فأما الرسل ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون الحجاز لأن الله عز وجل يقول لنبيه ﷺ ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ (التوبة:٦).

١٣٤٨٤ - وإن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام أن يخرج إليه ولا يدخله إلا أن يكون يغني الإمام فيه الرسالة والجواب فيكتفي بهما، فلا يترك يدخل الحرم بحال(١).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) الأم (٢٠٤٠٤) ، باب " الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين".

### (٢٦) باباشتراء الصدقة والعود فيها (\*)

عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمعْتُ عُمَرَ اللهِ عَتِيقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وكَانَ الْخَطَّابِ وَهُو يَقُولُ: حَمَلَتَ عَلَى فَرَس عَتِيقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدهُ قَدْ أُضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أُشْتَرِيَهُ مِنْهُ. وَظَنَنتُ أَنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدهُ قَدْ أُضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أُشْتَرِيهُ مِنْهُ. وَظَنَنتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه عَلَيْ فَقَالَ: "لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه عَلَيْ فَقَالَ: "لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْلَى اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: "لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْلَى مَا لَعْلَى مَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه عَلَيْ فَقَالَ: "لاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْلَى مَا كُلُهُ بِدِرْهُم وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكُلُبِ يَعُودُ فِي قَيْمُهُ" (١).

وأخرجه الحميدي (١٦) عن سفيان، عن أيوب السَّختياني ، عن ابن سيرين، عن عمر بن الخطاب.

<sup>(\*)</sup> المسألة -٣٢٠ يَحْرَمُ التَّحايلُ لإسقاطِ الزكاة؛ كأنْ يَهَبَ المالَ المُزكَى لفقيرٍ ثم يشتريَهُ منه، أو يهبَه لقريبه قبل حَولان الحول، ثم يستردُّه منه فيما بعد.

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ۲۸۲، وأخرجه من طريق مالك: أحمد ۲۰/۱، والحميدي (۱۵)، والبخاري في الزكاة (۲۹۲۳) باب هل يشتري صدقته؟ فتح الباري (۳۵۲:۳) و (۳۵۲:۳) في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، (۲۹۳۹)باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة، و (۲۹۷۰) في الجهاد والسير: باب الجعائل والحملان في السبيل، و(۳۰۰۳) باب إذا حمل على فرس فرآها تباع، ومسلم في الهبات، ح(۲۸۸) في طبعتنا، ص (۳۷۳۰)، وبرقم (۱۹۲۰) (۱) في الهبات: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به عمن تصدق عليه في طبعة عبد الباقي ص (۱۹۳۹۳)، والنسائي ۱۸۸۵ في الزكاة: باب شراء الصدقة، والبيهقي في الكبرى(١٥١٤)، وفي معرفة السنن (۲۰۲۱) وأخرجه أحمد ۲۰/۱، والطيالسي ص ۱۰، ومسلم وفي معرفة السنن (۲۰۲۱) وأخرجه أحمد ۲۰/۱، والطيالسي ص ۱۰، ومسلم وفي معرفة السنن (۲۰۲۱) في طبعة عبد الباقي وبرقم (۲۸۸) في طبعتنا، وابن ماجه (۲۳۹) في الصدقات: باب الرجوع في الصدقة (۲۹۹۱)، والبيهقي ١٥١/١٥ من طرق عن زيد بن أسلم، به.

٥٨٥ - وَذَكَرَ مِثْلَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ اللهِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ (١١).

١٣٤٨٥ - قال أبو عُمر : الفرس العَتيق: هو الفاره -عندنا-.

٩٦ ١٣٤ - وَقَالَ صَاحِبُ العَيْنِ: عتقت الفرس، تعتق: إذا سبقت، وفرس عتيق: رائع.

١٣٤٨٧ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: إِجَازَةُ تَحْبِيسِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ الله.

١٣٤٨٨ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: " وَأَمَّا خَالِدُ فَإِنَّهُ قَد احْتَبِسَ أَدْرُاعَهُ وَأَعتادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"(٢).

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ۲۸۲ - ومن طريق مالك أخرجه البخاري (۲۹۷۱) في الجهاد والسير: باب الجعائل والحملان في السبيل، و(۳۰۰۲) باب إذا حمل على فرس فرآها تباع، ومسلم في الهبات، ح (٤٠٨٧) في طبعتنا، وبرقم (١٦٢١) (٣) في الهبات: باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، في طبعة عبد الباقي، وأبو داود (١٥٩٣) في الزكاة: باب الرجل ببتاع صدقته.

وأخرجه أحمد ٢/٥٥، والبخاري (٢٧٧٥) في الوصايا: باب وقوف الدواب والكراع والعروض والصامت من طرق عن نافع، به.

وأخرجه أحمد ٧/٧ و ٣٤، وعبد الرزاق (١٦٥٧٢)، والبخاري (١٤٨٩) في الزكاة: باب هل يشتري صدقته، ومسلم برقم (٤٠٨٨) في طبعتنا وبرقم (١٦٢١)(٤) في طبعة عبد الباقي، والترمذي(٦٦٨) في الزكاة: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة، والنسائى ١٠٩/٥ في الزكاة: باب شراء الصدقة، والبيهقي ١٠٩/٥من طريقين عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) من حديث عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله ﷺ عُمْرَ بن الخطاب على الصدقة، فمنعَ ابنُ جميل، وخالدُ بنُ الوليد، والعباس، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: " ما يَنْقَمُ ابنُ جميل إلا أن كان فقيراً، فأغناهُ اللهُ، وأمًا خالد، فإنَّكُم تَظْلَمُون خالداً، لقَد احْتَبَسَ أُدْراعَهُ =

١٣٤٨٩ - وَفِيهِ: أَنَّهُ مَنْ حملَ عَلَى فَرسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَغَزا بِهِ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلُ فِي سَائِرِ مَالِهِ، أَلاَ تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى عَمَرَ شِرَاءَهُ. وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ عَلَى عُمَرَ شِرَاءَهُ. وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ وَاد القرى فَشَأَنْكَ به.

١٣٤٩ - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إذا بَلغَ به رَأْسَ مغزاته فَهُو لَهُ.

١٣٤٩١ - وَيَحتمل أَنْ يَكُونَ هَذَا الفَرَسُ ضَاعَ حَتَّى عَجَز عَنِ اللحاقِ

وأعتادة في سبيل الله، وأما العباس، فَعَم رسول الله على فهو على ومثلها"، ثم
 قال: "أما شَعَرْتَ أَنَّ عَم الرَّجُل صنْو الرَّجُل أو صنو أبيه".

وهذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة، ح (١٤٦٨) باب قوله تعالى: ﴿ وَفِي الرقابِ وَالْعَارِمِينِ فِي سبيل الله﴾، ومسلم في الزكاة، ح (٢٢٤١) في طبعتنا، باب " تقديم الزكاة ومنعها"، وبرقم (٩٨٣) في طبعة عبد الباقي، وأبو داود في الزكاة (١٦٢٣)، باب " إعطاء باب " في تعجيل الزكاة" (١١٥:٢)، والنسائي في الزكاة (٣٣:٥)، باب " إعطاء السيد المال بغير اختيار والمصدق"، والبيهقي في السنن الكبري (٢:١٦٤-١٦٤٥)، والدارقطني (٢:٢١-١٦٤٥).

<sup>(</sup>والأعتاد)= جمع عتاد، وكذلك: الأعتدُ: وهو ما أعده الرجل من الدواب والسلاح والآلة للحرب.

وقوله ﷺ: " وأما خالد فإنَّكُمْ تَظْلَمُونَ خالداً، قَد احتبسَ أدراعه وأعتَادَهُ في سبيل الله" يريد: أنكم تظلمونَه أنَّه حَبّسَ مالهُ مِنَ الأدراعِ والأعتاد حتى لم يبق له مال تَجِبُ عليه الصدقةُ.

وقوله في شأن العباس: " هو علي ومثلها" يريد أنَّ صدقته على أنَّي ضامنَ عنه ومثلها معها من صدقة ثانية من العام المقبل.

بِالْخَيْلِ، وَضَعْفَ عَنْ ذَلِكِ، فَأَجِيزَ لَهُ بِيعُهُ لِذَلِكَ.

١٣٤٩٢ - وَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَقُولُ: يَضَعُ ثَمَنَهُ ذَلِكَ فِي فَرسٍ عَتيقٍ إِنْ وَجَدَهُ وَإِلا أَعانَ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ.

١٣٤٩٣ - وَمِنْهم مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ كَسَائر مَالِهِ إِذَا غَزَا عَلَيهِ.

١٣٤٩٤ - وَأُمَّا اخْتِلافُ الفقها ، فِي هَذا المَعنى، فَقالَ مَالِكُ: مَنْ أَعْطَى فَرسا فِي سَبيلِ اللَّهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، وَإِنْ قِيلَ: هُوَ فَرسا فِي سَبيلِ اللَّهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، وَإِنْ قِيلَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، وَإِنْ قِيلَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَكَبَهُ، وَرَدَهُ.

١٣٤٩٥ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: الفَرسُ المَحْمُولُ عليها فِي سَبيلِ اللهِ هي لِمَنْ يحمل عليها تَمْلِيكًا.

١٣٤٩٦ قَالُوا: وَإِنْ قِيلَ لَهُ: إذا بلغت به رأس مغزاك، فَهُو َلكَ كَانَ تَمْلِيكًا عَلَى مُخاطَرَةٍ، ولَمْ يَجُزْ.

١٣٤٩٧ - وَقَالَ اللَّيْثُ: مَنْ أَعطى فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يبعْهُ حتَّى يبلُغَ مغْزاهُ، ثُمَّ يصنع بِهِ مَا شَاءَ، إِلا أَنْ يَكُونَ حبسًا فَلا يُباعُ.

١٣٤٩٨ - وَقَالَ عبيد اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا قَالَ: هُوَ لَكَ فِي سَبيلِ اللَّهِ فَرَجَعَ بِهِ ، ردُّهُ حَتّى يجْعلهُ فِي سَبِيلِ اللَّه.

١٣٤٩٩ - وَفِي هَذَا الحَدِيثِ أَيضًا: أَنَّ كُلَّ مَنْ يَجُوزُ تَصَرَّفُهُ فِي مَالِهِ، وَشِرَائِدِ، فَجَائِزٌ لَهُ بَيْعُ مَا شَاء مِنَّ مَالِهِ بِما شَاءَ مِنْ قَليلِ الثَّمنِ وكَثيرِهِ،

كَانَ، مُمَّا يَتْغَابَنُ النَّاسُ بِهِ، أُو لَمْ يَكُنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَالَهُ، وَلَمْ يَكُنْ وَكِيلاً ولا وصيا لِقَولِهِ (عليه السلام) في هذا الحَديث: " ولَوْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهُمْ".

١٣٥٠ - وكانَ أَبُو مُحمد عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِبْراهِيمَ يَحْكِي عَنْ أَبِي بَكْرِ الأَبهريِّ (١) أَنَّهُ كَانَ يقول بِفَسْخِ البَيْعِ فِيما كَانَ فِيهِ التَّغَابُنُ بأقل من ثلث المال، وَهَذَا لاَ يقرُّ بِهِ المَالِكِيُّونَ عِنْدَنا.

١٣٥٠١ - وَاخْتَلَفَ الفُقهاء فِي كراهية شِراءِ الرَّجُلِ صَدَقَتَهُ: الفَرْضَ، وَالتَّطوُّعَ، إذا أَخْرجَها عَنْ يَدِهِ لوَجْهِها، ثُمَّ أرادَ شِراءَها مِنَ الَّذِي صَارَتْ إلَيْهِ:

٢ - ١٣٥ - فقالَ مَالِكُ فِي " المُوطَّأَ" فِي رَجُّلٍ تَصَدُّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَها مَعَ غَيرِ الَّذِي تَصدُّقَ بِها عَليهِ تُباعُ، أيَشْتَرِيها؟ فَقَالَ: تَرْكُها أُحَبُّ إِلَيَّ (٢).

١٣٥٠٣ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَشْتَرِيها.

١٣٥٠٤ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَم عَنْ مَالِك: مَنْ حملَ عَلى فَرَسٍ، فَبَاعَهُ الدِّي حملَ عَلَيهِ؛ فَوجَدَهُ الحَامِلُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلا يَشْتَرِهِ أَبداً، وكَذَلِكَ الدَّراهِم والثُّوبُ.

١٣٥٠٥ وقالَ عَنْهُ فِي مَوْضِعِ آخَر مِنْ كِتَابِهِ: مَن حملَ عَلى فَرَسٍ فَبَاعَهُ، ثُمَّ وجدَهُ الحامِلُ فِي يَدِ الذي اشْتَراهُ فَتَرْكُ شِرَائِهِ أَفْضَلُ.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في (۱۲۵۳:۲).

<sup>(</sup>٢) المرطأ :٢٨٢.

١٣٥٠٦ قال أبُو عُمَر: كَرِهَ مَالِك، وَاللَّيْث، وَالحَسَنُ بْنُ حَيّ، وَالشَّافعيُّ (١٣٥٠) شراء الصَّدَقَة لِمَنْ تَصَدَّقَ بِها.

١٣٥٠٧ - فَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ صَدَقَتَهُ لَمْ يفسَخُوا العَقْدَ وَلَمْ يردُّوا البَيْعَ، وَرَأُوا لَهُ التَّنَزُّهُ عَنْها.

١٣٥٠٨ وكَذَلِكَ قَوْلُهِم فِي شِراءِ الإنْسانِ مَا يخرجُهُ فِي كَفَّارَةِ اليَمينِ مِثْلَ الصَّدقَةِ سَواءٌ، وَإِنَّمَا كَرِهُوا شِراءَها لِهَذَا الحَدِيثِ وَلَمْ يَفْسَخُوا البَيْعَ لأَنَّها رَاجعَةً إليه بغَير ذَلِكَ المعْنى.

١٣٥٠٩ - وَقَدْ بَدَا ذَلِكَ فِي قِصَّةٍ هَدِيَّةٍ بريرةَ بِمَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ اللَّحْم (٢).

<sup>(</sup>١) روى الشافعي في الأم (٩:٢)، باب " ابتياع الصدقة" وقد سئل عن بيع الصدقة قبل أن تقبض، فقال: " درب أن تقبض، فقال: " درب هذا البيت ما يحل بيعها قبل أن تقبض، ولا بعد أن تقبض".

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: اشتريت بربرة فقال النبي ﷺ "اشتريها فإن الولاء لمن أعتق " وأهدي لها شاة، فقال هو لها صدقة، ولنا هدية. أخرجه البخاري في الفرائض (٦٧٥١) باب " الولاء لمن أعتق" فتح البارى (٣٩:١٢).

وأخرج مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي على أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت. وأهدى لها لحم فدخل على رسول الله على والبرمة على النار. فدعا بطعام. فأتى بخبز وأدم من أدم البيت. فقال " ألم أر برمة على النار فيها لحم؟. فقالوا : بلى ، يارسول الله ! ذلك لحم تصدق به على بريرة . فكرهنا أن نطعمك منه . فقال " هو عليها صدقة وهو منها =

١٣٥١ - وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: يُفْسِخُ البَيْعُ فِي مِثْلِ هَذَا؛ لأَنَّهُ طَابَقَ النَّهْيَ فَفِي مِثْلِ هَذَا؛ لأَنَّهُ طَابَقَ النَّهْيَ فَفِي صَدَقَتِكَ".
 ففسر بظاهر قوله ﷺ: " لا تَشْتَره ولا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

١٣٥١١ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رِزِقَها أَنَّها حَلاَلٌ لَهُ.

١٣٥١٢ - رواهُ بريدة عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ وجب أَجرك، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ بِالمِيرَاثِ (١).

<sup>=</sup> لنا هدية". وقال النبي على فيها: " إنما الولاء لمن أعتق".

الموطأ: ٥٦٢، باب " ما جاء في الخيار"، وأخرجه البخاري في النكاح (٥٠٩٧) باب "الحرة تحت العبد" الفتح (١٣٨:٩)، ورواه في الطلاق وفي الأطعمة وأخرجه مسلم في العتق، باب " بيان أن الولاء لمن أعتق"، ح (٣٧١٤) في طبعتنا ، ص (١٢٢:١)، وبرقم (١٤) في طبعة عبد الباقي من كتاب العتق، والنسائى في الطلاق (١٦٢:٦) باب " خيار الأمة".

<sup>(</sup>١) عن بريدة قال: كنت عند النبي ﷺ فأتته أمرأة، فقالت: يارسول الله! إني كنت تصدقت بوليدة على أمي، فماتت أمي وبقيت الوليدة. قال: "قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث".

أخرجه مسلم في كتاب الصيام. حديث رقم (٢٦٥٥) من طبعتنا، ص (٣٤٥:٤)، باب "قضاء الصيام عن الميت"، وبرقم (١٥٧- "١١٤٩") ص (١٠٥٠٨) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الزكاة حديث (١٦٥٦)، باب " من تصدق بصدقة ثم ورثها" (١٢٤٠)، والترمذي في الزكاة (٦٦٧)، باب "ما جاء في المتصدق يرث صدقته" (٣٤٤٠) وابن ماجه في الصيام حديث (١٧٥٩)، باب " من مات وعليه صيام من نذر" (١٥١٠)، والإمام أحمد في مسنده (٣٥١٠)، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١٥١٠٤).

١٣٥١٣ - ويحتملُ حَدِيثُ هَذَا البَابِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجُهِ التَّنَزُّهِ لِلرَّوَايَةِ أَنَّ بَيْعَ الصَّدَقَةِ قَبْلَ إِخْرَاجِهِا أُو تَكُون مَوْقُوفًا عَلَى التَّطُوعِ فِي التَّنَزُّهِ عَنْ شِرائِها.

١٣٥١٤ - وَقَالَ أَبُو جَعْفُرِ الطَّحَاوِيُّ: المُصِيرُ إلى حَدِيثِ عُمَرَ فِي الفَرسِ أُولِي مِنْ قُولٍ مَنْ أَبَاحَ شِراءَ صَدَقَته.

المتصدّق بِهِ بَعْدَ قَبْضِ المتصدّق عَمْرَ: اسْتَدَلّاً مَنْ أَجَازَ للمتصدّق بِهِ بَعْدَ قَبْضِ المتصدّق عَلَيه لَهُ عَلَى أَنَّ نَعِيهُ عَنْ شِرائِهِ عَلَى التّنَزُّهِ لاَ عَلَى التحريم بِقُولِهِ عَلَى في عَلَيه لَهُ عَلَى أَنَّ نَعِيهُ عَنْ شِرائِهِ عَلَى التّنَزُّهِ لاَ عَلَى التحريم بِقُولِهِ عَلَى في الخَمْسَةِ الدّينَ تَحِلُ لهُم الصّدَقَةُ: " أَوَ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ". فَلَمْ يخص المعطي المعطي وَغَير ذَلِكَ عَلَى العُمُوم.

١٣٥١٦ وقال في هذا الحديث أيضًا: "أوْ مسْكِين تُصِدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينُ تُصِدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا المِسْكِينُ لِلْغَني"، وَهَذَا فِي مَعْنى قَصَّةٍ بريرة، وَسَنُوضِّحُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ(١).

١٣٥١٧ - وَأُمَّا مَا يُوجِبُهُ تَهْذيبُ الآثارِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي فَلِلْقَولِ بِأَنَّهُ لا يَجُوزُ شِراءُ مَا تصدَّقَ بِهِ ، لأَنَّ الخُصُوصَ قَاضٍ عَلَى العُمُومِ لأَنَّهُ مستبقٌ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) في كتاب الطلاق، باب " ما جاء في الخيار" ، وانظر التمهيد (١٠٣:٣).

أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدَّ جَاءَ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ. يَعْنِي " إِلَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا بِمَالهِ" بِمَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمُتَصَدِّقُ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا مُتَدَافِعا وَلاَ مُعارِضًا مُجْمَلَ الحَدِيثَيْنِ عِنْدِي عَلَى هَذَا اسْتِعْمَالُ لَهُمَا دُونَ رَدِّ أُحَدِهِما بِالآخرِ، وَبِاللَّه التوفِيقُ.

\*\*\*

## (۲۷) باب من تجب عليه زكاة الفطر (\*)

٨٦- ذكر فِيهِ مَالِكُ، عَنْ نَافِع؛ أَن عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ

(\*) المسألة: ٣٢١- قال الجمهور: زكاة الفطر على كل حُر صغير أو كبير، ذكر أو أنثى من المسلمين، فلا فطرة على كافر إلا عند الشافعية في عبده وقريبه المسلم في الأصح، ولا فطرة عند المالكية والشافعية على رقيق، لا عن نفسه ولا عن غيره، لعدم ملكه، وعليه الفطرة عند الحنابلة، لعموم الحديث.

وتجب عند الجمهور خلافًا للحنفية على كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، ووالديه الفقيرين، أو زوجته، وأولاده الصغار حتى البلوغ، وقال المالكية: يستمر الإلزام للإناث حتى تزويجهن.

وقال الحنفية: صدقة الفطر تجب على كل مسلم حر صغير أو كبير، ذكر أو أنثى عاقل أو مجنون، إذا كان مالكا لمقدار النصاب من أي مال كان فاضل عن حاجته الأصلية من مسكن وثياب وأثاث وما إلى ذلك، وعلى الجد أن يخرج صدقة الفطر عن أولاد ابنه دون أولاد ابنته إذا كانوا فقراء عند فقد أبيهم.

وأضاف الحنفية: لا يجب عليه أن يؤديها عن أبيه وأمه، وإن كانا في عياله لأنه لا ولاية له عليهم كالأولاد الكبار، ولا يجب أن يؤدي عن إخوته الصغار ولا عن قرابته وإن كانوا في عياله، لكن كانوا في عياله، لكن لو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزاهم استحسانا.

مغني المحتاج (٢:١، ٤-٤-٤، ٧٠٤)، الكتاب مع اللباب (١٥٩:١ وما بعدها)، الدر المختار (٢٠١، ٩٩:٢)، بدائع الصنائع (٢٠٩، ٢٠٠)، فتح القدير (٢٠١، ٩٩:٢)، المختار (٢٠١، ٩٩:٢)، المغني (٣٠٣، الشرح الكبير (٢٠٠، ٥٠٠)، كشاف القناع (٢٠٨٧-٢٩٠)، المغني (٣٠٣، ٢٧، ٢٧)، الفقد على المذاهب الأربعة (٢٠٧٠)، الفقد الإسلامي وأدلته (٢٠٠٠)،

زكاة الفطر عن غلمانه بوادي القري وبخيبر (١١).

٥٨٧ - وَذَكَر أَنَّ الرَّجُلَ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ يضْمنُ نَفَقَتَهُ وَعَنْ مُكَاتَبِهِ وَعَنْ مُدبَّرِهِ وَرَقيقه غَائِبِهم وَشَاهِدِهم لِلتجارة كَانُوا أو لِغَيرِ تِجارة إِذَا كَانَ مُسْلِمًا.

١٣٥١٨ - قالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلفَ الفُقَهاءُ فِيمَنْ تَلْزَمُ السَّيِّدَ زَكَاةُ الفِطْرِ عَنْهُ مِنْ عَبِيدِهِ الكُفَّارِ وَغَيْرِهِمْ. وَالغَائِبِ مِنْهُم والحَاضِر.

١٣٥١٩ - فَقَالَ مَالِكُ، وَالشَّافِعيُّ، وَأَحْمدُ بْنُ حَنْبلِ، وَأَبْو ثَورٍ: لَيْسَ عَلَى مَنْ صَامَ عَلَى مَنْ صَامَ عَلَى مَنْ عَبْدُهِ الكَافِرِ صَدَقَةَ الفِطْرِ، وَإِنَّما هِيَ عَلَى مَنْ صَامَ وَصَلَى.

٠ ١٣٥٢ - وَهُوَ قُولُ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ.

١٣٥٢١ - وَحُجَّتُهما قَولُهُ (عليه السلام) في حَديثِ ابْنِ عُمرَ: "مِنَ الْمُسْلِمِينَ". فَدَلَّ أَنَّ حَديثَ الكُفَّارِ بخلاَف ذَلكَ.

١٣٥٢٢ - وَقَالَ الثَّورِيُّ وَسَائِرُ الكُوفِيِّينَ: عَلَيهِ أَنْ يُودَّيَ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الكَافِرِ.

١٣٥٢٣ - وَهُوَ قُولُ عَطَاءٍ، وَمُجاهِدٍ، وَسَعِيدٍ بْنِ جُبيرٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٨٣، ومصنف عبد الرزاق (٣٢٨:٣)، وسنن البيهقي الكبري (١٦١:٤).

٣٣٤ - الاستذكار الجَامِع لِمَذَاهِبِ فُقَهَا ، الأَمْصَارِ / ج ٩

العزيزِ، والنخعيُّ.

١٣٥٢٤ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبْنِ عُمَرَ.

مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَعْلَمُ عِنْدِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ. لأَنَّ الَّذِي يروي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ فَرضَ زَكَاةَ الفِطْرِ عَلَى الحُرُّ وَالعَبْدِ عَلَى اللَّوْ وَالأَنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ (١). فَكَيْفَ يَرُوي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ هَذَا وَيُوجِبُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ هَذَا وَيُوجِبُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنِ الكَّافِرِ؟ هَذَا يَبْعَدُ.

١٣٥٢٦ - إلا أنَّ قُولَ مَالِكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "مِنَ المُسْلِمِينَ" قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ حُفَّاظِ حَدِيثِ نَافِعٍ؛ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ ذَكْرِ مَالِكِ لِهَذَا الْحَدِيثِ فِي أُولًا بَاب مَكيلة زَكَاةِ الفِطْرِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

١٣٥٢٧ - وَاحْتَجُ الطَّحَاوِيُّ لِلْكُوفِيِّينَ فِي إِجَازَةِ زَكَاةِ الفِطْرِ عَلَى العَبْدِ الكَافِرِ بِأَنَّ قُولَهُ (عليه السلام): "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" يَعْنِي مَنْ تَلْزَمُهُ إِخْراجُ الزُّكَاةِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَلاَ يَكُونُ إِلا مُسْلِمًا، فَأَمَّا العَبْدُ فَلا يَدْخُلُ فِي هَذَا الحَدِيثِ لَأَنَّهُ لاَ يُمْلُكُ شَيْئًا وَلاَ يُقْضَى عَلَيهِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِالحَدِيثِ مِلْكُ العَبْدُ، فَأَمَّا العَبْدُ فَلا حرمة فِي نَفْسِهِ لزكاة الفطر.

١٣٥٢٨ - أَلاَ تَرى إِلَى إِجْماعِ العُلماءِ فِي العَبْدِ يعتقُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ زِكاةَ الفِطْرِ أَنَّهُ لاَ تَلْزَمُهُ إِذَا مَلكَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالاً إِخْرَاجُها عَنْ نَفْسِهِ، كَما

<sup>(</sup>١) حديث يأتي برقم (٥٨٩) أول الباب التالي.

يلْزَمُهُ إِخْراجُ كَفَّارَةٍ مَا حَنثَ فِيهِ مِنَ الأَيْمانِ، فَهُوَ عِنْدَ رَأَيْهِ لاَ يُكَفِّرُها بِصيامٍ، وَلَو لَزِمَتْهُ صَدَقَةُ الفِطْرِ لأَدَّاها عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ عَتْقِهِ.

١٣٥٢٩ - قَالَ أَبُو عُمرَ: قَولُهُ (عليه السلام): " مِنَ الْمُسْلِمِين". يَقْضِي لِمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ، وَهَذَا القَضَاءُ أَيضًا لأَنَّهَا طُهْرَةٌ لِلْمُسْلِمِ وَتَزْكِيَةٌ وَهُوَ سَبِيلُ الْوَاجِبَاتِ مِنَ الصَّدقاتِ، وَالكَافِرُ لاَ يَتَزكَى فَلا وَجْه لأَدَائِها عَنْهُ.

ابْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ، حدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحمدٍ، حَدَّثنا قاسِمُ بْنُ أصبغٍ، حدَّثنا مُطرفُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على النَّاسِ صَاعًا منَ تَمْرٍ أُوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مِنَ الْسُلِمِينَ "(١).

١٣٥٣١ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّتُنَا قَاسِمُ بْنُ أَصِبَغِ، حدَّتُنَا بَكُرُ بْنُ حَمَّادٍ، حدَّتُنَا مُسددٌ، حدَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النَّعَمَان بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ النَّعَمَان بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ النَّعَمَان بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ النَّعَمَان بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلِبةً بْنِ أَبِي زُهيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ "صَاعٌ مِنْ بُرِّ عَنْ كُلِّ اثْنَين، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَغَير أَو كَبير حُرِّ أَوْ عَبد ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمَسْلِمِينَ، أَمَّا غَنِيكُمْ فَيُزكِيهِ اللّهُ، وَأَمَا فَقيرُكُمْ فَيَرُدُ اللَّهُ عَلِيهِ أَكْثَرُ مِمًّا أَعْطَاه (٢)".

<sup>(</sup>١) يأتي الحديث أول الباب التالي برقم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام (٤٣٢:٥)، وكنز العمال (١٥:٨).

الله بن مُحمد، حدّ ثنا عَبْدُ الله بن مُحمد، حدّ ثنا مُحمد بن بكر، حدّ ثنا أَبُو دَاوُدَ، حدّ ثنا محمود بن خَالد الدّمشقيُّ، وعَبْدُ الله بن عَبْد الرّحمن، عَنْ عكْرمَة، عَنِ ابْنِ عَبّاس، قالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله عَلَى زَكَاةَ الفَطْرِ طُهْرَةَ الصّيّامِ مِنَ اللّغُو والرّفَث وطعُمْةً لِلْمَسَاكِين...، وَذَكَرَ تَمَامَ الْخَبر (١١).

١٣٥٣٣ - فَهَذِهِ الآثارُ كُلُها تَشْهدُ بِصِحَةٍ مَنْ قَالَ: إِنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ لا تَكُونُ إِلاَّ عَنْ مُسْلِمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٣٥٣٤ - وَقَالَ أَبُو ثُورٍ: يُؤَدِّي العَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.

١٣٥٣٥ - وَهُوَ قُولُ عَطاءٍ، وَدَاوُدَ.

١٣٥٣٦ - وَقَالَ مَالِكُ: يُؤَدِّي الرِّجُلُ زكاةَ الفِطْرِ عَنْ مُكاتَبِهِ (٢).

١٣٥٣٧ - وَهُوَ قُولُ عَطاءٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَورٍ.

١٣٥٣٨ - وَحُجَّتُهُم مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيءٌ".

١٣٥٣٩ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَحْمدُ بْنُ حَنْبل، وَأَبُو حَنِيفَة، وَأَصْحابُهُ: الزُّكَاةُ عَلَيهِ فِي مُكَاتَبِهِ لأَنَّهُ لاَ يُنفقُ عَلَيهِ، وَمِمًّا انْفَرَدُ بِكَسْبِهِ دُونَ المُوليو وَلا

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (١٣٨:٢)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٦١:٤).

<sup>(</sup>٢) الموطأ :٢٨٣٠

<sup>(</sup>٣) في الأم (٢: ٦٤) باب " زكاة الفطر".

سَبِيلَ لِمولاهُ إلى أُخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ غَيْرَ أَنجِم كتابه، وَجَائِزٌ لَهُ أُخْذُ الصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ مَوْلاَهُ غَنِيًا.

١٣٥٤- وكانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زِكَاةَ الفِطْرِ عَنْ عَبيدهِ، ولا يخرجُها عَنْ مُكَاتَبيهِ (١)، ولا مُخالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحابَةِ.

١٣٥٤١ - وَقَالَ الشَّافعيُّ: وَلاَ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ عَنْ نَفْسِهِ.

١٣٥٤٢ - وَاخْتَلَفُوا فِي عَبِيدِ التَّجارَةِ.

١٣٥٤٣ - فَذَهَبَ مَالِكٌ، والشَّافعيُّ (٢)، والأُوزَاعِيُّ إلى أَنَّ فِي عَبِيدِ التِّجارَة زكاة الفطر.

١٣٥٤٤ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

١٣٥٤٥ - وَحُجَّتُهُم قُولُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حُرٌّ وعَبْد"، وَهُو عَلَى عُلَى كُلِّ حُرٌّ وعَبْد"، وَهُو عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ العَبِيدِ إِذَا مَا اسْتثنى فِي الحَدِيثِ " مِنْ المُسلِمِين".

١٣٥٤٦ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَالثَّورِيُّ، وَعُبِيدُ اللَّهِ بْنُ الحَسنَ العنبريُّ: لَيْسَ فِي عَبيدِ التِّجارَةِ صَدَقَةُ الفِطْرِ.

<sup>(</sup>۱) كان لابن عمر مكاتبان، فكان لا يدفع عنهما زكاة الفطر، لأنه لا يري على المكاتب زكاة فطر. مصنف عبد الرزاق (٣٢٣:٣)، وسنن البيهقي الكبرى (١٦١:٤)، والمحلى (١٣٥:٦) والمجموع (١، ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) في الأم (٦٣:٢)، باب " زكاة الفطر".

١٣٥٤٧ - وَهُوَ قُولُ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النخعيُّ (١).

١٣٥٤٨ - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْمُدَبُّرِ أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ زِكَاةَ الفِطْرِ عَنْهُ. إِلاَّ أَبَا ثَور وَدَاوُدَ فَهُما عَلَى أَصْلِهِما فِي أَنَّ زِكَاةَ الفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ دُونَ سَيِّدِهِ عِنْدَهُما.

١٣٥٤٩ - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ الْغَائِبِ عَنْ سَيِّدِهِ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةُ الْفَطْرِ آبِقًا كَانَ أُو مَغْصُوباً؟.

١٣٥٥ - فَقَالَ مَالِكُ: إِذَا كَانَتْ غَيبْةُ الآبِقِ قَرِيبَةً عُلِمَتْ حَيَاتُهُ أَو لَمْ تُعُلَمْ يُخْرِجُ عَنْهُ سَيِّدُهُ زكاة الفِطْرِ إِذَا كَانتْ رَجْعَتُهُ يُرجى وَتُرجى حَيَاتُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ.
 مَوْتُهُ.

١٣٥٥١ - قالَ: فَإِنْ كَانتْ غَيْبَتُهُ وَإِباقُهُ قَدْ طَالَ ويئسَ مِنْهُ فَلا أَرى أَنْ يُزكِّى عَنْهُ (٢).

١٣٥٥٢ - وَقَالَ الشَّافعيُّ: تُؤَدَّى زكاةُ الفِطْرِ عَنِ المَعْصُوبِ وَالآبِقِ وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهم فَلا.

١٣٥٥٣ - وَهُوَ قُولُ أَبِي ثُورٍ وَزُفَرَ.

<sup>(</sup>١) المغنى (٧٠:٣).

<sup>(</sup>٢) الرطأ: ٢٨٣.

١٣٥٥٤ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي العَبْدِ الآبِقِ وَالمَغْصُوبِ: لَيْسَ عَلَى مَولاهُ فِيهِ زَكَاةُ الفِطْرِ.

١٣٥٥٥ - وَهُوَ قُولُ الثُّورِيِّ، وَعطاءٍ

١٣٥٥٦ وَرَوَى أَنَسُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عَلَيهِ فِي الآبِقِ صَدَقَةً النَّ عَلَيهِ فِي الآبِقِ صَدَقَةً النَّاطِ. الفِطْرِ.

١٣٥٥٧ - وَقَالُ الْأُوزَاعِيُّ: إِذَا عُلِمَتْ حَيَاةُ العَبْدِ أَدَّيَتْ عَنْهُ زَكَاةُ الفَطْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الإِسْلَامِ.

١٣٥٥٨ - وقالَ الزُّهريُّ: إنْ عُلِمَ مَكانُ الآبِقِ أُدِّيَ عَنْهُ زَكَاةُ الفِطْرِ.

١٣٥٥٩ - وَبِهِ قَالَ أَحمد بْنُ حَنْبَلِ.

. ١٣٥٦- وَاخْتَلَفُوا فِي العَبْدِ المَرْهُونِ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ يُؤدِّيَ عَنْهُ زَكَاةَ الفطْر.

١٣٥٦١ - وَهُوَ قُولُ أَبِي ثُورٍ.

١٣٥٦٢ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ عَنْدَ الرَّاهِنِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ الَّذِي رَهَنَ فِيهِ عَبْدَهُ، وَفَضْلُ مِائَتَيْ دِرْهُم ذِكْى عَنْهُ زكاةَ الفِطْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَلا شَيْءَ عَلَيه.

١٣٥٦٣ - وَاخْتَلَفُوا فِي العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، فَقَالَ مَالِكُ، والشَّافِعِيُّ: يُؤَدِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَنْهُ مِنْ زكاةِ الفِطْرِ بِقَدرِ مَا يملكُ.

١٣٥٦٤ - وَهُوَ قُولُ مُحمد بْن الحَسَن.

١٣٥٦٥ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَأَبُو يُوسُفَ، وَزُفَرُ، والثَوريُّ، وَالحَسَنُ بْنُ حَيِّ لَيْسَ بْنُ اللهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُما فِيه صَدَقَةُ الفِطْرِ.

١٣٥٦٦ وَهُوَ قُولُ الْحَسَنِ وَعَكْرُمَةً.

١٣٥٦٧ - وَاخْتَلَفُوا أَيضًا فِي العَبْدِ المعْتقِ بَعْضهُ، فَقالَ مَالِكُ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عَنْ نِصْفِهِ الْحَرُّدِ، وَلَيسَ عَلَى العَبْدِ أَنْ يُؤَدِّي عَنْ نِصْفِهِ الْحُرُّ.

١٣٥٦٨ – وَقَالَ عَبْدُ الملكِ بْنُ الماجشون: عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ صَاعًا كَامِلاً.

١٣٥٦٩ - وقالَ الشَّافِعِيُّ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عَنِ النَّصْفِ المَمْلُوكِ وَيُؤَدِّي العَبْدُ عَنْ نصْفه الحُرِّ.

٠ ١٣٥٧ - وَبِهِ قَالَ مُحمدُ بْنُ سَلَمةَ، قالَ: يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ بِقَدرِ حُرِّيَّتِهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ رَأَيْتُ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُزكِّيَ عَنْهُ.

١٣٥٧١ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُؤَدِّي عَمَّا ملكَ مِنَ الْعَبْدِ إِلاَّ أَنْ يُلكَهُ كُلّهُ، وَلاَ عَلَى العَبْدِ أَنْ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ.

١٣٥٧٢ - وَقَالَ أَبُو ثَورٍ، وَمُحمدُ بْنُ الْحَسَنِ: عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ زِكَاةَ الفِطْرِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ إذا عتقَ نِصْفهُ وَكَأَنَّهُ قَدْ عتقَ كُلّهُ.

١٣٥٧٣ - وَاخْتَلَفُوا فِي العَبْدِ يُباعُ بالخيارِ، فَقَالَ مَالكُ: يُؤَدِّي عَنْهُ البَائِعُ.

١٣٥٧٤ - وَقَالَ الشَّافَعَيُّ: إِنْ كَانَ الخَيَارُ لِلْبَائِعِ وَأَنْفَذَ البَيْعَ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي عَنْهُ البَائِعُ، وَإِنْ كَانَ الخيارُ لَلْمُشْتَرِي أُولهُما فَعلى الْمُشْتَرِي.

١٣٥٧٥ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذا كَانَ أَحَدُهما بالخيارِ فَصَدَقَةُ الفِطْرِ عَنِ العَبْدِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ إِلَيْهِ.

١٣٥٧٦ وقال زُفَرُ: الزُّكَاةُ عَلَى مَنْ لَهُ الخيارُ فسخَ أو أجازَ.

١٣٥٧٧ - وَاخْتَلَفُوا فِي العَبْدِ المُوصَى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وِلآخَرَ بِخَدْمَتِهِ. فَقَالَ عَبْدُ الملكِ بْنُ الماجشونِ: الزّكاةُ عَنْهُ عَلَى مَنْ جُعِلَتْ لَهُ الخِدْمَةُ إِذَا كَان زَمَانًا طَويلاً.

١٣٥٧٨ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبَوُ حَنِيفَةً، وَأَبُو ثَورٍ: زَكَاةُ الفِطْرِ عَنْهُ عَلَى مَالِك رَقَبَتِه.

١٣٥٧٩ - وَاخْتَلَفُوا فِي عَبِيدِ العبيدِ.

. ١٣٥٨- فَقَالَ مَالِكُ : لَيْسَ عَلَيهِ فِي عبيدِ عَبيدهِ صَدَقَةُ الفِطْرِ. وَهُوَ الْأُمْرُ عَنْدَنا (١).

١٣٥٨١ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: صَدَقَةُ الفِطْرِ عَنْهُم عَلَى السَّيِّدِ الْعَلْمِ.

<sup>(</sup>١) المطأ: ٢٨٣.

١٣٥٨٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد: يخرجُ عَنْ عَبيدِ عَبيدِهِ زَكَاةَ الفَطْرِ وَلا يُؤدِّي عَنْ مَالِ عَبْده الزُّكَاة.

١٣٥٨٣ - وَأُمَّا قُولُ مَالِكِ أَنَّ الرَّجُلَ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ يضْمنُ نَفقتَهُ، فَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ: الشَّافعيُّ، وَقُولُهما جميعًا: أَنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ تَلزَمُ الرَّجُلَ فِي كُلِّ مَنْ تَجِب عَليهِ نَفَقتُهُ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَكُونَ له تركها، وذَلِكَ مَنْ تَلزَمُهُ نَفقتُهُ بِسَبِ كَالأَبْنَاءِ الفُقَراءِ، وَالآباءِ الفُقَراءِ (١١).

١٣٥٨٤ - إِلاَّ أَنَّ مَالِكَا لا يرى النَّفَقَةَ عَلَى الابْنِ البَالِغِ وَإِنْ كَانَ فَقِيراً.

١٣٥٨٥ - وَالشَّافِعِيُّ يَرَى النَّفَقَةَ عَلَى الأَبْنَاءِ الصِّغَارِ وَالكِبَارِ وَالْزَّمْنَى، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الأَبْنَاءِ الصِّغَارِ وَالكَبَارِ وَالزَّمْنَى، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الآباءِ الفُقَراءِ وَالأُمُّهَاتِ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَلْزَمُهُ عِنْدَهما نَفَقَتُهُ بِنكامٍ كَالزَّوْجَاتِ، وَمَلِكِ اليَمِينَ كَالإِماءِ وَالعَبِيدِ (٢).

١٣٥٨٦ - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَم عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: لَيسَ عَلَيهِ فِي رَقيقِ الْمُرَأَتِهِ زَكَاةُ الفِطْرِ إِلا مَنْ كَانَ بَخْدَمُهُ وَذَلِكَ وَاحِدٌ لا زِيادَةَ.

١٣٥٨٧ - وَقَالَ ابْنُ وَهُبْ عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد : يُؤَدَّي عَنْ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِهِ وَرَقِيقِهِ ، وَلاَ يُؤَدَّي عَنِ الأَجِيرِ وَلَكِنَّ الأَجِيرَ الْمُسْلِمَ يُؤَدِّي عَنْ الْأَجِيرِ وَلَكِنَّ الأَجِيرَ الْمُسْلِمَ يُؤَدِّي

<sup>(</sup>١) الأم (٢: ٣٢).

<sup>(</sup>٢) الأم (٢:٣٠) باب " زكاة الفطر".

١٣٥٨٨ - وَهُوَ قُولُ رَبِيعَةً.

١٣٥٨٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا كَانَتْ إِجَارَةُ الأَجْرِ مَعْلُومَةً فَلَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يُؤْدي عَنْدُ، وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ مَعَ يَدِهِ، وَينفقُ عَلَيهِ وَيكسُوهُ أُدَّى عَنْدُ.

٠ ١٣٥٩ - قَالَ اللَّيْثُ: وَلَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يُؤَدِّي عَنْ رَقِيقِ امْرَأْتِهِ.

١٣٥٩١ - وَأُمَّا اخْتلافُهم فِي الزُّوْجَةِ، فَقالَ مَالِكُ، والشَّافعيُّ، واللَّيثُ، واللَّيثُ، واللَّيثُ، وأَجْمَدُ، وَإِسْحاقُ، وأَبُو ثَورٍ: عَلَى زَوْجِها أَنْ يُخْرِجَ عَنْها زكاةَ الفِطْرِ، وَهِيَ وَاجِبَةً عَلَيهِ عَنْها وَعَنْ كُلِّ مَنْ يمونُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ.

١٣٥٩٢ - وَهُوَ قُولُ ابْنِ عُلَيَّةً أَنَّهَا وَاجِبَةً عَلَى الرَّجُلِ فِي كُلِّ مَنْ يمونُ مِنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ.

١٣٥٩٣ وَقَالَ الثُّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةً وَأُصْحَابُهُ: لَيسَ عَلَى الزُّوجِ أَنْ يُؤدِّيَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَلاَ عَنْ خَادِمِها زكاةَ الفِطْرِ، وَعَلَيْها أَنْ تُؤديَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِها وَخَادمها.

١٣٥٩٤ - قَالُوا: وَلَيسَ عَلَى أُحَد أِنْ يُؤَدِّيَ إِلا عَنْ وَلَدِهِ الصُّغِيرِ وَعَبْدِهِ.

١٣٥٩٥ - قال آبُو عُمَر: قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ عَلَيهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنِ ابْنِهِ الصَّغْيرِ إِذَا لَزِمَتْهُ نَفَقتهُ فَصَارَ أَصْلاً يَجِبُ القِيَاسُ وَردٌ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَيهِ، فَوجَبَ فِي ذَلِكَ أَنْ تَجبَ عَلَيهِ فِي كُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ.

١٣٥٩٦ و قَدْ نَاقضَ الكُوفِيُّونَ فِي الصَّغِيرِ لأَنَّ مَعْنى قُولِ ابْنِ عُمرَ

عِنْدَهم: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكْرِ وَالْأَنثَى، الصَّغيرِ وَالكَبِيرِ، الحُرُّ والعَبْدِ" يَعْنُونَ كُلاً عن نَفْسِهِ، وهذه مناقضة في الصغير.

١٣٥٩٧ - وقَالَ مَالِكُ : تَجِبُ زِكَاة الفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ عَلَى الْقُرَى. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْقُرَى. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْقُرَى. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّاس. عَلَى كُلَّ حُرُّ أَوْ عبد مِن الْمُسْلِمِينَ (١١).

١٣٥٩٨ - قَالَ أَبُو عُمَرً: قَولُ مَالِكِ عَلَيهِ جُمهورُ الفُقهاءِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ: الثَّورِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالأُوزُاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةً، وَأُصْحابُهم.

١٣٥٩٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد: عَلَى أَهْلِ العَمُودِ زَكَاةُ الفِطْرِ أَصْحَابِ الْحَصُوصِ وَالْمَالِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى أَهْلِ القُرى.

١٣٦٠ قالَ أَبُو عُمَّرَ: قَولَ اللَّيْثِ ضَعِيفٌ، لأنَّ أَهْلَ البَادِيَةِ فِي الصَّيامِ
 والصَّلاةِ كَأَهْلِ الحَاضِرِ، وكَذَلِكَ هُمْ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٨٣.

## (۲۸) بابمكيلة زكاة الفطر (\*)

٨٨٥ - ذكر فيه مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ؛ أَنَّ رَسُولَ

(\*) المسألة -٣٢٧ قال الجمهور: تؤدى زكاة الفطر من الحبوب والثمار المقتات وهي صاع، ويعادل (٢٧٥١)غ.

وقال الحنفية: تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وقدرها: نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب.

وقال الجمهور: لا يجزي إخراج القيمة عن هذه الأصناف، فمن أعطي القيمة لم تجزئه، لقول ابن عمر: "فرض رسول الله على صدقة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير"، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.

وإخراج المال هو قول جماعة الصحابة والتابعين، منهم: الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، واختاره من الحنفية الفقيد أبو جعفر الطحاوي، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات والنذور والخراج وغيرها، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، كما هو مذهب بقية أهل البيت، أعني جواز القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها: طلب الإمام المال بدل المنصوص.

وهي قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، عيسى بن دينار بن وهب الفقيه المالكي، وأبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي.

وبوب ابن أبي شببة في "مصنفه" (١٧٤:٣)" إعطاء الدراهم في زكاة الفطر" وأورد آثارا في ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وعن الحسن البصري، وعن أبي إسحاق السبيعي. وألف أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني (١٣٢٠-١٣٨٠هـ) من علماء المغرب رسالة لطيفة أسماها: "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال" وقد طبعت =

## اللَّهِ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أو اللَّهِ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أو

= الطبعة الأولى المحققة في رمضان ١٤٠٩هـ، بتحقيق الأستاذ نظام بن صالح يعقوبي حفظه المولى، فكان من أوجه استدلاله على جواز إخراج زكاة الفطر بالمال الأوجه التالية- وهى مختصرة من كتابه-:

الوجه الأول: إن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى : ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ فالمال الأرفر من الموالهم صدقة ﴾ فالمال الأرفر من أموالهم صدقة ﴾ فالمال الأرفر من أموالهم صدقة ألحرج، لا لتقييد المنافق مو الأصل، وبيان رسول الله ﷺ المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لتقييد أكثر المرفر المواجب وحصر المقصود فيه، لأن أهل البادية وأرباب المواشي تعز فيهم النقود، وهم أكثر المرفر المرفر من تجب عليه الزكاة فكان الإخراج مما عندهم أيسر عليهم.

الوجه الثاني: أمر النبي على معاذا حين خرج إلى اليمن بالتيسير على الناس، فكُان الله المرارع المالي الم

وقد أجاز النبي ﷺ لخالد أن يحاسب نفسه لما حبسه فيما يجب عليه من أعتد وأذراع، كَلَمْ مِلَّمَا وَالْمَاءُ عَلَمْ م فدل على جواز إخراج القيمة في الزكاة.

وفي إخراج الشاة عن خمس من الإبل دليل على أن المراد قدرها من المال.

وقال العيني في "عمدة القاري" (٨:٩) تعليقا على حديث ابن لبون: لا مدخل له في الزكاة إلا بطريق القيمة، لأن الذكر لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة، ولذلك احتج به البخاري أيضا في جواز إخراج القيمة مع شدة مخالفته للحنفية.

الرجه الثالث: وفيه بيان أنه إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الرقاب أولى وهي صدقة الفطر..

الوجه الرابع: وفي حديث: " أوجب رسول الله تلك من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع" دليل على أنه اعتبر القيمة.

## صَاعًا مِنْ شَعِير، عَلَى كُلِّ حُرٌّ أَوْ عَبْدٍ، ذكرٍ أَوْ أَنْثى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١١).

= ثم أورد المصنف أوجها أخرى فيها أن إدخال السرور هو مقصد الشارع من زكاة الفطر، وأن إدخال السرور اليوم يحصل بالمال، وأن منفعة الفقير في إعطائه للمال بدلاً من إعطائه الحب الذي قد يبيعه بأقل من ثمنه للحصول على المال.

ولا تغنى هذه العجالة عن قراءة الكتاب للاستفادة منه.

وانظر في هذه المسألة أيضا: مغني المحتاج (٢٠٥١- ٢٠٠)، المهذب (٢٠٥١)، بدائع الصنائع (٢٠٢٠)، الفتاوى الهندية (١٧٩٠١)، فتح القدير (٣٦٠٢. ٤١) الكتاب مع اللباب (١٣٥٠، ١٦٠) تبيين الحقائق (٣٠٨٠) الشرح الصغير (٢٧٥٠١)، بداية المجتهد (٢٧٢٠)، القوانين الفقهية ص (١١٨)، المغني (٣٠٠٦- ٦٥)، كشاف القناع (٢٧٢٠)، الفقه على المذاهب الأربعة (٢١٧١- ٦٠٠)، الفقه الإسلامي وأدلته (٢١٠٩- ١٩٠٠).

(۱) رواه مالك في كتاب الزكاة. حديث (۵۲)، باب " مكيلة زكاة الفطر" (۲۸٤:۱)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "الأم" (۲۲:۲)، باب "زكاة الفطر"، وموضعه في مسند الإمام أحمد (۲۳:۲)، والدارمي (۳۹۲:۱).

وأخرجه البخاري في الزكاة. حديث (١٥٠٤)، باب "صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلم". فتح الباري (٣٦٩:٣)، ومسلم في الزكاة. حديث (٢٢٢٤) من طبعتنا ص (١٧:٤) باب "زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير" وبرقم: (١٦- "٩٨٤")، ص (٢٠٧٠) من طبعة عبد الباقي ،أخرجه أبو داود في الزكاة. حديث (١٦١١) باب "كم يؤدى في صدقة الفطر" (١٦١٢)، والترمذي في الزكاة حديث (٢٧٦)، باب " ما جاء في صدقة الفطر" (٩٠:٣)، والنسائي في الزكاة (٤٨:٥)، باب " فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وابن ماجه في الزكاة حديث (١٨٢١) باب" صدقة الفطر" (١٨٤٠).

وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (٢ : ٤٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٦١:٤) ،وفي "معرفة السنن والآثار" (٨٤٢٦:٦).

الله بن سعد بن أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سعد بن أَبِي سَرِحٍ الْعَامِرِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: كُنا نُخْرِجُ زِكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْر، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. وَذَلِكَ بِصَاعِ النبي عَلِيَّةً (١).

الله عَنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ أُوْجَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَمْرَ بزكاة الفطر، ثُمُّ اخْتَلَفُوا فِي نَسْخِها.

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٨٤، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٦٢:٢-٦٣)باب "زكاة الفطر"، وفي المسند (٢٥١:١)، والدارمي (٣٩٢:١)، والأمام أحمد (٧٣:٣).

وأخرجه البخاري في الزكاة. حديث (١٥٠٦) باب "صدقة الفطر صاع من طعام " فتح الباري (٣٧١:٣)، وفي أماكن أخرى من كتاب الزكاة، ومسلم في الزكاة. حديث (٢٢٤٧) من طبعتنا (١٩:٤)، باب " في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير". وبرقم (١٧-"٩٨٥") ص (٢٧٨:٢) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٦١، ١٦٦١، ١٦١٨)، باب "كم يؤدي في صدقة الفطر" (١١٢:٢)، وأخرجه الترمذي في الزكاة (١٦٥، ١٦١٨)، باب " ما جاء في صدقة الفطر" (٣:٩٥)، والنسائي في الزكاة (٥١٥)، باب " التمر في زكاة الفطر"، وباب " الزبيب" وفي والنسائي في الزكاة (٥١٥)، باب " التمر في زكاة الفطر"، وباب " الزبيب" وفي "صدقة الفطر"، وباب " الربيب" وفي "صدقة الفطر"، وباب " الشعير"، وباب" الأقط" وابن ماجه في الزكاة . حديث (١٨٢٩)، باب "صدقة الفطر" (١٨٢٩).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤١:٢)، والدارقطني (١٤٦:٢)، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار" (٨٤٣٢:٦)، وفي السنن الكبرى" (١٦٤:٤).

ابن عبادة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ بِهَا قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ النَّكَاة لَمْ يَأْمُرُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَانَ يَأْمُرُ بِهَا قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الزَّكَاة لَمْ يَأْمُرْنَا بِهَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ (١).

١٣٦٠٣ - وَقَالَ جُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُم: هِيَ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى حَسبِ مَا فَرضَها رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ لَمْ يَنْسَخْها شَيْءٌ.

١٣٦٠٤ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا: مَالِكُ بْنُ أُنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّورِيُّ، وَالأُوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدُ، وَأَبُو ثَورٍ، وَأُحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحاقُ بْنُ رَاهويه.

١٣٦٠٥ قَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ الإِجْمَاعُ.

١٣٦٠٦ وقالَ أَشْهَبُ:سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ زَكَاةِ الفِطْرِ أُواجِبَةً هِيَ؟قَالَ: نَعَمْ.

١٣٦٠٧ - وفي سَمَاعِ زِيادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ قَالَ: سُئِلَ مَالِكُ عَنْ تَفْسِيرِ قَولِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَءَ تُوا الزُّكَاةَ ﴾ (البقرة: ٤٣) هِيَ الزُّكَاةُ الَّتِي قرنتْ بِالصَّلاة، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هِيَ زِكَاةُ الأُمْوالِ كَلْهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالورقِ، والثَّمَارِ، والخُبُوبِ، وَلَلْوَاشِي، وَزَكَاةَ الفِطْرِ. وَتلا : ﴿ خُذ مِنْ أَمُوالِهِم صَدَقة تُطَهِّرهُم وتُزكيهم ﴾ والتوبة: ٢٠١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الزكاة، ح(٢٥٠٦)، باب " فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة" (٤٩:٥)، وابن ماجه في الزكاة (١٨٢٨) باب " صدقة الفطر" (٥٨٥:١).

٨ - ١٣٦ - وَذَكَرَ أَبُو التَّمامِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: زَكَاةُ الفِطْرِ وَاجِبَةً.

١٣٦٠٩ - قالَ: وَبِهِ قَالَ أَهْلُ العلمِ كُلُهمُ إِلا بَعْضَ أَهْلِ العِراقِ فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤكِّدةً (١).

١٣٦١- قَالَ أَبُو عُمَرً: اخْتَلَفَ الْمَتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي وَجُوبِهَا؛ فَقَالَ بَعْضُهم: هِيَ سُنَّةً مُؤكَّدة.

١٣٦١١ - وَقَالَ بَعْضُهم هِيَ فَرْضٌ وَاجِبٌ.

١٣٦١٢ - وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَصِبغُ بْنُ الفرجِ.

١٣٦١٣ - وَأَمَّا أَبُو مُحمد بنُ أَبِي زَيْدٍ فإنه قالَ: هِيَ سُنَّةٌ فَرَضَها رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ يَضَعُ شَيْئًا.

١٣٦١٤ - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ دَاوُد فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ أَيضًا: أَحَدهما أَنَها فَرْضٌ وَاجِبٌ، والآخرُ أَنَّها سُنَّةً (مؤكدة) (٢).

١٣٦١ - وسَائِرُ العُلماءِ عَلَى أَنَّها وَاجِبَةً.

١٣٦١٦ - وَالقَولُ بِوجُوبِها مِنْ جِهَةِ اتَّباعِ المؤمنين<sup>(٣)</sup> لأنَّهُم الأَكْثَرُ، وَالجُمْهُورُ الَّذِينَ هُمْ حُجَّةً عَلَى مَنْ شَذَّ عَنْهُم.

<sup>(</sup>١) انظر المسألة -٣٢١ أيضا في أول الباب السابق.

<sup>(</sup>۲) في التمهيد (۲:۱۲).

<sup>(</sup>٣) في التمهيد (٣٢٣:١٤): سبيل المؤمنين.

١٣٦١٧ - وَقُولُ مَنْ قَالَ أَنَّهَا سُنَّةً قُولٌ ضَعِيفٌ، وَتَأْوِيلُهُ فِي قَولِ ابْنِ عُمَرَ
" فَرَضَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ .. " بِمَعْنى أَنّهُ قدَّرَ ذَلِكَ صَاعًا.، وَأَنّهُ مِثْلُ قَولِهِم:
فَرَضَ القَاضِي نَفَقَةَ الْيَتِيمِ ربعين، أَيْ قَدَّرَهَا خِلافَ الظَّاهِرِ ادُّعاءً عَلَى النّبِيِّ مَا
يخرجُهُ فِي المعْهُودِ فِيهِ لأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي قُولِ اللّهِ عزَّ وجلً ﴿ فَرِيضَة مِنَ
يخرجُهُ فِي المعْهُودِ فِيهِ لأَنّهُ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي قُولِ اللّهِ عزَّ وجلً ﴿ فَرِيضَة مِنَ
اللّه ﴾ (النساء: ١١). أي إيجابٌ مِنَ اللّه، وكذلك لَهُم فَرَضَ اللّهُ طَاعَة رَسُولِهِ،
وفَرضَ الصّلاةَ والزّكاةَ... هذا كُلّ ذلك أوجب وألزم.

١٣٦١٨ - وكَذَلِكَ قَالُوا فِي الوَاجِبِ" هُوَ فَرِيضَةٌ وَمَا لَمْ يَلْزَمْ لِزُومِهُ قَالُوا: سُنَّة. وَقَدْ أُوْضَحْنَا هَذَا المَعْنَى بِزِيَاداتٍ فِي الاعْتراضاتِ فِي "التَّمْهِيد" (١).

١٣٦١٩ - وَأَمَّا قَولُهُ "فَرضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضانَ عَلَى النَّاسِ"؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلماءُ فِي الحِين والوَقْتِ الَّذِي يَلزمُ لِمَنْ أُدْركَهُ زكاةُ الفِطْرِ.

١٣٦٢- فَقَالَ فِي رِوَايَةٍ ابْنِ القَاسِم، وَابْنِ وَهْبٍ، وَغَيْرِهِما عَنْهُ: تَجِبُ

<sup>(</sup>١) قال المصنف في "التمهيد" (٣٢٤:١٤): والذي أذهب إليه أن لا يزال قوله فرض على معنى الايجاب إلا بدليل الإجماع. وذلك معدوم في هذا الموضع، وقد فهم المسلمون من قوله عز وجل "فريضة من الله" ونحو ذلك أنه شيء أوجبه وقدره وقضى به؛ وقال الجميع للشيء الذي أوجبه الله هذا فرض، وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله أوجبه؛ وقد فرض الله طاعته وحذر عن مخالفته، ففرض الله وفرض رسوله سواء، إلا أن يقوم الدليل على الفرق بين شيء من ذلك، فيسلم حينئذ للدليل الذي لا مدفع فيه وبالله التوفيق.

بِطُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَومِ الفِطْرِ.

١٣٦٢١ - وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لاَ تَجِبُ عَنْ مَنْ وُلِدَ أَو ملكَ بَعْدَ ذَلِكَ الوَقْتِ، وَذَكَرُوا عَنْهُ مَسَائِلِ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الاسْتِحْبَابِ فَهِيَ تناقض على هَذَا؛ وَهِيَ فِي المَوْلُودِ ضُحى يَوم الفِطْرِ، أو العَبْدِ يُشْتَرَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي يَوم الفِطْرِ أَوْ العَبْدِ يُشْتَرَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي يَوم الفِطْرِ أَوْ العَبْدِ يُشْتَرَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي يَوم الفِطْرِ أَوْ العَبْدِ يُشْتَرَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي يَوم الفِطْرِ أَنْهُ يُزكِّى عَنْهُ أَبُوهُ وَسَيِّدُهُ.

١٣٦٢٢ - وَرَوى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ: أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَومٍ مِنْ رَمضانَ، وَهِيَ لَيْلَةُ الفِطْرِ.

١٣٦٢٣ - وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا مَاتَ العَبْدُ لَيْلَةَ الفِطْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَعلى المَولِي صَدَقَةُ الفِطْرِ عَنْدُ، لَانَّهُ قَدْ كَانَ أَدْركَهُ وَقْتَ وُجُوبِها حَيَّا، وَمَعْلُومُ أَنْ لَيْلَةَ الفِطْرِ لَيْسَتْ مِنْ رَمضانَ فَمَنْ وُلدَ فِيها مِنَ الأحْرارِ وَالعَبِيدِ، وَمَلكَ فِيها مِنَ العَبيدِ فَإِنَّهُ لَمْ يُلَدُ وَلَمْ يُلكُ فِي رَمضانَ وَإِنَّما وقعَ ذَلِكَ فِي شَوال، وَزَكَاةُ الفِطْرِ إِنَّما هِيَ لِرَمضانَ لاَ لِشُوال.

١٣٦٢٤ - وَبِهِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأُصْحَابُهُ، إِلا أَنَّ أَصْحَابَهُ فِي المَسْأَلَةِ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ مُسْلُم أَدْرَكَهُ ذَلِكَ الوَقْتُ حَيَّا.

١٣٦٢٥ وَأُمَّا أَبُو حَنِيفَةً وَأُصْحَابُهُ فَقُولُهم فِي ذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ القَاسِمِ

<sup>(</sup>١) من يوم الفطر.

عَنْ مَالِكِ: بطُلُوعِ الفَجْرِ تَجِبُ زَكَاةُ الفِطرِ.

١٣٦٢٦ وَهُوَ قُولُ أَبِي ثُورٍ.

١٣٦٢٧ - وَمَنْ قَالَ بِهِذَا لَمْ يَعْتَبِرْ لَيْلَةَ الفَطْرِ، لأَنَّ الفَطْرَ لَيسَ بِمَوْضِعِ صِيامٍ يُراعى وَيُعْتَبَرُ.

١٣٦٢٨ - وَهُو قُولُ مَنْ لَمْ يُنعم النَّظرَ، لأَنَّ يَومَ الفِطْرِ لَيسَ بِمَوْضِعِ صِيامٍ فَأَجْرى ألا يُراعى.

١٣٦٢٩ - وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِها عَلَى الفُقَراء:

١٣٦٣٠ - فَروى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِك أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ لاَ يَملكُ غَيْرُهُ: عَلَيهِ فِيهِ زِكاةُ الفِطْرِ.

١٣٦٣١ - قَالَ مَالِكُ: وَالَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلا مَعِيشَةُ خَمْسَةً عَشَرَ يَومًا أُو نَحْوها وَالشَّهْرِ وَنَحْوه عَليه زكاةُ الفطر.

١٣٦٣٢ - قَالَ مَالِكُ: وَإِنَّما هِيَ زَكَاةُ الأَبْدَانِ.

١٣٦٣٣ - وَرَوى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ زَكَاةَ الفِطْرِ لاَ تَجبُ عَلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ، مِنْ أَيْنَ يُؤَدِّيها؟.

١٣٦٣٤ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَيضًا أَنَّ عَلَيهِ زَكَاةَ صَدَقَةِ الفِطْرِ وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا.

١٣٦٣٥ - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مَنْ جَازَ لَهُ أُخْذُ صَدَقَةِ الفِطْرِ لَمْ تَلْزَمْهُ.

١٣٦٣٦ - وَذَكَرَ أَبُو التَّمامِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الفَقِيرِ الَّذِي يَفضلُ عَنْ قُوتِهِ صَاعٌ كَوُجُوبِها عَلَى الغَنِيِّ.

١٣٦٣٧ - قَالَ: وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

١٣٦٣٨ - قَالَ أَبُو عُمَّرً: قَالَ الشَّافِعِيُّ (١): مَنْ مَلكَ قُوتَهُ وَقُوتَ مَنْ مَلكَ قُوتَهُ وَقُوتَ مَنْ يَونهُ ذَلِكَ اليَوم وَمَنْ يُؤدِّي عَنْهُ وَعَنْهُم زِكَاةً الفِطْرِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤدِّيهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُم، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ البَعْضِ أَدَّى عَنْ ذَلِكَ البَعْضِ.

١٣٦٣٩ - وَقُولُ ابْنِ عُليَّةً فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَقُولِ الشَّافِعِيِّ.

. ١٣٦٤ - وَقَالَ عُبِيدِ الله بن الحسن إِذَا أَصَابَ فَضْلاً عَنْ غَدَائِهِ وَعَشَائِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ وَيُعْطِي صَدَقَة الفِطْرِ.

. ٩٥- وَأُمَّا قَولُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أُو صَاعًا مِنْ شَعِيرِ"، وَرِوَا يَتُهُ فِي هَذَا البَابِ عَنْ نَافِعِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرَجُ فِي زَكَاة الفَطْر إلا التَمْرَ إِلاَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أُخْرَجَ شَعِيرًا.

١٣٦٤١ ورَواهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَقالَ

<sup>(</sup>١) في "الأم" (٦٣:٢) باب " زكاة الفطر".

فِيهِ: قَالَ إِعَبْدُ اللَّهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْد نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٌّ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ.

١٣٦٤٢ - قالَ: وكانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِي التَّمْرَ، فَيعوزُ أَهْلُ المدينةِ التَّمْرَ عَامًا، فَأَعْطى الشَّعيرَ.

١٣٦٤٣ - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُهُ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمًّا كَانَ مُعَاوِيَةً عَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرَّ بَصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.

١٣٦٤٤ - قَالَ نَافِعُ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُخْرِجُ زِكَاةَ الفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ مِنْ أَهْلِهِ وَالكَبِيرِ، وَالْحَبُد.

١٣٦٤٥ وَرَواه ابْنُ أَبِي رَوَادٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

<sup>(</sup>۱) روى عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، حديث زكاة الفطر. فخالف الجماعة في لفظ الحديث، وقال فيه: فلما كان عمر، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء قال البيهقي في " معرفة السنن والآثار" (٨٤٥١:٦)، وابن أبي رواد كان معروفا بسوء الحفظ، وكثرة الغلط، والصحيح أن ذلك كان زمن معاوية. والله أعلم.

حديث عبد العزيز بن أبي رواد. عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أخرجه أبو داود في الزكاة حديث (١٦٢:٢)، وفيه الزيادة عن عبد الله بن عمر: فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.

وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، حديث (٢٥١٦)، باب "السُّلت" (٥٣:٥)، بدون هذه الزيادة، وقد أعله ابن الجوزي بعبد العزيز بن أبي رواد الذي قال فيه ابن حبان: كان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لا يدرى ما يُحَدَّثُ به، فروى عن نافع أشياء لا يشك =

وَقَالَ فِيهِ : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وكُثَرت الجِنْطَةُ جَعَلَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهَا مِثْلَ صَاعٍ مِنْ تَلْكَ الأَشْيَاء، وَذَكَرَ فِي حَدِيثهِ هَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أُو شَعِيرٍ أُو سُلْتٍ أُو زَبيبٍ وَلَمْ يَقُلُ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ أُحَدُ غَيرهُ، وَلَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ فِي حَدِيث نَافِعٍ إِذَا فَلَمْ يَقُلُ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ أَحَدُ غَيرهُ، وَلَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ فِي حَدِيث نَافِعٍ إِذَا فَلَهُ مُنْ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ، وَأَيُّوبُ وَفِي اللّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ، وَأَيُّوبُ وَفِي اللّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ، وَأَيُّوبُ وَفِي التّمْهِيد" مِنْ هَذَا المعنى أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

١٣٦٤٦ - وَأُمَّا قَولُه فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَكَاةٍ الفَطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. "، وَذَكَرَ الشَّعِيرَ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبَ وَالأَقطَ صَاعًا صَاعًا.

= من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة، كان يحدث بها توهما لا تعمدا، ومن حدث على الحسبان وروي على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به وإن كان فاضلا في نفسه.

وقد أطال مسلم بن الحجاج الكلام في تخطئة روايه ابن ابي رواد لهذا الحديث، ومخالفته رواية الجماعة في لفظ الحديث، وزيادة: السلت، والزبيب، وتعديل عمر فيه.

وقد قال الذهبي في "التنقيح": وعبد العزيز هذا وإن كان ابن حبان تكلم فيه، فقد وثقه يحيى بن سعيد القطان، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، وغيرهم، والموثقون له أعرف من المضعفين، وقد أخرج له البخاري استشهاداً" نصب الرابة (٤٢٢:٢).

وله توثيق أيضا عند العجلي رقم (١٠١٠) من طبعتنا ص (٣٠٤)، وقال فيه الإمام أحمد: صالح الحديث، وقال ابن الجنيد: ضعيف روى له ابن عدي خبرا منكرا، وقد علق عليه الحافظ الذهبي في "الميزان" فقال: هذا من عيوب ابن عدي يأتي في ترجمة الرجل بخبر باطل لا يكون حدث به قط وإنما وضعه من بعده، وهذا خبر باطل وإسناده مظلم ويرى الذهبي أيضا أن ابن حبان قد بالغ في تنقص الرجل. التاريخ الكبير(٢٢:٦)، ميزان الاعتدال (٢٢:٢)، تاريخ ابن معين (٣٦٦:٢)، تهذيب التهذيب (٣٣٩:١).

التَّمْهِيدِ" (١) مَنْ رَفَعَ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ: "التَّمْهِيدِ" (١) مَنْ رَفَعَ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ: "على عَهْدِ رسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ". وَلَمْ يختلفْ مَنْ ذَكَرَ الطَّعَامَ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ أُرادَ بِهِ الحِنْطَةَ، وَمِنْهُم مَنْ لَمْ يَذْكُرُهُ.

١٣٦٤٨ - وَمِنْ رُواتِهِ أَيضًا مَنْ ذَكرَ فِيهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

١٣٦٤٩ - وَذَكَرَ فِيهِ ابْنُ عُينَانَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ الدَّقِيقَ وَلَمْ يتابع عَلَيهِ، وَقَدْ ذكرَ فِيهِ: السُّلُتَ، والدَّقِيقَ، أو أُحَدَهُماً.

١٣٦٥ - وَذَكَرَ فِيهِ مَالِكُ، وَالثَّوْرِيُّ مِنْ طَعَامِ". وَحَسْبُكَ بِهِما حِفْظًا وَأَمَانَةً وَإِثْقَانًا. وَقَدْ أُوضَحْنًا ذَلِكَ كُلَّهُ وَمَنْ رَوَاهُ وَمَنْ أُسْقَطَهُ فِي "التَّمهِيدِ" (٢).

١٣٦٥١ - وَاخْتَلُفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي مِقْدَارِ مَا يُؤَدِّي المَرْءُ عَنْ نَفْسِهِ فِي صَدَقَةِ الفِطْرِ مِنَ الحُبُوبِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِم أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ مِنَ التَّمرِ وَالشَّعِيرِ أُقَلُّ مِنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ مِنَ الخَبُوبِ بَعْدَ إِجْمَاعِهِم أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ مِنَ التَّمرِ وَالشَّعِيرِ أُقَلُّ مِنْ صَاعٍ بِصَاعٍ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، وَهُوَ أُربَعَةُ أُمْدَادٍ بِمُدَّهِ عَلَيْكُ .

١٣٦٥٢ - فَأَمَّا اخْتِلافُهُم فِي مِقْدَارِ ذَلِكَ مِنَ البُرِّ، وَهِيَ الحِنْطَةُ، فَقَالَ مَالِكُ (٣). وَالشَّافِعِيُّ (٤)، وأصحابُهما: لاَ يُجزِئُ مِنَ البُرِّ وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ إِنْسانٍ واحدٍ صَغِيرًا كَانَ أُو كَبِيرًا.

<sup>(\</sup>YY:E) (\).

<sup>(</sup>Y) (3: · Y).

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) الأم (٢: ٦٧) باب " مكيلة زكاة الفطر".

١٣٦٥٣ - وَهُوَ قُولُ البَصْرِيِّينَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ راهويه.

١٣٦٥٤ - وَقَالَ الثُّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأُصْحَابُهُ: يُجْزِئُ مِنَ البُرِّ نِصْفُ صَاعِ.

٥ ١٣٦٥- وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَماعَةً مِنَ الصَّحابَةِ وَجَماعَةً مِنَ التَّابِعِينَ.

١٣٦٥٦ - وَحُجَّةُ مَالِك، وَالشَّافِعِيِّ فِي إِيجابِ الصَّاعِ مِنَ البُرِّ وَأَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِمَّا ذَكرَ عَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمُضانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ".

١٣٦٥٧ - قَالُوا: وَذَلِكَ كَانَ قُوتُ القَومِ يَوْمَئِذٍ، فَخرِجَ عَليهِ الخبر؛ فَكُلُّ مَنِ الْقُدرِيَّ وَغَيْرِهِ لَزِمَهُ مَنِ الْخُدرِيِّ وَغَيْرِهِ لَزِمَهُ الْخِدرِيِّ وَغَيْرِهِ لَزِمَهُ إِخْراجُ صَاعٍ مِنْهُ.

١٣٦٥٨ - وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيثُ مَالِكِ، وَالثَّورِيِّ، وَمَنَ تَابَعَهما فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخدريِّ المَذْكُورِ فَي هَذا البَابِ: "كُنَّا نخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي صَدَقَةً الفِطْرَ صَاعًا مِنْ طَعَام ..."، ثُمَّ ذَكَرَ الشَّعِيرَ وَغَيرَهُ.

١٣٦٥٩ - فَبَانَ بِذِكْرِهِ الطَّعَامِ هُنَا أَنَّهُ أَرَادَ البرَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَمْ يفصلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّعِيرِ، فِي الحَيْطَةِ، وَفِي المكيلةِ بَلْ جعلهُ كُلَّهُ صَاعًا صَاعًا.

. ١٣٦٦ - وَأُمَّا حُجَّةُ مَنْ قَالَ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ مِنَ البُرِّ نِصْفُ صَاعٍ، فَقُولُ ابْنِ

عُمْرَ فِي حَديثهِ، وَقَدْ ذَكَرَ التَّمْرَ وَالشَّعِيرَ، قَالَ.. " فَعدلَ النَّاسُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَو تَمْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ(١).

١٣٦٦١ - وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ الزُّمانِ كِبَارُ الصَّحَابَةِ.

١٣٦٦٢ - وَحُجَّتُهُم أَيضًا حَدِيثُ الزُّهريِّ عَنِ ابْنِ أبي صَعيرٍ، عَنْ أبيهِ:

(١) هو الحديث المتقدم عن نافع، عن ابن عمر: قال: فرض رسول الله على صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

أخرجاه في الصحيح من حديث أيوب، والليث بن سعد، وغيرهم ، عن نافع.

وفي حديث أيوب، والليث، من الزيادة: قال عبد الله: "فعدل الناس به نصف صاع من بر".

حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أخرجه البخاري في الزكاة. حديث (١٥١١)، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك". فتح الباري (٣٧٥:٣)، ومسلم في كتاب الزكاة. حديث (٢٢٤٤)من طبعتنا، ص (١٨:٤)، باب " زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير"، وبرقم (١٤)، ص (٢٧٧:٢)من طبعة عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٦١٥)، باب " كم يؤدي في صدقة الفطر" (١١٣:٢)، والترمذي في الزكاة (١٦٥٥)، باب "فرض زكاة الفطر"، والنسائي في الزكاة (٤٦:٥)، باب "فرض زكاة الفطر"، والنسائي على المملوك".

حديث الليث رواه البخاري في الزكاة رقم (١٥٠٧)، باب صدقة الفطر صاع من تمر". فتح الباري (٣٧١:٣)، ومسلم في الزكاة رقم (٢٢٤٥) من طبعتنا ص (١٨:٤)، باب "في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير"، وبرقم (١٥) ص (٢٧٨:٢) من طبعة عبد الباقي، كما أخرجه النسائي في الشروط من سننه الكبرى على ما جاء في "تحفة الأشراف" (١٩٦:٦)، وابن ماجه في الزكاة حديث (١٨٢٥)، باب "صدقة الفطر" (٥٨٤:١).

أنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ: "صَاعٌ مِنْ بُرُّ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أو صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أو تَمْرٍ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ" (١١).

١٣٦٦٣ - وَهَذَا نَصُّ فِي مَوْضِعِ الخِلافِ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَرُوهِ كِبَارُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ وَلاَ مَنْ يُحْتَجُّ بِرِواَيَتِهِ مِنْهُم إِذَا انْفَرَدَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ تُخَالِفْهُ فِي رِواَيَتِهِ الْكَ غَيرهُ.

تَلْكَ غَيرهُ

١٣٦٦٤ ورَوى الثِّقاتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ صَدَقَةُ الفَطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ نَصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْظَة أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أو تَمْرِ (٢).

١٣٦٦٥ وَرُويَ عَنْ أَبِي بَكْرِ (٣)، وَعُمَرَ (٤)، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُود،

<sup>(</sup>۱) حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب "من روى نصف صاع من قر" حديث رقم (١٦١٩)، ص (١١٤:٢)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٣٢:٥)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" (٤٥:٢) والطبراني في "المعجم الكبير" (٨١:٢) (٨١٤٨)، والدارقطني في سننه (١٠٠١) من الطبعة المصرية، والبيهقي في سننه الكبري (٤:١٦٨، ١٦٧، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤:٣٤٣ ٣٤٣)، وقال الدارقطني في "علله" : هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه... ثم ساق الكلام الذي نقله الزيلعي في " نصب الراية" (٢:٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٣١٨:٣)، الأثر (٥٧٨٦)، وأبو داود في، المراسيل، والطحاوي قي "شرح معاني الآثار" (٤٦:٢)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٨٤٧٥:٦).

<sup>(</sup>٣) في المغني (٥٨:٣)، والمجموع (١٣٧:٦) عن سعيد بن المسيب، قال: كانت صدقة الفطر تدفع على عهد رسول الله عليه وأبي بكر نصف صاع من بر.

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (٢٤٥٥١).

وابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اخْتِلافٍ عَنْهُ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَمُعَاوِيةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ:
"نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرُّ" (١)، وَفِي الأَسَانِيدِ عَنْ بَعْضهم ضَعْفٌ (واختلاف) (٢).

١٣٦٦٦ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجاهدٍ، وَعُمَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجاهدٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ، وَعُروةَ بْنِ الزُّبَيرِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ، وَأَبِي سَلَمَةً ، وَعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ: " نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرُّ".

١٣٦٦٧ - قَالَ أَبُو حَنيفَةَ: يُؤدِّي نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٌّ، أو دَقِيقٍ، أو سَويقٍ، أو سَويقٍ، أو رَبيب، أو صاعًا مِنْ تَمْر، أو شَعِير.

١٣٦٦٨ - قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحمدٌ: الزَّبيبُ بِمَنْزِلَةِ التَّمرِ وَالشَّعيرِ، وَمَا سِوى ذَلِكَ يخرجُ بِالقِيمَةِ: قِيمَةَ نِصْف صَاعٍ مِنْ بُرُّ، أُو قِيمةَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أُو تَمْرٍ.
تَمْرٍ.

١٣٦٦٩ وروينا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَو أَعْطَيْتَ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ عَدَلَ ذَلِكَ أَجْزَاك. يَعنِي بِالقِيمةِ.

. ١٣٦٧ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ: يُؤَدِّي كُلُّ إِنْسانٍ مُدَّيْنِ مِنْ قَمَع بَدَّ أَهْلِ بَلَدِهِ.

١٣٦٧١ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يُخْرِجُ مُدِّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِمُدٍّ هِشَامٍ، أُو

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱۷۲:۳)، ومصنف عبد الرزاق (۳۱۸:۳). وسنن البيهقي الكبرى (۱۹۸:٤)، ومعرفة السنن والآثار (۲:۷۷:۱).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من "التمهيد" (١٣٧:٤).

٣٦٢ - الاستذكار الجامع لمناهب فُقَهَا عِ الأَمْصَارِ / ج ٩ أُربَعَةَ أَمْدَادٍ مِنَ التَّمر أو الشَّعيرِ أو الأقط.

١٣٦٧٢ - وَقَالَ أَبُو ثَورٍ: يُخْرِجُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أُو شَعِيرٍ أُو زَبيبٍ. وَسَكَتَ عَن البُرِّ.

١٣٦٧٣ - وَقَالَ أَشْهَبُ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لاَ يُؤدِّي الشَّعِيرَ إِلا مَنْ هُوَ أَكُلُهُ، يُؤدِّهِ كَمَا يَأْكُلُهُ. قِيلَ لَهُ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مِن يقول: مُدَّيْنِ مِنْ بُرُّ؟ قَالَ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مِن يقول: مُدَّيْنِ مِنْ بُرُّ؟ قَالَ: إِنَّمَا القَولُ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (صَاع). قَالَ: فذكرتُ لَهُ الأُحَادِيثَ الَّتِي تُرُوى عَنِ النَّبِيِّ فِي المُدَّيْنِ مِنَ الحِنْطَةِ فَأَنْكَرَها.

١٣٦٧٤ - وَأَمَّا قَولُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: " عَلَى كُلِّ حُرُّ أَو عَبْدٍ ذَكَرٍ أُو أَنْثَى مِنَ الْمَسْلِمِينَ" فَقَدْ تَقَدَّمَ القَولُ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيهِ زَكَاةُ الفِطْرِ مِنَ المَالِكِ وَالمَّغِيرِ وَالكَبِيرِ.

١٣٦٧٥ - وَأُمَّا قَولُهُ: "مِنَ المُسْلِمِينَ" فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُهُ مِنْ ثِقَاتِ أَصْحابِ
نَافِعٍ غَيْرُهُ، وَرَواهُ أَيُّوبُ السَّختيانِيُّ، وَعَبُيدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، وَمُوسى بْنُ عُقْبَةَ
وَغَيْرُهم، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَقُولُوا فِيهِ: " مِنَ المُسْلِمِينَ".

١٣٦٧٦ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِ فِي "التَّمْهِيد" (١) مَنْ قَالَ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ " مِنَ الْمُسْلِمِينَ". وَمَنْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ. وَذَكَرْنَا فِي البَابِ قَبْلَ هَذَا أَيضًا حُكْمَ قَولِهِ " مِنَ المُسْلِمِينَ" وَمَا لِلْعُلماءِ فِي ذَلِكَ مِنَ المَذَاهِبِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ

<sup>(</sup>۱) (۳۱۳:۱٤).

١٣٦٧٧ - وَأُمَّا قَولُهُ فِي آخِرِ هَذَا البَابِ: وَالْكَفَّارَاتُ كُلُهَا، وَزَكَاةُ الْفَطْرِ، وَزُكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُدَ الْأَصْغَرِ مُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْ الْإِلَّا الظَّهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فَيه بِمُدِّ هِشَامٍ، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ (١). فَلَمْ يَخْتَلفِ العُلماءُ بِالمَدينَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ فِيه بِمُدَّ هِشَامٍ، وَهُوَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْا الظَّهَارَ فَإِنَّ مَالِكًا خَالفَ فِي الإطعام بِهِ الكَفَّارَاتِ كُلُها بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْ إلا الظَّهارَ فَإِنَّ مَالِكًا خَالفَ فِي الإطعام بِهِ فَأُوجَبَهُ بِمُدَّ هِشَامٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ المَخْزُومِيِّ عَامِلُ كَانَ بِالمَدينَةِ لِبَنِي مَرُوانَ.

١٣٦٧٨ - وَسَيَأْتِي القَولُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ كَفَّارَةِ الظَّهار إِنْ شاءَ اللَّهُ.

١٣٦٧٩ - وَمُدُّ هِشَامٍ بِالْمَدِينَةِ مَعْرُوفٌ كَمَا أَنَّ الصَّاعَ الحجاجيُّ مَعْرُوفٌ بِالعَراقِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٢٨٤.

### (٢٩) باب وقت إرسال زكاة الفطر (\*)

١٩٥ - ذكر فيه مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر، بيومين أو ثلاثة (١).

(\*) المسألة -٣٢٣ قال الجمهور غير الحنفية: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عبد الفطر أي أول ليلة العيد: لأنها مضافة في الأحاديث المتقدمة إلى الفطر من رمضان، فكانت واجبة به، بينما قال الحنفية: تجب الفطرة بطلوع الفجر من يوم عبد الفطر؛ لأن الصدقة أضيفت إلى الفطر، وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية: هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد؛ أو بخروج شهر رمضان؛ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان.

أما تعجيلها: فيجوز عند الشافعي تقديم الفطرة من أول شهر رمضان، لأنها تجب بسببين: صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدها جاز تقديمها على الآخر، وقال الحنفية يصح تعجيلها وتأخيرها، فيجوز أداء صدقة الفطر إذا قدمه بعد دخول رمضان على وقت الوجوب وهو يوم الفطر أو تأخيره عنه، ويجوز عند المالكية والحنابلة: تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر لقول ابن عمر: "كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين"، ولا تجزىء قبل ذلك، وحديث ابن عمر أخرجه البخاري، ولأن ذلك هو المأمور به في قوله على " أغنوهم عن الطلب هذا اليوم"، وهي متعلقة بالعيد، بخلاف زكاة المال. وانظر في هذه المسألة: المهذب (١٠٥٠١)، مغني المحتاج (١٠١٠٤)، تبيين الحقائق (١٠٠٢)، الفتاوى الهندية (١٠٧٠١)، فتح القدير (٢٠٤٠)، الدر المختار (٢٠٠٠)، بدائع الصنائع (٢٠٤٠)، بداية المجتهد (٢٠٣٠)، القوانين الفقهية ص (٢٠٢٠) الشرح الصغير (٢٠٤٠) كشاف القناع (٢٠٤٠)، المغني (٣٠٧٦–٢٩) الشقه الإسلامي الشرح الكبير (١٠٨٠) الفقه على المذاهب الأربعة (١٠ ٢٧٢) الفقه الإسلامي

(١) رواه مالك في كتاب الزكاة رقم (٥٥)، باب "وقت إرسال زكاة الفطر" (٢٨٥:١)، ورواه البخاري مرفوعا عن ابن عمر في كتاب الزكاة، باب " الصدقة قبل العيد"، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١٧٥:٤) وفي السنن الصغير (٦٦:٢).

وأدلته (۲: ۹۰۲).

وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زِكَاةَ الْفِطْرَ ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْر مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلّى.

١٣٦٨- قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاء اللَّهُ، أَنْ تُودَّى قَبْلَ الْغُدُوِّ، مِنْ يَوْم الفِطْر وَبَعْدَهُ.

١٣٦٨١ - قَالَ أَبُو عُمَّرَ : فِي هَذا مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ مَا تَجِبُ لوَقْتِ مِنَ الزُّكُواتَ.

١٣٦٨٢ - وَقَدْ تَقَدَّمُ (١) الْوقْتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ صَدَقَةُ الفِطْرِ وَمَا لِلْعُلْمَاءِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ تَقْدِيمُها بِاليَومِ وَاليَوْمَيْنِ جَائِزٌ عِنْدَهُم.

١٣٦٨٣ - وَمَالِكُ وَغَيْرُهُ يُجِيزُونَ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلا أَنُّ مَالِكًا يستَحبُّ مَا اسْتَحَبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَقْتِهِ مِنْ إِخْراجِ زَكَاةٍ الفِطْرِ صَبِيحةً يَومِ الفِطْرِ فِي الفَجرِ أَو مَا قَارَبَهُ.

١٣٦٨٤ - وَفِي قُولِ مَالِكٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَداء زَكَاةِ الفِطْرِ بَعْدَ وُجُوبِهِا أَوْ فِي وَقْتِهِ أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلِيهِ وَإِلَى أَهْلِ العِلْمِ بِبَلَدِهِ فِي وَقْتِهِ.

١٣٦٨٥ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ خَبَرُ حَسَنُ مِنْ أُخْبَارِ الآحادِ العَدُول:

<sup>(</sup>١) في الباب السابق (١٣٦١٩ - ١٣٦٢٨).

١٣٦٨٦ حدُّتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمد، قالَ: حدُّتنا مُحمدُ بْنُ بكر، قالَ: حدُّتنا أَبُو دَاوُدَ، قالَ: حدُّتنا أَبُو دَاوُدَ، قالَ: حدُّتنا أَبُو دَاوُدَ، قالَ: حدُّتنا أَبُو دَاوُدَ، قالَ: حدُّتنا أَبُو مُحمد النفيليُّ، قالَ: حدُّتنا زُهيرٌ، قالَ: حدَّتنا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قالَ: أَمَرَنَا رسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِزِكَاةِ الفَطِي أَنْ تُؤَدِّي قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى المُصَلِّى (١).

١٣٦٨٧ - قالَ: وكَان ابْنُ عُمرَ يُؤديها قَبْلَ ذَلِكَ بِاليَومِ وَاليَوْمَيْنِ.

١٣٦٨٨ - وَلَيْسَ قَولُ مَالِكٍ فِي تَعْجِيلِ زِكَاةٍ الْأَمْوالِ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي اللهِ طَأَ" مَوْضعُ هذا... ذكر المسألة من هذا.

١٣٦٨٩ - وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي جَوازِ تَعْجِيلِ الزُّكَاةِ، فَقَالَ مَالِكُ فِيما رَوى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ، وَخَالِدُ بْنُ خداشٍ مَنْ أُدَّى زَكَاةً مَالِهِ قَبْلَ محلِّها بِتَمامِ الحَوَّلِ فَإِنَّهُ لاَ يُجْزَئُ عَنَهُ، وَهُو كَالَّذِي يُصَلِّي قَبْلَ الوَقْتِ.

. ١٣٦٩ - وَرُويَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُدَ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الزكاة. حديث (۱۰۹)، باب "الصدقة قبل العيد" (۳۷۵:۳)، ومسلم في الزكاة. حديث (۲۲۵۲) من طبعتنا ص (۲۱:۲)، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة"، وبرقم (۲۲-«۹۸۳")، ص (۲۷۹:۲) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الزكاة حديث (۱۲۱۰)، باب "متى تؤدى" (۱۱۱:۲)، والترمذي في الزكاة حديث (۲۷۳) باب " ما جاء في تقديمها قبل الصلاة" (۲۲:۳)، والنسائي في الزكاة (۵:۵) باب " الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه"، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (۱۷٤:٤)، وفي السنن الصغير له (۲۲:۲).

١٣٦٩١ - وَرُوى ابْنُ القَاسِمِ عَنْهُ لا يَجُوزُ تَعْجِيلُها قَبْلَ الْحَوَّلِ إِلا بِيَسِيرٍ. 1٣٦٩٠ - وكَذَلِكَ ذكرَ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الحَكَم: بالشَّهْر وَنَحْوه.

المُ ١٣٦٩٣ - وَأَجَازَ تَعْجِيلَ الزُّكَاةِ قَبْلَ الحَولِ سُفْيَانُ الثُّورِيُّ، وَالأُوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَجْمَدُ بْنُ حَنْبلٍ، وَأَبُو ثَورٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبيدٍ.

١٣٦٩٤ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ، وَإِبْراهِيمَ، وَابْنِ شِهابٍ، وَالْحَكَمِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى.

١٣٦٩٥ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدُ: يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزكاة لِمَا فِي يَدِهِ وَلَمَا يُستَفِيدُ فِي الْحَوْلُ وَبَعْدُه.

١٣٦٩٦ وَقَالَ زُفَرُ: التَّعْجِيلُ عَمَّا فِي يَدِهِ جَائِزٌ، وَلاَ يَجُوزُ عَمَّا فِي يَدِهِ جَائِزٌ، وَلاَ يَجُوزُ عَمَّا يَسْتَفيدُهُ.

١٣٦٩٧ - وَقَالَ ابْنُ شبرمةً: يَجُوزُ تَعْجيلُها لسنينَ.

١٣٦٩٨ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ للمصدق إذا رأى العوز في أَهْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يستلفَ لَهُم مِنْ صَدَقَةٍ أَهْلِ الأَمْوالِ إِذَا كَانُوا ميسورين، وليس على رب المال أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَتهُ قَبْلَ الحول إلا أَنَ يَتَطُوعَ.

١٣٦٩٩ قالَ: وَلُو أُنَّ رَجُلا أُخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَالَ: إِنَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَانَتْ هَذِهِ عَنْهُ لَمْ يُجْزِئْ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ أَدَّاها إلى سَبِبٍ بِلا سَبَب لم تَجز فِيهِ الزَّكَاةُ وَعمل شَيْئًا لاَ يَجِبُ عَلَيهِ إِنْ حَالَ فِيهِ حَوَّلٌ.

الصَّلاَة، وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ تَعْجِيلَها القِياسُ عَلى الدُّيونِ الواجِبَةِ لاَجالٍ مَحْدُودة وَالصَّلاَة، وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ تَعْجِيلَها القِياسُ عَلى الدُّيونِ الواجِبَةِ لاَجالٍ مَحْدُودة وَأَنَّهُ جَانِزٌ تَعْجِيلُها أُو تَقْدِيمُها قَبْلَ مَحلِّها.

١٣٧٠١ و حَديثُ عَلِيًّ (رضي الله عنه)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ اسْتلفَ صَدَقَةَ العباسِ قَبْلُ مَحلِّها. وقد دُويَ لِعَامَيْنِ.

١٣٧٠٢ - وَفَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ بِأَنَّ النَّاسَ يستوون فِي وَقْتِ الصَّلاةِ، وَلاَ يستوونَ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الزَّكاةِ.

١٣٧٠٣ - وَقِياسُ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ بِقَولِهِ عَلَى الصَّلَاةِ أَصَحُ فِي سَبِيلِ القِيَاسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

## ( ٣٠) باب من لا تجب عليه زكاة الفطر

997 قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلا فِي الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلا فِي أَجِيرِهِ، وَلاَ فِي رَقِيقِ اَمْرَأَتِهِ،زَكَاةً. إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ، وَلاَ بُدُّ لَهُ مِنْ فَيَ أَحِد مِنْ رَقِيقِهِ الْكَافِرِ، مَالَمْ يُسُلِمْ. لِتَجَارَة إِكَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تَجَارَة إِ

١٣٧٠٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ القَولُ فِي مَسائِلِ هَذَا البَابِ كُلِّها، وَمَا للعُلماءِ مِنَ المَذَاهِبِ فِيما تَقَدَّمَ مِنْ أَبُوابِ زكاةِ الفِطْرِ، فَلا مَعْنى لإِعَادَةِ ذَلِكَ هُنَا.

١٣٧٠ و أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ خِلافَ عَنْ مَالِكٍ وَأُصْحَابِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يُزكِّي عَمًا بِيَدِ عَبِيدِهِ كَما أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يُزكِّي عَمًا بِيَدِ عَبِيدِهِ كَما أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يُزكِّي عَمًا بِيَدِ عَبِيدِهِ مِنَ المَالِ.

١٣٧.٦ وأمًّا أَبُو ثَورٍ، وَدَاوُدُ فَعلى أَصْلِهما أَنَّ عَبِيدَ العَبِيدِ يُخْرِجُونَ عَنْ أَنْفُسِهم زكاةَ الفِطْرِ؛ لأنَّهم مَالِكُونَ عَبِيدَهُم.

١٣٧٠٧ وَأُمَّا الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأُصْحابُهما، وَاللَّيْثُ، وَالثَّوريُّ، وَالثَّوريُّ، وَجُمهورُ أَهْلِ العِلْمِ فَإِنَّ زَكَاةً الفِطْرِ عَلَى السَّيِّدِ عِنْدَهُم فِي عَبِيدهِ وَفِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ لأَنَّهُمُ كُلُّهُمُ عَبِيدُهُ.

١٣٧٠٨ - وَأَمَّا قَولُ مَالِكِ: " وَلا فِي أُجِيرِهِ" فَلاْتُهُ لاَ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِي الشَّرِعِ وَالقُرْبَةِ. وَأُصْلُهُ أَنَّهُ لاَ تَلْزَمُ صَدَقَةُ الفِطْرِ إِلاَّ عَمَّنْ تَلزَمُ نَفَقَتُهُ فِي الشريعة

إِلا مِنْ صَدَقَةُ الفِطْرِ إِلاَ عَمَّنْ تَلزمُ نَفَقَتُهُ فِي الشَّرِيَعةِ إِلا مِنْ طَرِيقِ التَّطوُّعِ وَلاَ المُعارَضة.

### ١٣٧٠٩ وَهُو قَولُ الشَّافعيُّ.

١٣٧١ - وَأُمًّا سُفْيانُ وَالكُوفِيُّونَ فإِنَّ زكاةَ الفِطْ لاَ تَجِبُ عِنْدَهُم إلاً
 عَن الابْنِ الصَّغِيرِ وَالعَبْد فَقَطْ.

١٣٧١١ - وَأَمَّا قَولُهُ: " وَلاَ فِي رَقِيقِ امْراتِهِ"، فَقَولُهُ وَقَولُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ سَواءٌ. إِلاَّ أَنَّ أَصْلَهُما أَنَّها تَلْزَمُهُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيه.

١٣٧١ - وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ خَادمُ وَاحِدٌ . وَعِنْدَ مَالِكِ مَنْ يَخْدُمُهُ وَلاَبُدُّ مِنْهُ إِلا أَنَّ الأَظْهَرَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ فِي خَادِم واحِد قد اخْتَلَفَ أَصْحَابِهُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُم فِي كِتَابِ اخْتِلافِ أَصْحَابِ مَالِك وَأَقْوَالِهِمْ .

١٣٧١٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ: يُؤَدِّي عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَيْسَ عَلَيهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ رَقيقها.

١٣٧١٤ - وَأُمَّا سُفْيَانُ وَالكُوفِيُّونَ فَلاَ يَرَوْنَ زَكَاةَ الفَطْرِ عَلَيهِ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَكَيْفَ عَنْ رَقِيقِها، بَلْ عَلَيْها أَنْ تَخْرِجَ زَكَاةَ الفَطْرِ عَنْ نَفْسِها، وَعَنْ عَبْدِها، لأَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُم أَنْ يُخْرِجها الذَّكَرُ وَالأَنْثَى عَنْ أَنْفُسِهم وَعَبِيدِهم.

١٣٧١٥ - وَقَدْ تَقَدُّمَ الأصْلُ عَنْهُم. وَلِغَيْرِهِم فِي ذَلِكَ وَفِيما لَمْ يُسْلِمْ مِنَ العَبْدِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ.

تَمُّ شَرْحُ كِتابِ الزُّكَاةِ وَالْحَمْد للَّهِ كَثِيراً.

\*\*\*

/. -

# فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد التاسع من « الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي والآثار

| رقم الصفح                             | لموضوع                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TY1 - Y</b>                        | ١ - كتاب الزكاة                                                               |
| YA - Y                                | ١) باب ماتجب فيه الزكاة١                                                      |
| ها الزكاة ٢٠٠٠٠٠ ت                    | <ul> <li>المسألة - ۲۸۷ - نصاب الأنواع المختلفة التي تجب في</li> </ul>         |
|                                       | ٥٣ - حديث أبي سعيد الخدري :" ليس فيما دون حمس                                 |
| ۸                                     | <b>صدنة"</b>                                                                  |
| •                                     | ٥٣ - حديث أبي سعيد الجدري برواية أخرى                                         |
| إلى عامله                             | ٥٣ - بلاغ مالك في كتاب عمر بن عبد العزيز إ                                    |
| •                                     | نى الصدقة                                                                     |
| الصحيحة،                              | <ul> <li>بيان أن الرواية الأولى في حديث أبي سعيد الخدري هي</li> </ul>         |
| ١٠                                    | والثانية هي المعلولة                                                          |
| الكرم حتى                             | - حديث جابر : ﴿ لَا صَدَقَةَ فَي شَيَّءَ مَنَ الزَّرْعِ وَالنَّخُلُّ وَ       |
| 17                                    | يكون خمسة أوْسُقِ)                                                            |
| 17                                    | - لفظ ( الذود ) عند أهل اللغة                                                 |
| ، هـ ، النكاة                         | <ul> <li>بيان أن الصدقة المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري</li> </ul>           |
| ۱٤                                    | المعروفة                                                                      |
| 17                                    | – بيان ( الأوقية ) وكم تساوي                                                  |
| ١٨                                    | - جملة النصاب ومبلغه في عصر ابن عبد البر ·············                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - حدُّ النصاب في أقوال الصحابة والتابعين ···································· |
| نت ، فعاته ا                          | - حديث على : « قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والوق                                |
|                                       | صدقة الرَّقَةِ رُبع العُشْرِ من كل مائتي درهم خمسة دراه                       |
| 77                                    | - ذكر اختلاف الرواية في هذا لحديث ····································        |
|                                       | و فر الحدر ف الرواية في المداد المديد                                         |

| رقم الصفحة             | لموضوع                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| البحساب ٢٢٠٠٠٠٠        | – قول الإمام علي : ما زاد على المائتي درهم ف                 |
|                        | – الإجماع على الأوقاص في الماشية والاختلا                    |
|                        | <ul> <li>قولٌ ثالث رواه ابن جريج عن طاووس</li> </ul>         |
|                        | – بيان الوسق والمُدّ                                         |
| ۲٦ ·····               | - المدُّ والصاغُ                                             |
|                        | - إجماع العلماء أن الزكاة في العين والحرث                    |
|                        |                                                              |
| ررق ۲۹ – ۵۳            | (٢) باب الزكاة في العين من الذهب وال                         |
|                        | <ul> <li>(٠) المسألة – ٢٨٨ – فسرط جولان الحول لو-</li> </ul> |
| _ '                    | ٥٣٩ - قول القاسم بن محمد : إن أبا بكر ال                     |
|                        | من مالي زكاةً حتى يحول عليه الحول                            |
|                        | . ٤ ٥ - حديث قدامة: كنتُ إذا جعت عثمان                       |
|                        | سألني : هل عندك من مال وجبت علم                              |
|                        | <ul> <li>١٤٥ - قول ابن عمر : لا تجب في مال زكاة</li> </ul>   |
| حي يحون حي             |                                                              |
| ا تا الدكاة معامية ، ، | ·                                                            |
| هيه انز ټه معوريه بن   | ٧٤٥ – قول الزُّهريُّ : أول مَنْ أَخَذَ مِن الأَع             |
| 11                     | آبي سفيان                                                    |
|                        | - إجماع الفقهاء أنه لا تجب في مالٍ زكاة -                    |
| ΨΥ                     | إلا ماروي عن ابن عباس ، وعن معاوية .                         |
| يقبضون زكاة الحبوب     | – زكاة العين كان يقبضها الخلفاء كما كانوا                    |
| ٣٣                     | والماشية                                                     |
| عد من الفقهاء          | - بيان أنه لم يقل بقول ابن عباس ومعاوية أ-                   |
|                        | - زكاة الذهب<br>- زكاة الدهب                                 |
| ٤٠ ····· ة             | - ضُمُّ الدنانير والدراهم عند مالك في الزكا                  |

| رقم الصف                                  | الموضوع                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| في الذهب إذا كان                          | <ul> <li>(٠) المسألة – ٢٩٠ – تجب الزكاة بالإجماع</li> </ul>     |
| ٠ ٤٠                                      | عشرين مثقالا                                                    |
| الفا                                      | <ul> <li>بيان أن قول الجمهور هو الحجة على من خا</li> </ul>      |
| على أنه تضم أرباح                         | <ul> <li>(a) المسألة – ۲۹۱ – اتفاق فقهاء المذاهب</li> </ul>     |
| ت ٤٣                                      |                                                                 |
| £7 73                                     | – ذكر اختلاف العلماء في النتاج                                  |
| الدراهم في الحول إلى                      | ً قول الإمام مالك في ضمّ أرباح الدنانير و                       |
| ε ξ λ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | النصاب                                                          |
| نصاب فإنه لا خلاف                         | - هذا كله لمن بيده نصاب ، أما من لم يكن له                      |
|                                           | أنه يضم إليه ربحه حتى يكمل النصاب                               |
|                                           | - الخلاف فيمن بيده نصاب من فضة أو ذهب                           |
| <b> </b>                                  | شهر فضة أو ذهبا                                                 |
| 01                                        | – مسألة الذهب يكون بين الشركاء                                  |
|                                           |                                                                 |
| 09-08                                     | (٣) باب الزكاة في المعادن                                       |
| د أصحاب المذاهب                           | <ul> <li>(٠) المسألة – ٢٩٢ – زكاة المعدن والركاز عنا</li> </ul> |
| 30 ت                                      | الأربعة                                                         |
| لبلال بن الحارث                           | ٥٤٣ – خبر منقطع : أن رسول الله 🤹 قطع                            |
|                                           | المزني معادن القَبَلِيَّة المُنتانِين                           |
| 00                                        | – ذكر مَنْ وصل هذا الخبر المنقطع                                |
| ٥٦                                        | - المعادن والركاز عند فقهاء الأمصار                             |
| ه لأحد ٨٥                                 | - بيان أن الإقطاع جائز للإمام فيما لا ملك عليا                  |

| رقم الصفح                   | الموضوع                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70-7.                       | (٤) باب زكاة الركاز                                                                                                         |
| فيه من الزكاة ٢٠٠٠٠٠ ت      | <ul> <li>(٠) المسألة – ٢٩٣ – في تعريف الركاز ، ومايجب</li> </ul>                                                            |
| ٦٠                          | ٤٤٥ - حديث أبي هريرة : " في الرَّكاز الْحُمْسُ "                                                                            |
| 71                          | - حديث أبي هريرة :" العَجْمَاءُ جُبَارٌ"                                                                                    |
| ~ 11 ·····                  | – تفسير الركاز عند أهل العلم                                                                                                |
| ٦٤                          | - الرِّكاز عند فقهاء الأمصار                                                                                                |
|                             | – قول المصنِّف في أصل الركاز في اللغة                                                                                       |
| ر ۲۲ – ۲۹<br>۱:۱ تـ ، ااک.، | <ul> <li>(٥) باب مالا زكاة فيه من الحَلْي والتّبر والعَنْبر</li> <li>(٠) المسألة - ٢٩٤ - في وجوب الزكاة في الحلي</li> </ul> |
| اِدا فطید انجیز<br>۲۲ ت     | (ه) المسالة - ٢٩٤ - في وجوب الزاعاة في الحلي .<br>اللاً: ا                                                                  |
| ٠ ١٠ ١٠٠٠                   | والأدُخار                                                                                                                   |
| ، مر مرج س                  |                                                                                                                             |
| ع نم لا بخرج                | حليهن الزكاة حليهن الزكاة وجواريه الذهـ كـان ابن عـمر يـحلي بناته وجواريه الذهـ.                                            |
| ب عرب پرج                   | من حليهن الزكاةمن حليهن الزكاة                                                                                              |
| ن عمر لم يخرجا              | - تأوَّلَ مَنْ أُوجَبَ الزكاةَ في الحلي أن عــائشــة وابر                                                                   |
|                             | الزكاة ؛ لأنه لا زكاة في أموال اليتامي                                                                                      |
|                             | – رَدَّ المصنَّف هذا التأويل                                                                                                |
|                             | – بيان اختلاف الفقهاء أهل الفتوى في الأمصار في                                                                              |
|                             | - الأصل المجتمع عليه في الزكاة إنما هي في الأموال                                                                           |
| _                           | – جملة قول الشافعي : لا زكاة في حُلِّي إذا استمتِّ                                                                          |
| _                           | عمل مُباح                                                                                                                   |
|                             | - حجة من أوجب الزكاة في الحلي                                                                                               |
|                             | <ul> <li>بيان أن حديث عائشة بإسقاط الزكاة عن الحلي أ</li> </ul>                                                             |
| -                           |                                                                                                                             |

| رقم الصفح  | الموضوع                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥         | – إذا كان الجوهر أو الياقوت للتجارة فلا زكاة فيه                             |
| <b>YY</b>  | – زكاة العنبر واللؤلؤ                                                        |
|            |                                                                              |
| ٨٠ - ٨٠    | (٦) باب زكاة أموال اليتامي والتجارة لهم فيها                                 |
| ، ن        | <ul> <li>(٠) المسألة - ٢٩٦ - في وجوب الزكاة في مال الصبي، والمجنو</li> </ul> |
|            | ومال اليتيم إذا أتَّجر فيه الولي                                             |
|            | ٥٤٧ – قول الفاروق عمر : اتَّجِرُّوا في أموال اليتامي ، لا تأكل               |
| ۸۰         | الزكاة                                                                       |
|            | ٨٤٥ – قول القاسم : كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين فكانت                     |
| ۸۰         | تخرج من أموالنا الزكاة                                                       |
| ۸۰         | ٩٤٥ - كانت عائشة تعطي أموال اليتامي مَنْ يَتَجِرُ لهم فيها                   |
|            | – أقوال الصحابة والتابعين في وجوب الزكاة في مال اليتيم                       |
|            | - وأقوال فقهاء الأمصار                                                       |
|            | – اتّباع طريق النظر والقياس في زكاة اليتيم                                   |
|            |                                                                              |
| A9 - A7    | (٧) باب زكاة الميراث                                                         |
|            | (٠) المسألة – ٢٩٧ – زكاة الميراث تسقط بالموت                                 |
|            | ٥٥٠ - قبول مالك : إذا هلك الرجل ولم يُؤدُّ زكاة ماله فيؤ                     |
| <b>ል</b> ኘ | ذلك من ثلث ماله                                                              |
| ΑΥ         | – قول الشافعي : الزكاة يبدأ بها قبل ديون الناس                               |
|            | - قل أبي حنيفة : لا يزكي الوارث الدين حتى يقبضه                              |
|            |                                                                              |
| 99-9       | (٨) باب الزكاة في الدين                                                      |
| ۹۰         | (ه) المسألة - ٢٩٨ - الدين القوي والمتوسط والضعيف                             |

| قم الصفحة   | الموضوع                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             | ٥٥١ - قول سيدنا عثمان : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين                       |
| ٩٠          | فليؤد دينه                                                                    |
| ٩٢          | ٢٥٥ – في رجل له مالٌ وعليه دين مثله لا زكاة عليه                              |
| ۹۲          | - دلالة قول سيدنا عثمان أن الدين يمنع من زكاة العين                           |
| ۹۳          | - أقوال فقهاء الأمصارفي الدِّين في الزكاة                                     |
|             | ٥٥٣ - كتاب عمر بن عبد العزيز: أن لا يُؤخذ من المال إلا زكاة                   |
| ٠٠٠٠.       | واحدة                                                                         |
| ۹٦          | – زكاة المال الضمار                                                           |
|             |                                                                               |
| 114-44.     | (٩) باب زكاة القروض                                                           |
|             | <ul> <li>(٠) المسألة - ٢٩٩ - أدلة وجوب زكاة عروض التجارة ، والزكاة</li> </ul> |
| ۹۹ ت        | المطلوبة فيها                                                                 |
| 1 • •       | ٤ ٥ ٥ – في زكاة عُروض التجارة في كتاب عمر بن عبد العزيز                       |
|             | – كان عمر بن عبد العزيز لا يُنفذُ كتابا ولا يقضي بقضية إلا عن                 |
| 1.1         | رأي العلماء                                                                   |
| ۱۰۳         | – زكاة التاجر المسلم والتاجر المعاهد في كتاب الفاروق عمر                      |
| 1.9         | - مذهب مالك و أصحابه في زكاة عروض التجارة                                     |
| 117         | – قول الشافعي وأبي حنيفة في عروض التجارة                                      |
|             | – حديث سمرة :"كان رسول الله عظم يأمرنا أن نخرج الزكاة ممّا                    |
| 110         | نعدُهُ للبيع "                                                                |
| <i>}</i> 17 | <ul> <li>كل مال أدير للتجارة فيه الزكاة</li> </ul>                            |
|             |                                                                               |
| To - 119    | (١٠) باب ما جاء في الكنز                                                      |
| ۱۱۹ ت       | (م) المسألة - ٣٠٠ - في عقاب مانع الزكاة                                       |

| الصفحا           | الموضوع                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ٥٥٥ – قول ابن عمر وهو يسأل عن الكنز : هو المال الذي لا                               |
| 17.              | تُؤدى منه الزكاة                                                                     |
| 177              | – ذكر اختلاف العلماء في الكنز المذكور في الآية                                       |
| 170              | <ul> <li>ما أُدِّي زكاته فليس بكنز</li> </ul>                                        |
|                  | ٥٥٦ – حديث أبي هريرة : مَنْ كان عنده مال لم يؤدُّ زكاته مُثَّلَ                      |
| 179              | له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان                                                |
|                  | <ul> <li>حديث ابن عمر:" إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يُمثَّلُ له يوم القيامة</li> </ul> |
| ۱۳۰              | شجاعاً أقرع"                                                                         |
|                  | <ul> <li>حديث أبي هريرة: "مَا مِنْ صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله</li> </ul>          |
| ١٣١              | الله صفائح من نار"الله صفائح من نار"                                                 |
|                  | - حديث ابن مسعود: "ما من أجد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثَّلَ له                        |
| -144             | •                                                                                    |
|                  | <ul> <li>حديث جابر: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها</li> </ul>         |
| 1 77             | إلا أُقْعِدَ لها يوم القيامة"                                                        |
| 188              | <ul> <li>حق الإبل في حديث أبي هريرة</li> </ul>                                       |
|                  |                                                                                      |
| <b>\ 0 0</b> . — | (١١) باب صدقة الماشية                                                                |
|                  | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٠١ – في مقدار زكاة الماشية ونصابها وكيفية زكاة</li> </ul>    |
| ۱۲ <i>ت</i>      | الخليطين                                                                             |
|                  | ٧٥٥ - كتاب الفاروق عمر في الصدقة                                                     |
|                  | <ul> <li>كتاب الفاروق عمر معروف مشهور متفق عليه عند العلماء</li></ul>                |
| 1,27             | - نصاب زكاة الماشية عند فقهاء الأمصار                                                |
|                  | <ul> <li>- ذكر أقوال العلماء في الإبل العوامل ، والبقر العوامل والكباش</li> </ul>    |
| 181              | المعلوفة١                                                                            |

| رقم الصفحة   | الموضوع                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ل            | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٠٢ – اشتراط الجمهور كون الزكاة في الإب</li> </ul>         |
|              | والبقر والغنم أن تكون راعية في معظم الحول لا معلوفة                               |
| ١٥٠          | – لا تؤخذ العوراء في الصدقة                                                       |
| . 101        | - لا يُجمعُ بين مُفترِق إ                                                         |
|              |                                                                                   |
| 141 - 161    | (١٢) باب ما جاء في صدقة البقر                                                     |
|              | (٥) المسألة - ٣٠٣ - في أول نصاب البقر ومقدار الصدقة فيها                          |
| 107          | ٥٥٨ - حديث معاذ بن جبل في زكاة البقر                                              |
|              | - لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث مه                        |
| ۲۰۱ <i>ت</i> | هذا                                                                               |
|              |                                                                                   |
| 1 YA - 1 YY  | (١٣) باب صدقة الخلطاء :                                                           |
| بعة ۱۷۲ ت    | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٠٤ – زكاة الخليطين عند أصحاب المذاهب الأربالية</li> </ul> |
| حد           | ٥٥٥ – الحليطان لا يُزكِّيان زكاة الواحد حتى يكون لكل وا                           |
| 144          | منهما نصاب                                                                        |
| 178          | - ذكر حجة مالك في زكاة الخليطين                                                   |
|              |                                                                                   |
| 140 - 149    | (١٤) باب ما جاء فيما يُعتَدُ به من السخل في الصدقة                                |
| ۱۷۹ ت        | <ul> <li>(٠) المسألة - ٣٠٥ - أولاد الأنعام تتبع الأمهات في الحول</li> </ul>       |
| کان          | ٠٦٠ - في بعث الفاروق عمر سفيان بن عبد الله مُصدَّقا ، فك                          |
| 144          | يَعْدُ على الناس بالسَّخْل                                                        |
|              | - أقوال فقهاء الأمصار في السُّنِّ التي تُؤخذُ في الصدقة من الغنم                  |
| ١٨٣          | والبقر والإبل                                                                     |

| رقم الصفحة              | الموضوع                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 144 - 141               | (١٥) باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا                               |
| ا کات د تا ک            | <ul> <li>(a) المسألة – ٣٠٦ – في هلاك المال بعد وجوب ا</li> </ul>      |
| و دوه و درا کم          | الزكاة لعامين أو أكثر                                                 |
|                         | ٥٦١ – قول مالك إذا أتى المصدق وقد هلكت إبل                            |
|                         | الذي تجب عليه الصدقة                                                  |
| 1AY                     | <ul> <li>أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة</li> </ul>                |
| الصدقة ١٩٦ – ١٩٦        | (١٦) باب النهي عن التضييق على الناس في                                |
| لال المزكّى ١٨٩ ت       | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٠٧ – في أخذ الوسط ممًّا يحتويه الم</li> </ul> |
| تأخذوا حُزَرَات         | ٦٢٠ – في قول الفاروق عمر: لا تفتنوا الناس، لا                         |
| 189                     | المسلمين                                                              |
| لظلم"لظلم               | - حديث معاذ :" إياك وكرائم أموالهم واتقٌ دعوة ا.                      |
| 197                     | - حديث ابن عباس وفيه :" وإياك وكراثم أموالهم                          |
| 198                     | - حديث أنس: " المعتدي في الصدقة كما نعها "                            |
| له ربُّ المال ۱۹۶       | ٥٦٣ - محمد بن مسلمة الأنصاري لا يرد ما أعطى                           |
| <b>YYY - 197</b>        | (١٧) باب أخذ الصدقة ومَنْ يجوزُ له أخذها                              |
|                         | (٠) المسألة -٣٠٨- تُصْرَفُ جميع الصدقات الواجب                        |
| ٠١٩٦                    | الثمانية المذكورين بالآية القرآنية الكريمة                            |
| \ <b>1</b> \ <b>7</b> \ | ٥٦٤ – مرسل عطاء بن يسار :" لا تحل الصدقة لغنم                         |
|                         | - وصل هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري .                            |
| 198                     | – بيان ما في هذا الحديث من الفقه                                      |
|                         | – الزكاة الواجبة في الأموال تحلُّ للخمسة المذكورير                    |
|                         | الحديث                                                                |

| الموضوع رقم الصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - حديث قبيصة بن مخارق ، وفيه : " لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة " ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - تحل الصدقة لمن عمل عليها وإن كان غنيًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| – كيفية قسم الصدقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>حديث زياد بن الحارث: " ما رضي الله بقسمة أحد في الصدقات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حتى قسمها على الأصناف الثمانية "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| – المسكين والفقير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - حديث:" ليس المسكين بالطوَّاف عليكم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - مَنْ تَحَالُّ له الصدقة من الفقراء ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>(٠) المسألة – ٣٠٩ – في حدُّ الفقر والغنى عند أصحاب المذاهب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (ه) المسألة – ٣٠٩ – في حدَّ الفقر والغنى عند أصحاب المذاهب<br>الأربعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - اختلاف فقهاء الأمصار في مقدار ما يُعطى المسكين الواحد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الزكاةالزكاة على الزكاة المستعدد المستحدد المستعدد |
| (٠) المسألة – ٣١٠ – في مقدار ما يُعطى للفقير والمسكين ٢١٤ ت<br>- المؤلفة قلوبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - المؤلفة قلوبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>ذكر بقية الأصناف الثمانية المذكورين في الآية القرآنية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (١٨) باب ما جاءٍ في أخذ الصدقات والتشديد فيها ٢٢٤ – ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٦٥ – بلاغ مالك أن أبا بكر الصديق قال : لو منعوني عقالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المدتهم عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - حديث الفاروق عمر:" أمرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لا إله إلا الله"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - الصديق أبو بكر يقاتل مانعي الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - حديث أم سلمة : "كيف بكم إذا سعى من يتعدَّى عليكم أشد من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هذا التعدّي"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| م الصفحة  | الموضوع رق                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۱       | – قول الصديق أبي بكر : إن الزكاة حقّ المال                                       |
|           | <ul> <li>قول ابن عباس: تجده كثير المال ولا يزكّي فلا يكون بذلك كافراً</li> </ul> |
|           | ولا يحلّ دمُهُ                                                                   |
|           |                                                                                  |
| 701 - 771 | (١٩) باب زكاة ما يُخْرَصُ من ثمار النخيل والأعناب ؛                              |
|           | (٠) المسألة - ٣١٢ - اتفاق الفقهاء على أن العُشْرَ يجب فيما سُقِيَ                |
| ۲۳٤ ت     | بغير مَشَقَّةٍ ، ونصف العُشر فيما سُقِيَ بمشقَّةٍ                                |
|           | ٦٨٥ - بلاغٌ مالك :" فيما سُقّت السّماء و العّيون والبّعْلُ: العُشْرُ ،           |
| **        | وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العُشْرِ "                                               |
| 116       | <ul> <li>بیان أن هذا الحدیث یتصل من وجوه صحاح ثابتة عن النبی تیلیا</li> </ul>    |
|           | من حديث ابن عمر ، وجابر ، ومعاذ ، وأنس                                           |
|           | - ذكرُ هذه الأحاديث الموصولة                                                     |
| . ۲۲۰ ت   | - تر هده الم حاديث الموضولة                                                      |
| ***       |                                                                                  |
|           | <ul> <li>إجماع العلماء على القول بظاهر هذا الحديث في المقدار المأخوذ</li> </ul>  |
|           | من الشيء المُزكَى                                                                |
|           |                                                                                  |
|           | - تفسير قوله تعالى :﴿ وَلَاتِيمُمُوا الْحَبِيثُ مِنْهُ تَنْفَقُونَ ﴾             |
|           | - لا يؤخذ الرديء في الصدقة                                                       |
| 7 £ £     | - لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب                                          |
|           | <ul> <li>(٠) المسألة – ٣١٣ – انستراط الشافعية شروطا خاصة في زكاة</li> </ul>      |
|           | الزروع والثمار                                                                   |
| 7 2 7     | – مَا يَأْكُلُهُ الرَّجِلُ مِن ثَمْرِهِ وزرعه قبل الحِصاد                        |
|           | - حديث سهل بن أبي حثمة :" إذا خرصتم فخذوا ودعوا                                  |
| 781       | الثلث"                                                                           |

| رقم الصفحة        | لوضوع                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 789               | و و و و النام النام و النام و النام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و |
| حثمة خارصاً       | - حديث سهل بن أبي حثمة في بعث النبي الله أبا                              |
|                   | – بيان أن الخرص لإحصاء الزكاة والتوسعة على النا                           |
| ۲۰۰               | يحتاجون إليه من رطبهم وعنبهم                                              |
| 777 — YoY         | (۲۰) باب زكاة الحبوب والزيتون                                             |
| ۲۰۲ ت             | <ul> <li>(•) المسألة – ١٤٤ – لا زكاة في الزيتون</li> </ul>                |
| Y•Y               | . ٧٠ – قول ابن شهاب عن الزيتون : فيه العُشْرُ                             |
| يعصر ويبلغ زيته   | - قول مالك : إنما يؤخذ من الزيتون العُشرُ بـعد أنْ                        |
| YOY               | حمسة أو سق                                                                |
| ۲۰۳               | – النبي ﷺ يأمر عتاب بن أسيد أن يخرص العند                                 |
| Yo £              | - ذكر النَّصابِ في حَبِّ الزيتون                                          |
| قياساً على النخـل | _ بيان أن مَنْ أوجب الزكاة على الزيتون فإنما قالها                        |
| 700               | والعنب                                                                    |
| 707               | - يُعتدُ بالجيُّدِ مع الرديء في كل صنف                                    |
| YOA               | - ضم الحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة                                       |
| على المشتري٢٦٠    | - إذا باع قبل أن تطيب الثمرة فالبيع جائز والزكاة                          |
|                   | - تأويل قوله تعالى :﴿ وَآتُوا حَقُّه يُوم حصاده ﴾                         |
| 179 - 178         | باب مالا زكاة فيه من الثمار                                               |
|                   | (٠) المسألة - ٣١٥ - ماتجب فيه الزكاة عند أصح                              |
| ۲٦٤               | 1. All 3 VI                                                               |
| يعض۲٦٤            | الاربعة من انتمار                                                         |
| Y1Y               | - الإجماع أنه لا يجمعُ تمرُّ إلى زبيب                                     |

| رقم الصفحة           | الموضوع                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| كل واحد منهما نصاباً | – الشركاء في النخل والزرع واعتباره في ملك                      |
| ومسة أو سق           | وأنه لا تجب الزكاة على مَنْ لم تبلغ حصَّته خ                   |
|                      |                                                                |
|                      | (۲۲) باب مالا زكاة فيه من الفواكه و القًا                      |
| كاة "" تاة           | - حديث: " فيما أنبتت الأرض من الخُضَرِ الز                     |
| سَيْلُ: العُشْرُ"٢٧١ | - حديث معاذ :" فيما سقت السماءُ والبَعلُ وال                   |
| YYY                  | <ul><li>زكاة التين</li></ul>                                   |
| YYY                  | - ز كاه ما تثمره الأشبجار                                      |
| 7Y <b>£</b>          | – زكاة الخضر والفواكه<br>– زكاة العنب الَّذي لا يُزَبَّبُ      |
| 770                  | – زكاة العنب الَّذي لا يُزبَّبُ                                |
| كلنه رُطباً          | <ul> <li>قول الشافعي في زكاة النخل إذا كان أهله يأ</li> </ul>  |
|                      |                                                                |
| YAY - YYY            | (٢٣) باب صدقة الحيل والرقيق والعسل                             |
| ل والحمير إجماعاً،   | <ul> <li>(٠) المسألة -٣١٦ لا شيء من الزكاة في البغا</li> </ul> |
| كاةكاة ومعرب ٢٧٧ ت   | أما الخيل التي ليست للتجارة فتجب فيها الز                      |
| . أصحاب المداهب      | <ul> <li>(*) المسألة – ٣١٧ – في حكم زكاة العسل عند</li> </ul>  |
| YYY                  | الأربعة                                                        |
| ي عبده ولا فرسه      | ٧٢٥ – حديث أبي هريرة: " ليس على المسلم ف                       |
| YYA                  | صدنة "                                                         |
|                      | ٥٧٣ – الفاروق عمر يقول في زكاة الحيل : خذ                      |
| YA•                  | وارددهاعليهم                                                   |
| ۲۸۳                  | – أقوال الصحابة في صدقة الخيل                                  |
| YAE                  | ٧٤ - صدقة البراذين                                             |
| ۲۸۰                  | - ذكر من قال بإيجاب الزكاة في العسل                            |

| رقم الصفح              | لموضوع                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٥ - ٢٨٨               | ر ري<br>(۲٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس                    |
| المكلفين بها عند       | (*) المسألة – ٣١٨ – تعريف الجزية ، وشروط                    |
| ٠ ٢٨٨                  | أصحاب المذاهب الأربعة                                       |
| الجزية من مجوس         | ٥٧ – بـ لاغ مـالك أن رسـول الله 🏂 أخذ                       |
| YAA                    | البحرين                                                     |
| بهم سنة أهل            | مه الرحمن بن عوف : د سنوا - حدیث عبد الرحمن بن عوف : د سنوا |
| 711                    | الكتاب)                                                     |
| Y9Y                    | - معنى الحديث عند طائفة من الفقهاء                          |
| Y97                    | – هل تقبل الجزية من مشركي العرب ؟                           |
| قیس بن مسلم ۲۹۸        | – الدليل على أن أهل البحرين مجوس ما رواه                    |
| e e                    | – كتاب النبي عَلِيْكُ إلى مجوس البحرين يدعو                 |
| Y99                    | – اختلاف العلماء في مقدار الجزية                            |
| الذهب أربعة دنانير ٢٩٩ | ٧٨ه – الفاروق عمر يضرب الجزية على أهل ا                     |
| ٣٠٠                    | – بيان أن الجزية على قدر الاحتمال                           |
| ليمن ، وأمره له أن     | - الحجة في ذلك بعث النبي عَلَيْكُ معاذاً إلى ا              |
| ٣٠١                    | يأخذ من كل حَالِم ديناراً                                   |
| لمي وسم الجزية٣٠٣      | ٥٧٩ – خبر عن الفاروق عمر في نحره ناقة ع                     |
| T.V                    | - بيان أن الفاروق عمر أول من دُوَّنَ الدُّواوين             |
| ٣١٠                    | – الجزية ركن من أركان الفيء                                 |
| نه كتب إلى عمَّاله     | ٥٨٠ – بلاغ مالك عن عمر بن عبد العزيز : أ                    |
| <b>TII</b>             | أن يضعوا الجزية عمن أسلم                                    |
| ناب                    | - مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الك                     |

| رقم الصفحا                             | الموضوع                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>****</b>                            | (٢٥) باب عشُورِ أهل الذمة                                                |
| حاب المذاهب                            | (•) المسألة – ٣١٩ – تعريف العُشُور ، وقبول أص                            |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الاربعة فيها                                                             |
| لحنطة والزيت :                         | ٥٨١ – الفـاروق عمر كـان يأخــد مـن النبط مـن اـ                          |
| <b>٣١٦</b>                             | نصف العُشْرِ                                                             |
| مد من النبط ٣١٦                        | ٥٨٢ - حديث السائب بن يزيد في العشر الذي يؤخ                              |
| ۳۱۷                                    | – أقاويل الفقهاء في هذا الباب                                            |
| TIA                                    | – يؤخذ منهم في قليل التجارة و كثيرها                                     |
| ضی منهم                                | ح قول الشافعي : الفاروق عمر أخذ ذلك منهم عن ر                            |
| <b>***</b>                             | - الرسل ومن ارتاد الإسلام لا يمنع الحجاز                                 |
|                                        |                                                                          |
| TT1 - TTT                              | (٢٦) باب اشتراء الصدقة والعود فيها                                       |
| ۳۲۳                                    | <ul> <li>(٠) المسألة - ٣٢٠ - يُحرمُ التّحايلُ لإسقاط الزكاة .</li> </ul> |
| . ٣٢٣                                  | – حديث الفاروق عمر العائد في هبته                                        |
| وأعتاده في سبيل                        | <ul> <li>حديث أبي هريرة :" وأما خالد فإنه احتبس أدراعه</li> </ul>        |
| <b>~~</b>                              | الله "                                                                   |
| TT E                                   | <ul> <li>بیان ما فی هذا الحدیث من الفقه</li> </ul>                       |
| TTA                                    | – إذا اشترى أحد صدقته                                                    |
|                                        |                                                                          |
| Y 2 2 - Y Y Y                          | (۲۷) باب مَنْ تجب عليه زكاةُ الفطر                                       |
| ند اصحاب                               | <ul> <li>(*) المسألة – ٣٢١ – في وجوب صدقة الفطر ع</li> </ul>             |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | المذاهب الأربعة                                                          |
|                                        | ٥٨٦ – كان عبد الله بن عمر يخرج صدقة الفطر عر                             |
| نفقته ۳۳۳                              | ٥٨٧ - الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن                               |

| م الصفحة        | الموضوع                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲             | - اختلاف الفقهاء فيمن تلزم السيّد زكاة الفطر عنه عبيده الكفار      |
|                 | <ul> <li>أقوال التابعين في ذلك</li> </ul>                          |
|                 | - إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يُؤدِّي عنه سيدُهُ زكاة الفطر |
| ۳۳٤             |                                                                    |
| ۳۳۰             | - حديث: " صدقة الفطر صاع من بر عن كل اثنين "                       |
|                 | - حديث ابن عباس: " فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة                 |
| ۳۳٦ .           | الصيام"                                                            |
| <b>727</b>      | - الزكاة عن الولد الصغير                                           |
| ٣٤٤             | – وجوب زكاة الفطر على أهل البادية                                  |
|                 |                                                                    |
| <b>777 - 78</b> | (۲۸) باب مكيلة زكاة الفطر                                          |
|                 | (٠) المسألة - ٣٢٢ - في أوجه الاستدلال على جواز إخراج زكاة          |
| . ۳٤٦ ت         | الفطر بالمال                                                       |
|                 | ٨٨٥ – فرض رسول الله 🎏 زكاة الفطر من رمضان على الناس                |
| . <b>٣٤٦</b>    | صاعاً من تمر                                                       |
| . *             | ٥٨٩ - حديث أبي سعيد الخدري: "كنا نخرج زكاة الفطرصاعاً              |
| <b>ሞ</b> ٤λ     | من طعام"                                                           |
| ۳٤٩             | - بيان أن زكاة الفطر ليست منسوخة                                   |
| ۳٥٠             | – اختلاف المتأخرين من أصحاب مالك في وجوب زكاة الفطر                |
| ٣٥٤             | . ٩ ه - زكاة الفطر في حديث ابن عمر                                 |
|                 | - تفسير حديث أبي سعيد الخدري                                       |
| ۳۰۷             | - الاختلاف في مقدار صدقة الفطر من الحنطة                           |
| ۳٦٣             | - بيان أن زكاة الفطر بِمُدُّ النبيُّ عَلِيْكُ                      |
|                 |                                                                    |

| رقم الصفحا   | الموضوع                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Y7A - Y78    | (٢٩) باب وقت إرسال زكاة الفطر                                |
| فيمس ليلة    | (ه) المسألة – ٣٢٣ – في وجوب زكاة الفطر يغروب                 |
| ۳٦٤          | عيد الفطر                                                    |
| الفطر بيومين | ٩١ - كان عبد الله بن عمر يبعث بزكاة الفطر قبل                |
| <b>778</b>   | أو ثلاثة                                                     |
| ٣٦٥          | – جواز ماكان يفعله ابن عمر عند فقهاء الأمصار                 |
| ٣٦٦          | – اختلاف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة                      |
| <b>୯</b> ٦۸  | - ذكر حجة مَنْ لم يجز تعجيل الزكاة                           |
|              |                                                              |
| TY1 - T79    | (٣٠) باب مَنْ لا تجب عليه زكاة الفطر                         |
| T19          | <ul> <li>قول أصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألة</li> </ul> |
| <b>***</b>   | – زكاة فطر الرجل عن امرأته                                   |

#### \* \* \*

تم بحمد الله فهرس محتوى المجلد التاسع من ( الاستذكار ) والحمد لله أولا وآخِراً